



تصنيف أَي بُكُرمحَدَّرُن إِرْهِمْ مِن المندِرِالنَّيْسَا بُورِيِّ

ت ۲۱۸ هـ

رَاجَعَهُ وَعَلَقَ عَلَيْهِ أَحْمِرَ بْنِ سُرِيكِمُانِ بْنِ أَيُّوبُ

المجُلَّدُ السِّادِسُ تَحْقِیْق جنالِدارُ اهِ السِّیلِ السِّیلِی السِّیلِ السِّیلِ السِّیلِی

> قراد ونقحه ا**لدكتور/ عبد الله الفقيه**

جُرِّالْمُ الْفُلِيِّةِ الْمُؤْلِثِينِ لِلْمَجْثِ الْعِلْمِيِّ وَتَحْقِيقِ التَّراثِ



بليم الحج الميا

ت ۱۰۰۰۵۹۲۰۰۰

Kh\_rbat@hotmail.com

جَيِيجٌ الجِعَوْنِ بَحْفُرُظة لِدَارِالفَكِرِعِ وَلَا يَحْرُدُنِيثِرُهِذَا الكِتَابِ بِأَيْ صِيغَة اوَيَضِيرِيو PDF إِلَابِذِن خَطَيْمِنْ صَاحِبِ الرَّارِ الأَشْيَازِ خَالِدارْبَاطِ

> رَحَمَ الْإِيدَاعِ بِزَا لِالْكَتُبُ 2009/ 13769

الطبعة الثانية

1431 هـ - 2010 م

نطلب مطبوماتيا من

مصر: الفيوم - شارع أحمس العاشر من رمضان - الجاورة 7 - فرع دار الفلاح مكنية وتسجيلات أبين القيم أبو ظبي الإسلامية الإسلامية دار كنوز إشبيليا - الرياض - الملز





#### تنبيه هام

حتى هذا الوقت لا يزال جزء من كتاب الأوسط لابن المنذر مفقودًا لم تطله أيدينا ولم نسمع به، وهو المجلد الثاني من المخطوط، ويتضمن كتب: الزكاة، والصيام، والحج، وبعض أبواب الجهاد.

وقد وقفنا علىٰ قطعة من هذا المجلد من:

# كتاب الجزية

وتبدأ بباب: ذِكر أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنزير، وتنتهي بذِكر ما يصالح عليه الإمام أهل الذمة قبل محاربتهم، وكتاب الأمان هو أول المجلد الثالث المخطوط المعتمد عندنا، فألحقنا هذه القطعة بالمجلد الثالث المخطوط وبدأنا بها. ونظرا لوجود هذا السقط بين المجلدين الأول والثالث في المخطوط؛ فقد قدرنا عددا من الأحاديث للمجلد المفقود، وهو أقرب لعدد أحاديث المجلد الأول الذي انتهى ترقيمه بالمفقود، وابتدأنا آخر الثاني، ثم الثالث برقم (٢٠٠١) وهو هنا بداية المجلد السادس المطبوع.

ونحن نترقب بشوق ظهور هذا المجلد، فما نظن أنه ضاع، كيف وقد نقل عنه المتأخرون أمثال ابن الملقن في «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (وقد طُبع مؤخرًا بتحقيق دار الفلاح)، والحافظ ابن حجر في «فتح الباري» وغيرهما.

فاللهمَّ رُدَّ إلىٰ المسلمين ضالتهم، وارزقنا الإخلاص والقبول في القول والعمل. . آمين.

# / بسم الله الرحمن الرحيم، الله المستعان

أخبرنا أبو منصور محمد بن رزيق البلدي قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر.

#### ذكر أخذ الجزية من ثمن الخمر، والخنازير

10-1 حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن إبراهيم [بن عبد] الأعلى، عن سويد بن غَفَلة؛ أن عمر ذكر له أن عمالًا يأخذون الخمر والخنازير في الجزية، قال: (فنشدهم) عمر، فقال بلال: إنهم ليفعلون، فقال: لا تكونوا أمثال اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها، وَلُوهم بيعها (٣).

<sup>(</sup>۱) في «ر، ض»: عن محمد: تحريف، والمثبت من «مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة»، و«الأموال» لأبي عبيد.

<sup>(</sup>٢) يعني: ناشدهم ألا يفعلوا، كما في بعض الطرق الأخرى. وفي «ض»: فشدهم.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق من طريق سفيان الثوري بهذا الإسناد (١٩٣٩٦) وأخرجه أيضًا في (٩٨٨٦، ١٠٠٤٤، ١٤٨٥٣) لكن قال: عن عبد الأعلىٰ. كما أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١١٦ - في الخمر تعشير أم لا) من طريق إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلىٰ به مختصرًا. وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» من طريق سفيان (١٢٨) ومن طريق =

وقد أختلف أصحابنا في هذا الباب ففي مذهب الشافعي (١): لا يجوز أن يأخذ منهم أَحَدٌ أثمان الخمر والخنازير، وهذا قياس قول أبي ثور، وكان مالك (٢) يقول: وإنما يعطي أهل الكتاب الجزية من ثمن الخمر والخنازير، وذلك حلال للمسلمين أن يأخذوه من أهل الكتاب في الجزية، ولا يحل لهم أن يأخذوا في جزيتهم الخمر بعينها ولا الخنزير حيًّا.

واختلفوا في الخمر والخنازير يمر بها على العاشر، (فممن)<sup>(۳)</sup> رأى أن يعشر الخمر: مسروق، والنخعي، والنعمان<sup>(3)</sup>، وقال ابن الحسن: أما الخنازير فلا يعشرها، وأما الخمر فيأخذ نصف عشر قيمتها. وقال الحسن بن صالح: يقوم عليهم العاشر الخمر والخنازير إذا أتجروا فيها، ويأخذ عشرها من القيمة.

قال أبو بكر: وقد روينا عن شريح أنه ضمن مسلمًا / خمرًا أهراقها لذمي، وروينا عن الحسن أنه قال: في الخمر العشر. وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: الخمر لا يعشرها مسلم (٥)، وهذا على مذهب أبي ثور، وأبي عبيد.

۲/ ب

<sup>=</sup> إسرائيل (١٢٩) كلاهما عن إبراهيم بن عبد الأعلىٰ عن سويد بن غفلة به. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٦/ ١٩٩ - باب حد الذميين إذا زنوا)، قال الشافعي: وليس من حكم الإسلام أن يجوز ثمن الحرام.

<sup>(</sup>۲) «التاج والإكليل» (٤/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) في "ض": ممن.

<sup>(3) &</sup>quot;المبسوط» (٢/ ٢٧٢- باب العشر).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/١١٦- في الخمر تعشير أم لا) عن المثنى قال: قرأ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز «ولا يعشر الخمر مسلم».

-(q

وكان أحمد بن حنبل<sup>(۱)</sup> لا يوجب على من أهراق لذمي خمرًا، أو قتل له خنزيرًا شيئًا. وهاذا على مذهب الشافعي<sup>(۲)</sup>.

قال أبو بكر: وقياس قول من كره تعشير الخمر والخنازير أن يكره أخذها في الجزية، ويشبه أن يكون قياس قول من رأى للعشارين أن يعشروا الخمر عليهم ويأخذ عشرها -الخمر- في الجزية، ولا معنى لتفريق من فرق بين الخمر والخنازير فقال: يعشر الخمر ولا يعشر الخنازير؛ لأن الخمر قد كان في الأصل قبل أن يكون خمرًا حلالًا، لأنه كان عنبًا وعصيرًا، ثم لعله أن يعود خلّا، والخنزير لم يكن حلالًا قط، وهأذِه غفلة من قائلها، وذلك أن الخمر في الحال التي هي محرمة ضد الحلال، فالحال التي هي عليها أولى بها من حالة كانت. ويلزم قائل هأذا القول، والمعتل بهأذِه العلة، أن يجيز بيعها وشراءها، فإذا أبى ذلك في البيع ونظر إلى الحالة التي هي عليها، وامتنع من بيعها؛ لأنها محرمة في وقت البيع والشراء، وجب أن يمتنع أن يعشر الخمر من بيعها وشرائها.

\* \* \*

# ذكر التغليظ على من عنَّفَ بأهل الذمة في مطالبتهم بالجزية

7۰۰۲ - أخبرنا محمد بن عبد / الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: ١/٣ أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عروة؛ أن هشام بن حكيم

<sup>(</sup>۱) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (٢٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) سبق.

وجد رجلًا وهو على حمص، يشمس ناسًا من القبط في أداء الجزية، فقال: ما هاذا؟! إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا»(١).

#### \* \* \*

### ذكر أستحباب الرفق في الأمور كلها

٦٠٠٣- حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عبد الرحمن بن هلال، عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله عليه المحرم الخير» (من يُحرم الرفق يُحرم الخير» (٢).

3.7- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن الزبير (٣) قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو هكذا (٤)، عن ابن أبي مليكة، عن يعلى بن مَمْلَك، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء؛ أن النبي عَيْقَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۱۳) من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه بنحوه؛ وأخرجه أيضًا من طريق ابن وهب كما خند المصنف، بالإسناد واللفظ برقم (۲۲۱۳). وقد أخرجه الإمام أحمد من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، وعن الزهري، عن عروة بنحوه (۳/ ۲۰۲–٤۰٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٥ / ٧٥) من طرق عن الأعمش به، و(٧٥ / ٧٤) من طريق تميم بن سلمة (٧٦ / ٢٥٩) بإسناده إلىٰ عبد الرحمن بن هلال به، والبخاري في «الأدب المفرد» (٤٦٣) عن مسدد بإسناده ومتنه، وقد أخرجه الإمام أحمد (٣٦٢/٤) من طريق الأعمش (٤/ ٣٦٢) من طريق عبد الرحمن بن هلال بأطول منه وزيادة.

<sup>(</sup>٣) هو الحميدي، والحديث في «مسنده» برقم (٣٩٣).

<sup>(</sup>٤) هو ابن دينار، وقد نسبه الحميدي في «مسنده».

- 11

قال: «من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير»(١).

\* \* \*

# ذكر أختلاف أهل العلم في الجزية كيف تجبى

قال الله عَلى: ﴿ حَتَّى يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَلْغِرُونَ ﴾ (٢).

7.۰٥- حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا مروان بن معاوية، عن أبي بكر، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: يمشون / بها ملبين (٣).

وقد أختلف في قوله: ﴿عَن يَدِ وَهُمُّ صَاغِرُونَ ﴾ فقال بعضهم: يمشون بها، وقال بعضهم: نقدًا، يقول: عن ظهر يد ليس بنسيئة. وقال أبو عبيد: كل من أنطاع لمن قهره وأعطاه عن غير طيب نفس فقد أعطاه عن يد.

وكان الشافعي<sup>(3)</sup> يقول: سمعت عددًا من أهل العلم يقولون: الصَّغار أن يجري عليهم حكم الإسلام، قال الشافعي<sup>(3)</sup>: وما أشبه ما قالوا بما قالوا، قال الشافعي<sup>(3)</sup>: فإذا أحاط الإمام بالدار، فعرضوا عليه أن يعطوا الجزية على أن يجري عليهم حكم الإسلام، لزمه أن يقبلها منهم، ولو سألوه أن يعطوها على أن لا يجري عليهم حكم الإسلام، لم يكن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۰۱۳) من طريق سفيان بن عيينة به، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والبخاري في «الأدب المفرد» (٤٦٤) مثله.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) ذكره أبو جعفر النحاس في كتاب «معاني القرآن» (٣/ ١٩٨) قال: وروىٰ أبو صالح عن ابن عباس.. الأثر.

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٤/ ٢٤٩ الصغار من الجزية).

ذلك له، وكان عليه أن يقاتلهم حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بأن يجري عليهم حكم الإسلام.

وقال أصحاب الرأي<sup>(۱)</sup>: ينبغي للوالي أن يولي الخراج [رجلاً]<sup>(۲)</sup> يرفق بهم، ويعدل عليهم في خراجهم، ولا يعذبهم، فإن كسروا من خراجهم شيئًا لم يبع عليهم عرضًا، ولم يعمهم فيه، ولم يعذبهم، وله أن يحول بينهم وبين غلاتهم حتى يستوفي الخراج، فإن صار على أحد منهم مانيذ<sup>(۱)</sup> بعدما مضت السنة، فلا يؤخذ بالمانيذ في قول النعمان، ويؤخذ به في قول يعقوب.

وقال أبو ثور: ويؤخذ منهم في كلِّ سنة في وقت من الأوقات، ويكتب لهم براءة إلى مثله من الحول، ويرفق بهم في الاستيداء، ولا يضربون ولا يحبسون إلا أن يكون رجل منهم عنده مال فلا يؤدي، فيكون للإمام عقوبته بحبس / أو أدب، ولا يؤخذ منهم إلا نقد البلد الذي هم فيه، ولا يكلفون نقد بيت مال إن كان أجود من نقد البلد.

\* \* \*

# ذكر ما يؤخذ به أهل الذمة من تغيير الزي خلاف زي المسلمين

7.٠٦ أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني القاسم بن عبد الله قال: حدثني عبد الله بن عمرو؛

18/1

<sup>(</sup>۱) «الخراج» لأبي يوسف (ص١٣٤-١٣٥)، و«السير» لمحمد بن الحسن (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) في "ر، ض": رجل. وهو خلاف الجادة.

<sup>(</sup>٣) موانيذ الجزية: بقاياها، جمع مانيذ، وهو معرب. «المغرب في ترتيب المعرب» مادة «منذ».

أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد يأمرهم أن يختموا في رقاب أهل الجزية بالرصاص، ويصلحوا مناطقهم، ويجزوا نواصيهم، ويركبوا على الأُكُفِ عرضًا، ولا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى، ولا يدَّعُوهم يتشبهوا بالمسلمين في ركوبهم (١).

قال أبو عبيد في قولهم: مناطقهم: يعني الزنانير.

7۰۰۷ حدثنا علي، عن أبي عبيد (٢)، حدثنا النضر بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن خليفة بن قيس قال: قال عمر: يا (يرفا) (٣)، أكتب إلى أهل الأمصار في أهل الكتاب: أن تجز نواصيهم، وأن يربطوا الكستيجات (٤) في أوساطهم، ليعرف زيهم من زي أهل الإسلام.

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز: أنه أمر في أهل الذمة أن يحملوا على الأُكُفّ، وأن تجز نواصيهم (٥)، وسئل مالك (٦) هل للنصارى أن يحدثوا في أرض الإسلام الكنائس؟ قال: لا، إلا أن يكون لهم

<sup>(</sup>۱) أخرج أبو عبيد في «الأموال» برقم (١٣٧) من طريق نافع، عن أسلم «أن عمر..» ننحوه.

<sup>(</sup>۲) «الأموال» لأبي عبيد برقم (۱۳۸) بإسناده ولفظه سواء.

<sup>(</sup>٣) في «ض»: نوفا. تصحيف.

قال النووي في «شرح مسلم تحت حديث (١٧٥٧) هو بفتح المثناة تحت وإسكان الراء وبالفاء غير مهموز هكذا ذكره الجمهور ومنهم من همزه، وفي «سنن البيهقي» في باب الفيء تسمية اليرفا بالألف واللام وهو حاجب عمر بن الخطاب في الله عليه المناب المنابع ا

<sup>(</sup>٤) الكُستيج: خيط غليظ بقدر الأصبع يشده الذمي فوق ثيابه، وسيأتي ذكره قريبًا. «المغرب في ترتيب المعرب» مادة: «كستج».

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» برقم (١٣٩) بإسناده إلى عمر بن عبد العزيز به.

<sup>(</sup>٦) «المدونة الكبرى» (٣/ ٤٣٥ - باب في إجارة الكنيسة).

[أمر](١) أعطوه على ذلك.

وكان الشافعي (٢) يقول: ينبغي للإمام أن يحدد بينه وبين أهل الذمة جميع ما يعطيهم، ويأخذ منهم، ويرى أنه ينوبه وينوب الناس منهم فيسمي الجزية، وأن / يؤدوها على (ما وصفت) (٣)، ويسمى شهرًا تؤخذ فيه الجزية، وعلى أن يجري عليهم حكم الإسلام إذا طلبهم به طالب، أو أظهروا ظلمًا لأحد، وعلى أن لا يُذكر رسول الله ﷺ إلا بما هو أهله، ولا يطعنوا في دين الإسلام، ولا يعيبوا من حكمه شيئًا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم، ويأخذ عليهم ألا يسمعوا المسلمين شركهم، وقولهم في عُزير وعيسى، فإن وجدوهم فعلوا بعد التقدم في عزير وعيسى إليهم. عاقبهم على ذلك عقوبة، ولا يبلغ حدًّا؛ لأنهم قد أذن بإقرارهم على دينهم، وأن لا يكرهوا أحدًا على دينهم، إذا لم يروه من أبنائهم، ولا رقيقهم، ولا غيرهم، وعلى أن لا يحدثوا في مصر من أمصار المسلمين كنيسة، ولا مجتمعًا لصلاتهم، ولا ضرب ناقوس، ولا حمل خمر، ولا إدخال خنزير، ولا يعذبوا بهيمة، ولا يقتلوها ضربًا لذبح، ولا يحدثون ما يطيلون به بناء المسلمين، وأن يفرقوا بين هيئاتهم في الملبس والمركب، وبين هيئاتِ المسلمين، وأن يعقدوا الزنانِير في أوساطهم، فإنها من [أبين](١) فرق بينهم وبين هيئات المسلمين، وأن لا يدخلوا مسجدًا، ولا يبايعوا مسلمًا بيعًا يحرم في

٤/ ب

<sup>(</sup>۱) في «ر، ض»: أمرًا.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ٢٩٢-٢٩٣- باب: تحديد الإمام ما يأخذ من أهل الذمة في الأمصار).

<sup>(</sup>٣) بياض في غن».

<sup>(</sup>٤) في «ر، ض»: بين. والمثبت من «الأم».

الإسلام، ولا يزوجوا مسلمًا محجورًا إلا بإذن وليه، ولا يمنعوا من أن يزوجوه حرةً إذا كان حرًّا مالكًا لنفسه أو محجورًا بإذن وليه بشهود مسلمين، ولا يسقوا مسلمًا خمرًا، ولا يطعموه محرمًا من لحم الخنزير ولا غيره، ولا يظهروا الصليب في الجماعات في أمصار المسلمين، وإن كانوا في قرية يملكونها منفردين لم نمنعهم إحداث كنيسة، ولا رفع بناء، ولا / يعرض لهم في خنازيرهم وخمرهم وأعيادهم وإجماعهم، ١/٥ وأخذوا عليهم أن لا يسقوا مسلمًا أتاهم خمرًا، ولا يبايعوه محرمًا، ولا يطعموه إياه، ولا يفتنوا مسلمًا، وإن كان بمصر المسلمين لهم كنسية، أو بناء طائل كبناء المسلمين، لم يكن للإمام هدمها ولا هدم بنائهم، وترك كلَّا على ما وجد عليه، ومنع من إحداث الكنيسة، وهاذا إذا كان المِصر للمسلمين أحيوه، أو فتحوه عنوة، وشرط على أهل الذمة هذا، فإن كانوا فتحوه على صلح بينهم وبين أهل الذمة، من ترك إظهار الخمر والخنازير، وإحداث الكنائس فيما ملكوا، لم يكن له منعهم من ذلك، وإظهار الشرك أكبر منه، ولا يجوز للإمام أن يصالح أحدًا من أهل الذمة على أن ينزلوا من بلاد الإسلام منزلًا تظهر فيه جماعة ولا كنيسة ولا ناقوسًا، إنما يصالحهم على ذلك في بلادهم التي وجدوا فيها ففتحوها عنوةً أو صلحًا، فأما بلاد لم تكن لهم، فلا يجوز هذا له فيها، فإن فعل ذلك أحد في بلد يملكه منعه منه، وإن أظهروا ناقوسًا، أو ٱجتمعت لهم جماعة، أو تهيئوا بهيئة نهاهم عنها، يقدم في ذلك إليهم، فإن عادوا عاقبهم، وإن فعل هذا منهم فاعل، أو باع مسلمًا بيعًا حرامًا فقال: ما علمت، تقدم إليه الوالي وأحلفه وأقاله ذلك فإن عاد عاقبه.

وقال أصحاب الرأي<sup>(۱)</sup>: ينبغي للإمام أن لا يترك أحدًا من أهل الذمة يتشبه في لباسه، ولا مركبه، ولا في هيئته بالمسلمين، وينبغي أن يؤخذوا حتىٰ يجعل كل إنسانٍ منهم في وسطه [كستيجًا]<sup>(۲)</sup> مثل / الخيط الغليظ، ويعقده علىٰ وسطه، وأن يؤخذوا بأن يلبسوا قلانس مضربة، وأن يركبوا السروج وعلىٰ قربوس السرج مثل الرمانة، وأن يجعلوا شرك نعالهم مثلثة، ولا يحذوها علىٰ حذاء المسلمين، ولا يلبسوا طيالسة مثل طيالسة المسلمين، ولا أردية مثل أردية المسلمين.

وقيل لأحمد بن حنبل<sup>(۳)</sup>: للنصارى أن يظهروا الصليب أو يضربوا بالنواقيس؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شيئًا ليس في صلحهم، قال إسحاق<sup>(۳)</sup>: ليس لهم أن يظهروا الصليب أصلًا؛ لما نهى عمر بن الخطاب عن ذلك ويقولون: إن إظهارنا الصليب إنما هو دعاء ندعوكم إلىٰ ديننا، فيمنعون أشد المنع.

\* \* \*

# ذكر الأمتناع من أخذ الجزية من الكتابي على سكنى الحرم ودخوله

قال الله جل ذكره: ﴿ يَ اَيُّهُ اللَّذِينَ وَامْنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَبُواْ اللَّهُ عَالِمُ هَا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا

٥/ ب

<sup>(</sup>۱) قاله محمد بن الحسن في «السير» (١/ ٢٥٦ - باب في لباسهم وركوبهم) مما نأخذه من الآثار والرأي.

<sup>(</sup>۲) في «ر»: كشتنجا. وهو تصحيف، والمثبت من «ض»، وسبق تعريفه.

<sup>(</sup>٣) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (٣٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٢٨.

روينا عن الحسن البصري أنه قال في قوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُثْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ قال: قذر (١).

وقال قتادة: نجس أي أجناب، وقال أبو عبيدة (٢): نجس متحرك الحروف بالفتحة، ومجازه قذر، وكل نتن وطفس نجس.

7.00 حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، وإبراهيم بن الحارث البغدادي، وسهل بن عمار النيسابوري قالوا: حدثنا حجاج بن محمد الأعور قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن / ١/٦ عبد الله يقول في هاذِه الآية ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهِمْ هَكَذَا هُو الآية عول عبدًا أو أحدًا من أهل الجزية (٣). وقال قتادة في هذِه الآية كما قال جابر (٤).

وفيه قول ثان:

9.٠٩ حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عباد بن العوام، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر: ﴿فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَاً ﴾ (٥)، ولا يقربه مشرك (٢).

<sup>(</sup>۱) قد روي ذلك عن الحسن من طريق عمرو بن عبيد، قال ابن عدي في «الكامل» (٦/ ١٩٥): وهو مذموم ضعيف الحديث جدًا، معلن بالبدع وقد كفانا ما قال الناس فيه. وقد خرج ابن عدي هذا الأثر في «الكامل» (٦/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) هو معمر بن المثنى، النحوي المعروف.

<sup>(</sup>٣) «تفسير عبد الرزاق» (٢/ ١٧١-٢٧٢) عن ابن جريج به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٠٨/١٠) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة به.

<sup>(</sup>٥) التوبة: ٢٨.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «التفسير» (١٠٨/١٠) من طريق عباد بن العوام. لكن عن الحجاج به.

روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال (۱): إن أبا سفيان كان يدخل المسجد بالمدينة وهو كافر، غير أن ذلك لا يحل في المسجد الحرام، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمَ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمَ هَكذَا ﴾. وكان الشافعي (۲) يقول: لا ندع مشركًا أن يطأ الحرم بحال من الحالات طبيبًا كان أو صانعًا بنيانًا أو غيره، لتحريم الله وقال المشركين المسجد الحرام، وبعد تحريم رسول الله على ذلك، وقال الشافعي: أما مكة فلا يدخل أحد منهم الحرم بحال أبدًا، كان له بها مال أو لم يكن، وإن غفل عن رجل منهم فدخلها، فمرض أخرج مريضًا، أو مات أخرج ميتًا ولم يدفن بها، ولو دفن نبش ما لم ينقطع.

\* \* \*

### ذكر منع أهل الذمة سكنى الحجاز

النجار قال: أخبرنا محمد بن علي النجار قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله على لا أدع بها الأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع بها إلا مسلمًا»(٣).

(۱) أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (١٧٥٥).

٦/ ب

<sup>(</sup>٢) نقل هذا عنه المنذري في «مختصر السنن» (٤/ ٢٤٦ – ٢٤٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٢) نقل هذا عنه المنذري في المزيد على هذا في كتابي «السمو إلى العنان بذكر صحيح فضائل البلدان» (ص ١٣٠٩ – ١٤٠). وانظر أيضًا «الأم» (٤/ ٢٥٢ – ٢٥٣ مسألة إعطاء الجزية على سكنى بلد و دخوله).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم من طريقين عن ابن جريج (١٧٦٧) أحدهما عن عبد الرزاق به.
 والحديث في «مصنف عبد الرزاق» برقمي (٩٩٨٥) ١٩٣٦٥).

النفيلي عن محمد بن إسحاق، حدثني صالح بن كيْسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، أن عائشة حدثته قالت: آخر ما عهد إليَّ رسول الله عَلَيْ قال: «لا يُتُرك بجزيرة العرب دينان»(۱).

7.۱۲ حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا سهل بن عثمان العسكري، حدثنا زياد، عن محمد ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﷺ مثله (۲).

7.۱۳ حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: قال أبو عبيدة: جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسىٰ إلىٰ أقصى اليمن في الطول، فأما العرض فما بين رمل يبُرْين إلىٰ منقطع السماوة، وقال الأصمعي: جزيرة العرب من أقصىٰ عدن أبين إلىٰ ريف العراق في الطول، وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلىٰ أطرار الشام، قال: قال أبو عبيد: فأمره رسول الله بإخراجهم من هذا كله، فيرون أن عمر إنما استجاز إخراج أهل نجران من اليمن وكانوا نصاریٰ، إلىٰ سواد العراق لهذا الحديث، وكذلك إجلاؤه أهل خيبر إلى الشام وكانوا [يهودًا](٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٢٧٥) عن ابن إسحاق به، والطبراني في «الأوسط» (١٠٦٦) من طريق النفيلي به، وقال الهيثمي في «المجمع» رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث.

انظر: «مجمع الزوائد» (٥/ ٣٢٥).

 <sup>(</sup>۲) لم أقف عليه من هذا الوجه وانظر الأحاديث في هذا الباب عند الفاكهي في «أخبار مكة» (٣/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) في «ر، ض»: يهود. والمثبت هو الجادة.

7.15 حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا المقري قال: حدثنا الليث قال: حدثني سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: بينا نحن في المسجد خرج إلينا رسول الله على / فقال: أنطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المِدْراس فقام رسول الله على فناداهم فقال: «يا معشر يهود أسلموا تسلموا». قالوا: بلغت يا أبا القاسم. قال: «ذلك أريد». ثم قالها الثالثة، فقال: «أعلموا أن الأرض لله ولرسوله وأنا أريد أن أجليكم من هاذِه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئًا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ولرسوله».(۱).

عن سليمان الأحول، عن سعيد بن جبير، سمع ابن عباس يقول: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكي حتى بلّ دمعه الحصى، قلت: الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكي حتى بلّ دمعه الحصى، قلت يا أبا عباس: ما يوم الخميس؟ قال: آشتد برسول الله عنه وجعه فيه فقال: «أئتوني بكتف أكتب كتابًا، ولا تنازعوا»، ولا ينبغي عند رسول الله تنازع، وأوصاهم: «أن أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد الذي كنت أجيزهم»(٢).

7.17 حدثنا علي، عن أبي عبيد (٣) قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ومحمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر

1/v

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۱٦٧، ٦٩٤٤، ٧٣٤٨)، ومسلم (۱۷٦٥) كلاهما من طرق عن الليث، به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٥٣، ٣١٦٨، ٤٤٣١)، ومسلم (١٦٣٧) من طرق عن سفيان ابن عيينة بهذا الإسناد، وقال وزاد وقال ثالثة، إما سكت عنها وإما نسيتها. يعني وصية ثالثة.

<sup>(</sup>٣) «الأموال» (٢٧٢).

قال: أجلىٰ عمر المشركين من جزيرة العرب، وقال: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وضرب لمن قدم منهم أجلًا قدر ما يبيعون سلعهم.

7.۱۷ حدثنا علي، عن أبي عبيد (۱) حدثنا (أبو) (۲) معاوية، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، قال: جاء أهل نجران إلى علي فقالوا: شفاعتك بلسانك، وكتابك بيدك، أخرجنا عمر من أرضنا، فردّها إلينا، قال: ويلكم إن عمر / كان رشيد الأمر، فلا أغير //ب شيئًا صنعه عمر.

وقال أبو معاوية: قال الأعمش: كانوا يقولون: لو كان في [نفسه]<sup>(٣)</sup> عليه شيء [لاغتنم]<sup>(٤)</sup> هاذا<sup>(٥)</sup>.

٦٠١٨ حدثنا علي، عن أبي عبيد (٦) قال: حدثنا أبو معاوية، عن
 حجاج عمن سمع الشعبي يقول: قال علي لما قدم هاهنا، ثغر الكوفة:
 ما قدمت لأحل عقدة شدّها عمر.

<sup>(</sup>۱) «الأموال» (۲۷۳)، وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ٤٨٣ – ما ذكر في فضل عمر بن الخطاب) قال: حدثنا أبو معاوية به.

<sup>(</sup>Y) سقطت من «ض».

<sup>(</sup>٣) في «ر، ض»: نفسي. والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) في «ر، ض»: لاعتم. والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) قال الشيخ الهراس على في تعليقه على «الأموال» يعني: أن من كانوا يتوهمون وجود بغضة بين عمر وعلي بسبب مسألة الخلافة كانوا يستدلون بإقراره علي عمل عمر، ووصفه أمره بالرشد، أنه لم يكن يحمل له في نفسه إلا كل محبة وتقدير. قلت: هذا هو الأصل الذي جمع بين أصحاب النبي في ولولا مقالة الروافض ما كان لهذا القول معنى ولا فائدة وإنما يذكره العلماء إفحامًا لهؤلاء السبابين المفرقين بين صحابة رسول الله في في .

<sup>(</sup>٢) «الأموال» (٢٧٥).

قال أبو بكر: وقد ثبت أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود والنصارى والمجوس، إقامة ثلاثة أيام يتسوقون بها ثغر المدينة، وبه قال مالك، والشافعي.

9.19 حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب ضرب لليهود، والنصارى، والمجوس إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها، ويقضون حوائجهم، ولم يكن أحد منهم يقيم بعد ثلاث ليال(١).

وقال مالك (٢): لا يترك أحد على غير دين الإسلام يقيم بالمدينة فوق ثلاثة أيام وقد نهى عمر بن الخطاب، قال مالك: فأرى أن يجلوا من المدينة، ومكة، واليمن، وأرض العرب، لأن النبي عَلَيْ قال: «لا يبقى دينان بأرض العرب» (٣)، وقد أجلاهم عمر بن الخطاب من فدك، ونجران.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في «الموطأ» رواية محمد بن الحسن برقم (۸۷۲) عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر به، وأخرجه البيهقي (۱٤٨/٣) ، ۲۰۹/۹، (۲۰۹/۹) من طريق مالك، عن نافع، عن أسلم مولى عمر، عن عمر. قال ابن أبي حاتم في «العلل» (۸۳۱): وسمعت أبا زرعة وذكر حديثًا حدثنا به عن الأويسي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: «أن عمر ضرب لليهود..» الأثر. قال أبو زرعة: في «الموطأ» مالك، عن نافع، عن أسلم: «أن عمر..»، والصحيح ما في «الموطأ». اهـ.

قلت: لكن الذي في «الموطأ» بلفظ آخر (٢٣٣/١) وهو عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب؛ أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهمًا مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام»..

<sup>(</sup>٢) «موطأ مالك» (٢/ ٦٨١- باب: ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة)، «الشرح الكبير» (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

قال الشافعي (۱): فإن سأل من تؤخذ منه الجزية أن يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاز؛ لم يكن ذلك له، والحجاز: مكة، والمدينة، واليمامة، ومخاليفها كلها، لأن تركهم سكنى الحجاز منسوخ، وقد كان رسول الله على أستثنى على أهل خيبر فقال: «أُقرُكم ما أُقرَّكم الله»، ثم أمر / بإجلائهم، وأُحِبُ أن لا يدخل الحجاز مشرك ١/٨ بحال لما وصفت من أمر النبي على، ولا يبين لي أن يحرم أن يمر ذمي بالحجاز مارًا لا يقيم ببلد منها أكثر من ثلاث ليال، وذلك مقام مسافر؛ لأنه قد يحتمل أمر النبي على بإجلائهم منها، وأن لا يسكنوها، ويحتمل لو ثبت عنه «لا يبقين دينان بأرض العرب» لا يبقين دينان مقيمان، ولولا أن عمر ولي إخراج أهل الذمة، لما ثبت عنده من أمر رسول الله على، وأن أمر رسول الله على محتملًا ما رأى عمر بن الخطاب من أن أجل من قدم من أهل الذمة تاجرًا ثلاث [ليال](۱)، لا يقيم فيها بعد ثلاث، لرأيت أن لا يصالحوا بدخولها بكل حال.

وقال الشافعي<sup>(۱)</sup>: وليست اليمن بحجاز، فلا يجليهم أحد من اليمن، وسائر البلدان ما خلا الحجاز، فلا بأس أن يصالحوا على المقام بها، ولا يبين لي أن يمنعوا ركوب بحر الحجاز، ويمنعون المقام في سواحله، وإن كانت في بحر الحجاز جزائرًا وجبالًا تُسْكن مُنِعُوا سكناهما، لأنها من أرض الحجاز.

قال أبو بكر: وقد قال قائلٌ من أهل العلم: معنىٰ قوله: «لا يجتمع دينان بأرض الحجاز»(٣) من ألفاظ الخبر الذي معناها معنى النهي، أي

<sup>(</sup>١) «الأم» (٤/ ٢٥١-٢٥٢ مسألة: إعطاء الجزية على سكنى بلد ودخوله).

<sup>(</sup>۲) من «ض». (۳) عبد الرزاق (۹۹۹۰).

لا يجتمع دينان بأرض الحجاز، واحتج الشافعي في منعه إعطاء أهل الذمة أن يسكنوا الحرم أو أرض الحجاز بحال، أو أرض العرب، لأن اشتراط من اشترط ذلك إنما اشترط خلاف كتاب الله، وقد ثبت أن رسول الله على قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل / وإن كان مائة شرط»(١).

۸/ ب

\* \* \*

## ذكر إسقاط الصدقة عن أهل الذمة:

كان مالك بن أنس<sup>(۳)</sup>، والأوزاعي، والشافعي<sup>(3)</sup>، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي<sup>(6)</sup>، وكل من نحفظ قوله يقولون: ليس على أهل الذمة صدقات في أموالهم<sup>(7)</sup>، إلا ما ذكرنا من أمر نصارى بني تغلب، فإنا قد ذكرنا ما يؤخذ منهم في غير هأذا الموضع،

<sup>(</sup>۱) جزء من حدیث أخرجه البخاري (۲۱۲۸، ۲۱۵۵، ۲۷۲۹، ۲۵۲۱) ومسلم ۲/۱۰۸ کلاهما عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) «المدونة» ١/ ٣٣١: تعشير أهل الذمة.

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٤/ ٢٠٤ - الصدقة).

<sup>(</sup>o) «المبسوط» للسرخسي ١٠/ ٨٩- باب في توظيف الخراج.

<sup>(</sup>r) "Ily جماع" (۱۲۲).

وإلا ما يؤخذ من أهل الذمة فيما يديرونه من التجارات إذا أختلفوا في بلاد المسلمين (١).

وكان الشافعي<sup>(۲)</sup> يقول: ما أحسب عمر أخذ ما أخذ من النبط إلا عن شرط بينهم وبينه كشرط الجزية.

وقال أبو عبيد: كذلك بلا شك، وقد روينا عن الزهري أنه قال: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم عمر ذلك.

قال أبو بكر: والذي قاله الشافعي، وأبو عبيد أولى من أن يظن أنه ٱقتدىٰ بأفعال أهل الجاهلية، وأحيىٰ سننهم.

\* \* \*

#### ذكر أهل السواد(٣)

قال الله جل ذكره: ﴿ وَٱعْلَمُوا أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَهِ خُمُسَهُ ﴾ (٤).

7.۲۰ أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: وأخبرني هشام بن سعد، عن / زيد بن أسلم، عن أبيه، ١/٩

<sup>(</sup>١) أنظر: «الأموال» (ص٤٠)، و «السنن الكبرىٰ» للبيهقى (٢١٦/٩).

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٢/ ٢٩١- ذكر ما أخذ عمر من أهل الذمة).

<sup>(</sup>٣) أرض السواد: هي الأرض شديدة الخصوبة والخضرة قال أبو عبيد في الأموال (٣) (ص٧٧): وجدنا الآثار عن رسول الله على والخلفاء بعده: قد جاءت في أفتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ملك أيمانهم، وهي أرض عشر لا شيء عليهم فيها غيره، وأرض أفتتحت صلحًا على خرج معلوم فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه. وأرض أخذت عنوة فهي التي أختلف فيها المسلمون..

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ٤١.

قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لولا أن أترك آخر الناس بَبَّانًا (١) لا شيء لهم ما فتحت قريةً إلا قسمتها كما قسم رسول الله بيني خيبر (٢).

المجمد بن علي قال: أخبرنا عبد الرزاق<sup>(۳)</sup> قال: أخبرنا عبد الرزاق<sup>(۳)</sup> قال: أخبرنا معمر، عن همام بن مُنبِّه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عن البيها قرية (أتيتموها)<sup>(3)</sup> فإن [سهمكم]<sup>(0)</sup> فيها، وأيما قرية غضب الله عليها فأخمسوها فإن خمسها لله ولرسوله، ثم هي لكم»<sup>(1)</sup>.

قال أبو بكر: وقال غيره: «وأيما قرية عصت الله ورسوله»، وهو أصح (٧).

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير في «النهاية» (۱/ ۹۱): أي أتركهم شيئًا واحدًا؛ لأنه إذا قسم البلاد المفتوحة على الغانمين بقي من لم يحضر الغنيمة ومن يجيء بعد من المسلمين بغير شيء منها، فلذلك تركها لتكون بينهم جميعًا.

وقال الحافظ في «الفتح» (٧/ ٥٦٠): كذا للأكثر بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة وبعد الألف نون. قال أبو عبيدة بعد أن أخرجه عن ابن مهدي: يعني شيئًا واحدًا. قال الخطابي: لا أحسب هذه اللفظة عربية، ولم أسمعها في غير هذا الحديث، وقال الأزهري: بل هي لغة صحيحة لكنها غير فاشية في لغة معد، وقد صححها صاحب «العين».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٤٢٣٥، ٤٢٣٦)، أبو عبيد في "الأموال" (١٤٨)، والبيهقي في "الكبرى" (٦٤٦- ٣١٧) كلهم من طريق زيد بن أسلم به.

<sup>(</sup>۳) «مصنف عبد الرزاق» (۱۰۱۳۷).

<sup>(</sup>٤) في «ض»: جئتموها.

<sup>(</sup>o) في «ر»: سهمها. والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>٦) وأخرجه مسلم (١٧٥٦) من طريق عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>٧) وهو الثابت عند عبد الرزاق ومسلم.

قال أبو بكر: وقد أختلف أهل العلم في هذا الباب فقالت طائفة: يجب قسم كل قرية أفتتحت عنوة، كما تقسم الدنانير، والدراهم، والعروض، وسائر الأشياء.

7.۲۲- أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن (أبي) (١) حبيب، عمن سمع عبيد الله بن المغيرة بن أبي بردة يقول: سمعت سفيان بن وهب الخولاني يقول: لما فتحنا مصر بغير عهد؛ قام الزبير فقال: أقسمها يا عمرو بن العاص! فقال عمرو: لا أقسم. فقال الزبير: والله لتقسمنها كما قسم رسول الله على خيبر. قال عمرو: والله لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين، فكتب إليه عمر بن الخطاب: أقرها حتى يغزو منها حبل الحبلة (٢).

وكان الشافعي (٣) يقول: كل ما ظهر عليه من قليل أموال المشركين وكثيره، أو دارًا وغيره لا يختلف؛ لأنها غنيمة، وحكم الله / في ١/٩ الغنيمة أن تخمس، وقد بين رسول الله على لمن أوجف عليها بالخيل والركاب، فإن تركه الإمام ولم يقسمه فوقفه على المسلمين، أو تركه لأهله، رُد حكم الإمام فيه، لأنه مخالف للكتاب والسنة معًا، فأما الكتاب فقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَ لِلّهِ خُسَمُ ﴾ (١) الآية، وقسم رسول الله على الأربعة الأخماس على من أوجف عليه بالخيل

<sup>(</sup>۱) سقطت من «ض».

<sup>(</sup>٢) أبو عبيد في «الأموال» (١٤٩) من طريق ابن لهيعة به. قال أبو عبيد عقبه: أراه أراد أن تكون فيئًا موقوفًا للمسلمين ما تناسلوا، يرثه قرن بعد قرن، فتكون قوة لهم على عدوهم.

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٤/ ٢٥٧ باب: بلاد العنوة).

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ٤١.

والركاب من كل ما أوجف عليه من أرض وعمارة ومال، وإن تركها لأهلها؛ أتبع أهلها بجميع ما صار في أيديهم من غلتها، فاستخرج من أيديهم وجعل لهم أجرة مثلهم فيما قاموا به عليه فيها، وكان لأهلها أن يتبعوا الإمام على ما فات منها؛ لأنها أموالهم أفاتها، فإن ظهر الإمام على بلادٍ عنوة فخمسها، ثم سأل أهل الأربعة الأخماس، ترك حقوقهم منها، فأعطوه ذلك طيبة به أنفسهم، فله قبوله إن أعطوه وقفًا على المسلمين، وأحسب عمر بن الخطاب إن كان صنع هذا في شيء من بلاد العنوة إنما أستطاب أنفس أهلها عنها فصنع ما وصفت.

وقال<sup>(۱)</sup> في الكتاب المعروف بـ «سير الواقدي»: ولا أعرف ما أقول في السواد إلا ظنًا مقرونًا إلى علم.

7.5٣- أخبرنا الثقة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير قال: كانت بجيلة ربع الناس، فقسم لهم ربع السواد فاستغلوه ثلاثًا أو أربع سنين -أنا شككت- ثم قدمت على عمر بن الخطاب ومعي فلانة ابنة فلان أمرأة منها قد سماها- لا يحضرني ذكر أسمها / فقال عمر بن الخطاب: لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم لكم، ولكني أرى أن تردوا على الناس (٢).

قال الشافعي (١): وكان في حديثه: وعاضني من حقي نيفًا وثمانين دينارًا.

1/1.

 <sup>(</sup>۱) «الأم» (٤/ ٣٩٩- باب فتح السواد).

<sup>(</sup>٢) "مسند الشافعي" (ص٣٥٣) بإسناده ومتنه، وأخرجه ابن أبي شيبة مختصرًا (٢) "مسند الشافعي" (ص٣٥٣) بإسناده عن بيان بن (٧/ ٦٣٣ - ما قالوا في قسمة ما يفتح من الأرض وكيف كان) بإسناده عن بيان بن قيس به.

قال الشافعي<sup>(۱)</sup>: هذا الحديث دليل؛ إذ أعطىٰ [جريرًا]<sup>(۲)</sup> البجلي عوضًا من سهمه، أنه آستطاب أنفس الذين أوجفوا عليه، فتركوا حقوقهم فجعله وقفًا للمسلمين، وهذا أولى الأمور بعمر بن الخطاب عندنا في السواد، وفتوحه إن كانت عنوة فهو كما وصفت. ظني عليه دلالة يقين.

وقال أبو ثور: ويقسم الإمام ما ظهر عليه من أرض ودار وغير ذلك قسمًا واحدًا، ويقسم ذلك على ما أمر الله به.

وقالت طائفة: الإمام بالخيار في كل أرض أخذت عنوة إن شاء أن يقسمها يقسمها قسمها كما فعل رسول الله على بخيبر، فإن شاء أن يجعلها فيئا فلا يقسمها ولا يخمسها، وتكون موقوفة على المسلمين عامة، كفعل عمر بن الخطاب بالسواد فعل، والأخبار التي رويت عن عمر بن الخطاب في هذا الباب دالة على المعنى الذي له أوقف عمر بن الخطاب السواد، يحكى هذا القول عن سفيان الثوري.

معروف من قوله إلا أنه كان يهذا كان يأخذ سفيان بن سعيد، وهو معروف من قوله إلا أنه كان يقول: الخيار في الأرض العنوة إلى الإمام، إن شاء جعلها غنيمة فخمس وقسم، وإن شاء جعلها فيئًا عامًّا للمسلمين ولم يخمس ولم يقسم. وبه قال أبو عبيد قال أ: وليس فعل النبي عَلِيَّ برادٌ / لفعل عمر، ولكنه أتبع آية من ١٠٠بكتاب الله فعمل بها، واتبع عمر آية أخرى فعمل بها قال الله تبارك

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٤/ ٣٩٩- باب فتح السواد).

<sup>(</sup>٢) في «ر، ض»: جرير. والمثبت هو الجادة.

<sup>(</sup>٣) «الأموال» (ص ٨٤). (٤) «الأموال» (ص ٨٦).

وتعالى: ﴿وَاَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمْسَهُ ﴿ اللّهِ اللّه : ﴿ وَاللّه الله وَاللّه الله وَالله و

7.70 حدثنا علي، عن أبي عبيد (٣) قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضَّرب، عن عمر أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين، فأراد أن يحصوا، فوجد الرجل نصيبه ثلاثة من الفلاحين، فشاور في ذلك فقال له علي بن أبي طالب: دعهم يكونوا مادة للمسلمين فتركهم، وبعث عليهم عثمان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثنى عشر.

7.٢٦ حدثنا علي عن أبي عبيد (٤) قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي، عن يحيى بن حمزة قال: حدثني تميم ابن عطية العنسي قال: أخبرنا عبد الله بن أبي قيس -أو عبد الله بن قيس شك أبو عبيد قال: قدم عمر الجابية، فأراد قسم الأراضين بين المسلمين فقال له معاذ: والله إذًا ليكونن ما تكره، إنك إن قسمتها اليوم صار الربع العظيم في أيدي القوم، [ثم] (٥) يبيدون، فيصير ذلك إلى الرجل الواحد

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٤١.

<sup>(</sup>٢) الحشر: ٧-١٠.

<sup>(</sup>٣) «الأموال» (١٥١). (٤) «الأموال» (١٥٢).

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل، والمثبت من «الأموال».

أو المرأة، / ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدًا، وهم ١/١١ لا يجدون شيئًا، فانظر أمرًا يسعهم أولهم وآخرهم.

وكان أحمد بن حنبل (١) يقول في أرض السواد: عمر جعلها للناس عامّة، وذكر حديث زيد بن أسلم، عن أبيه قال: لولا أن يترك آخر المسلمين لا شيء لهم ما تركت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله عليه خيبر، ثم قرأ عمر بن الخطاب هاذه الآية ﴿لِلْفَقْرَاءِ اللّهَهِجِينَ﴾ إلى قوله ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ (٢) فجعلها للمسلمين للعامّة، وأعطى جريرًا ثم استردها منه، وقال له: يا جرير! لولا أني قاسم مسئول لكنتم على ما قُسم لكم. وكان لا يرى بأسًا أن يستأجر أرض السواد ممن هي في يديه، وكان يقول [في] (٣) أرض السواد والدخول فيها: [إن] (٤) كان الشرى أسهل، يشتري الرجل بقدر ما يكفيه، ويغنيه من الناس هو رجل من المسلمين [و] (٣) كان يقول: إنما هي أرض المسلمين، فهذا إنما في يديه منها ما يستغني (به) (٥) وهو رجل من المسلمين، وكره أبو عبد الله البيع في أرض السواد، الأثرم عنه.

وحكى أبو داود عن أحمد<sup>(۱)</sup> أنه سئل عن بيع أرض السواد ما ترىٰ فيه؟ فقال: دعه، فقال: الرجل يبيع منه يحج، قال: لا أدري.

<sup>(</sup>۱) في «المغني» (٧/ ٥٢٦): قال أحمد في رواية حنبل: لا نرى في أرض السواد شفعة، وذلك لأن أرض السواد موقوفة، وقفها عمر على المسلمين، ولا يصح بيعها.

<sup>(</sup>٢) الحشر: ٨-١٠.

<sup>(</sup>٣) ليست بالأصل والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٤) ليست بالأصل ، والمثبت من «المغنى» (٤/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٥) غير واضحة في «ض».

وأنكر أبو عبيد أن يكون عمر أستطاب أنفس القوم، وذكر ما كلم به جريرًا في أرض السواد وقصة البجلية.

7.۲۷ حدثنا علي، عن أبي عبيد (۱) قال: حدثني هشيم، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: كانت بجيلة ربع الناس يوم القادسية / فجعل لهم عمر ربع السواد، فأخذوا سنتين أو ثلاثًا، قال: فوفد عمار بن ياسر إلى عمر ومعه جرير بن عبد الله، فقال عمر لجرير: يا جرير! لولا أني قاسم مسئول لكنتم على ما جُعل لكم، وأرى الناس قد كثروا، فأرى أن تردوا عليهم، ففعل ذلك جرير، فأجازه عمر بثمانين دينارًا.

قال أبو عبيد: ووجه هذا عندي: أن عمر كان نفل جريرًا وقومه ذلك نفلًا قبل القتال، وقبل خروجه إلى العراق، فأمضىٰ له نفله، قال: كذلك يحدثه الشعبي عنه.

مسلمة بن علقمة، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، أن عمر مسلمة بن علقمة، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، أن عمر كان أول من وجه جرير بن عبد الله إلى الكوفة بعد قتل أبي عبيد فقال: هل لك في الكوفة، وأنفلك الثلث بعد الخمس؟ قال: نعم. فبعثه.

قال أبو بكر: عارض أبو عبيد حديثًا صحيح الإسناد بحديث مرسل (٣)، ثم الحديثين بعد ذلك مختلفي المعاني، في حديث قيس ابن

/١١ب

<sup>(</sup>١) «الأموال» (١٥٤).

<sup>(</sup>٢) «الأموال» (١٥٦).

<sup>(</sup>٣) وذلك لأن الشعبي لم يسمع من عمر. كذا قال أبو حاتم وأبو زرعة وانظر «تحفة التحصيل» (ص١٦٤).

أبي حازم أن بجيلة كانت ربع الناس يوم القادسية فجعل لهم عمر ربع السواد، وفي حديث الشعبي عن عمر أنه جعل له الثلث بعد الخمس نفلًا، وهذا المعنى بعيد من ذلك المعنى، فكيف يجوز أن يدفع حديث صحيح بحديث مرسل لا يصح، ثم كيف يجوز أن يعارض ما لا يجوز المعارضة به لاختلاف معنى الحديثين؟ ثم ذكر قصة البجلية، وهي ١/١٢ موافقة لما قاله من خالف أبا عبيد.

7.۲۹ حدثنا علي عن أبي / عبيد (۱) قال: حدثنا هشيم، عن إسماعيل، عن قيس، قال: قالت آمرأة من بجِيلة (يقال) (۲) لها أم كرز لعمر: يا أمير المؤمنين! إن أبي هلك وسهمه ثابت في السواد، وإني لم أسلم، فقال لها: يا أم كرز! إن قومك قد صنعوا ما قد علمت. فقالت: إن كانوا صنعوا ما قد صنعوا، فإني لست أسلم حتى تحملني على ناقة ذلول عليها قطيفة حمراء، وتملأ كفي ذهبًا. قال: ففعل عمر ذلك، وكانت الدنانير نحوًا من ثمانين دينارًا.

قال أبو بكر: وحديث البجلية على أبي عبيد لا له، ألا تراه أرضاها لما قالت: لا أسلم. وهاذا موافق لما قاله الشافعي، وهو على أبي عبيد، حيث أنكر أن يكون عمر ٱستطاب أنفس القوم (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «الأموال» (١٥٥).

<sup>(</sup>٢) في (ض): فقال.

<sup>(</sup>٣) قال أبو عبيد في «الأموال» (ص٨٩): وإنما أختلف قيس والشعبي فيما بين الثلث والربع ولما يختلفا في الأصل فقد بيَّن لك قوله هذا، أنه قد كان جعله لهم قبل ذلك نفلًا.

# إسلام الرجل من أهل الخراج وما يجب عليه من العشر فيما أخرجت أرضه

واختلفوا في الرجل من أهل الكتاب يُسْلِم وبيده أرض من أرض الخراج زرعها، فقالت طائفة: عليه العشر؛ لأن العشر في الحب والخراج على الأرض، روينا هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وبه قال مغيرة، وكذلك قال الزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك ابن أنس<sup>(۱)</sup>، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى، وابن المبارك، ويحيى بن آدم، والشافعي<sup>(۲)</sup>، وأحمد بن حنبل<sup>(۳)</sup>، وإسحاق، وأبو عبيد.

وقال أصحاب الرأي<sup>(٤)</sup> في أرض الخراج: لا يجب فيما أخرجت عشر ولا نصف عشر.

وفي كتاب ابن الحسن قلت: أرأيت المسلم (يشري)<sup>(٥)</sup> من الكافر أرضًا / من أرض الخراج أيكون عليه العشر؟ قال: لا، ولكن عليه الخراج، ولا يجمع العشر والخراج جميعًا في أرض.

وقد تأوَّل بعض الناس خبرين رويا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبى طالب، وليس له فيهما حجة.

<sup>(</sup>١) «المدونة» (١/ ٣٣٣- باب ما جاء في الجزية).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الحاوي الكبير» (٧/ ٤٧١- فصل: وأما أرض الخراج فضربان).

 <sup>(</sup>٣) «أحكام أهل الملل في مسائل أحمد» للخلال مسألة رقم (٢٠٨) باب ذكر ما كان في أيديهم ثم أسلموا.

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» (٢/ ٢٧٥- باب: العشر) قال: ولا يجتمع العشر والخراج في أرض واحدة عندنا، اه والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) في «ض»: يشتري.

7.٣٠ حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب؛ أن دهقانة أسلمت من أهل نهر الملك لها أرض كثيرة فكتب عامله إلى عمر، فكتب إليه: أن أدفع إليها أرضها تؤدي عنها الخراج (١).

7۰۳۱ حدثنا علي، عن أبي عبيد (٢) قال: حدثنا يزيد، عن المسعودي، عن أبي عون الثقفي محمد بن عبد الله قال: أسلم دهقان فقام إلى علي بن أبي طالب، فقال له علي: أما أنت فلا جزية [عليك] (٣)، وأما أرضك فلنا.

قال أبو بكر: إنما هو محمد بن عبيد الله(٤).

قال أبو بكر: فرض الله الزكاة في غير آية من كتابه فقال: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الرَّكُوةَ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق (۱۰۱۳۲، ۱۹۶۱)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٧٨ - في الرجل يسلم وله أرض، ٧/ ٦٢٩ ما قالوا في الرجل من أهل الذمة يسلم من قال: يرفع عنه الجزية) كلاهما من طريق سفيان عن قيس به، بلفظه. وقد أخرجه ابن أبي شيبة من غير طريق سفيان عن قيس بن مسلم به.

<sup>(</sup>٢) أبو عبيد في «الأموال» (١٢٤) بإسناده، ولكن ذكر محمد بن عبيد الله، كما قال ابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) في «ر»: عليه. والمثبت من «ض».

<sup>(</sup>٤) كذلك أخرجه أبو عبيد في «الأموال» عنه على الصواب. ومحمد بن عبيد الله ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ١٧٠- ١٧١) والمزي في «تهذيبه» (٢٠٢٤).

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٤٣، ٨٣، ١١٠.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٤١.

وثبت أن رسول الله على قال: «ليس فيما دون خمس أوسق صدقة» (۱) وقال: «فيما سقت السماء العشر» ، «وفيما سُقي بالنضح نصف العشر» ، فاستغنى عمر ، وعلى عن إعادة ذلك ، وإيجابهما ما قد أوجبه الله ، واستغنى به أهل الإسلام ، وإنما بيّنا ما ليس ذكره في الكتاب والسنة ، وقد سأل عمر النبي على عن مسألة من الفرائض فقال: «تكفيك الآية التي أنزلت في الصيف» (۳) أستغنى في ذلك بكتاب الله .

\* \* \*

# شري المسلم أرضًا من أرض السواد /

1/12

واختلفوا في المسلم يشتري أرضًا من أرض السواد فمنعت طائفة من بيع ذلك وأبطل بعضهم البيع، وممن قال لا يجوز بيع أرض التي أفتتحت عنوة: مالك بن أنس، قال مالك (٤): وأما ما أفتتح عنوة، فإن أولئك لا يشتري منهم أحد، ولا يجوز لهم بيع شيء مما تحت أيديهم من الأرض؛ لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئا للمسلمين. وحكي عنه أنه كان ينكر على الليث دخوله فيما دخل فيه من أرض مصر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱٤٠٥، ۱٤٤٧، ۱٤٤٨)، ومسلم (۹۷۹) من حديث أبي سعيد المخدري ضيطيد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٨٣) وغيره، من حديث ابن عمر ١٤٨٣.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٦١٧)، وأخرجه مالك في «الموطأ» مختصرًا (٤٠٨/٢) عن عمر
 ابن الخطاب رَضِيَ الله عَنْه وأرضاه.

<sup>(</sup>٤) «المدونة الكبرى» (٣/ ٢٩٧- باب في بيع الذمي أرض العنوة).

وقال أبو عبيد<sup>(۱)</sup>: قد تتابعت الأخبار بالكراهة لشرىٰ<sup>(۲)</sup> أرض الخراج، وإنما كرهها الكراهون من جهتين: إحديهما أنها في للمسلمين، وأخرىٰ أن الخراج صغار، وكلاهما داخل في حديثي عمر، أحدهما قوله: ولا يُقِرَّن أحدُكم بالصَّغار بعد إذ نجاه الله منه، ووافقه علىٰ ذلك ابن مسعود، وابن عباس، وعبد الله بن (عمرو)<sup>(۳)</sup>، وقبيصة، وميمون بن مهران، ومسلم بن مشكم، وقوله لعتبة بن فرقد<sup>(3)</sup>، ووافقه على بن أبي طالب.

7.٣٢ حدثنا على بن عبد العزيز، عن أبي عبيد موربة، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ويحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سفيان العقيلي، عن أبي عياض، عن عمر قال: لا تشتروا رقيق أهل الذمة، فإنهم أهل خراج، وأرضيهم فلا تبتاعوها، ولا يُقرَّن أحدُكم بالصَّغار بعد إذ نجاه الله منه.

<sup>(</sup>۱) «الأموال» (ص ١١٤). (٢) في «الأموال»: بشراء.

<sup>(</sup>٣) في «ض»: عمر. والمثبت هو الموافق للفظه في «الأموال».

<sup>(</sup>٤) وتمامه في «الأموال»:.. حين آشترى الأرض: هاؤلاء أهلها يعني المهاجرين والأنصار ووافقه..

<sup>(</sup>ه) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (١٩٤) والبيهقي (٩/ ١٤٠) من طريقه، لكن وقع في المطبوع من أبي عبيد: شقيق العقيلي بدلًا من سفيان العقيلي، وهذا غير ذاك، وشقيق تصحيف، وسفيان العقيلي: أورده ابن أبي حاتم (٢٢٢) وقال: روئ عن أبي عياض وعمر بن عبد العزيز، روئ عنه قتادة وأيوب، وقد بين ذلك الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى بيانًا شافيًا فانظر «الإرواء» (٥/ ٩٧ - ٩٨).

وسئل أحمد عن سفيان العقيلي فقال: روىٰ عن قتادة وأيوب السختياني، وسألته أي شيء روىٰ أيوب عن سفيان فقال هٰذا الحديث، وقال: نعم مرسل، ولم يذكر فيه أبا عياض. أنظر: «أحكام أهل الملل» (٢٧٢).

7.77- وحدثنا علي، عن أبي عبيد (١) قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا بكير بن عامر، عن الشعبي، قال: اشترىٰ عتبة بن فرقد أرضًا علىٰ شاطئ الفرات يتخذ فيها قضبًا (٢)، فذكر ذلك لعمر فقال: ممن أشتريتها؟ قال: من أربابها. فلما / أجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال: هؤلاء أهلها، فهل أشتريت منهم شيئًا؟ قال: لا. قال: فارددها علىٰ من أشتريتها منه، وخذ مالك.

۱۳/ب

7.76 وحدثني علي، عن أبي عبيد (٣) قال: حدثني أبو نعيم، عن سعيد بن سنان، عن عنترة قال: سمعت عليًّا يقول: إياكم وهذا السواد. (٤) قال: حدثنا يزيد، عن ابي عبيد (٤) قال: حدثنا يزيد، عن المسعودي، عن أبي عون الثقفي قال: أسلم دهقان على عهد علي فقام إلى علي فقال: أما أنت فلا جزية عليك، وأما أرضك فلنا.

وكان الأوزاعي يقول في شرى أرض الجزية: لم يزل أئمة المسلمين ينهون عن ذلك يكتبون فيه، ويكرهه علماؤهم، وحكى الشافعي في النعمان أنه سئل؛ أيكره أن يؤدي الرجل الجزية على خراج الأرض؟ فقال: لا. وقال: إنما الصّغار خراج الأعناق. وبه قال يعقوب. وقال النعمان (٢): كان لعبد الله بن مسعود، ولخباب بن الأرت، ولحسين بن

<sup>(</sup>۱) «الأموال» (۱۹۶).

<sup>(</sup>٢) القضب ما أكل من النبات المقتضب غضًا. «اللسان» مادة: قضب.

<sup>(</sup>٣) «الأموال» (١٩٧) بإسناده لكن وقع: «إياي» بدلًا من «إياكم» كأنه يحذر نفسه وغيره أن يشتروا من أرضه شيئًا، كذا قال محققه عفا الله عنا وعنه.

<sup>(</sup>٤) «الأموال» (١٢٤) وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>o) حكاه الشافعي في «الأم» (٧/ ٥٨٧- باب خراج الأرض) والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) «سير محمد بن الحسن» مسألة رقم (١٦٣). اه.

علي، ولشريح أرض خراج. فأرى النعمان شرى المسلم أرض الجزية. وكان الشافعي<sup>(۱)</sup> يقول: أما من قِبَل أنه<sup>(۲)</sup> لا يحقن به الدم، الدم محقون بالإسلام، و(هو)<sup>(۳)</sup> يشبه أن يكون ككراء الأرض بالذهب والفضة، وقد اتخذ أرض الخراج قوم من أهل الورع والدين، وكرهه قوم احتياطًا، وقال إبراهيم النخعي: إذا أسلم الرجل من أهل السواد، فأقام بأرضه أخذ منه الخراج، فإن ترك أرضه رفع عنه الخراج.

وقال الثوري: ما كان من أرض صولح عليها ثم أسلم أهلها بعد، وضع عنه الخراج، وما كان من أرض أخذت عنوة ثم أسلم صاحبها، (وضعت)(٤) عنه / الجزية وأقر على أرضه الخراج.

\* \* \*

### ذكر الذمي يشتري أرضًا من أرض العشر

واختلفوا في الذمي يشتري أرضًا من أرض العشر، فقالت طائفة: لا شيء عليه فيها، وذلك أن العشر إنما يجب على المسلمين طهورًا لهم، وليس على أهل الذمة صدقة في زروعهم، كذلك قال مالك بن أنس<sup>(٥)</sup>، وقال: إنما الجزية على رءوسهم وفي أموالهم إذا مروا بها في تجاراتهم.

1/18

<sup>(</sup>١) «الأم» (٧/ ٥٨٧ - باب خراج الأرض).

<sup>(</sup>٢) الضمير يعود على خراج الأرض.

<sup>(</sup>٣) سقط من «ض».

<sup>(</sup>٤) في «ض»: ووضعت.

<sup>(</sup>٥) «المدونة» (١/ ٣٣٣- باب في تعشير أهل الذمة).

وحكى أبو عبيد، عن مالك (۱) أنه قال: لا عشر عليه ولكنه يؤمر ببيعها، لأن في ذلك إبطالًا للصدقة، وكذلك رووا عن الحسن بن صالح (۲) أنه قال: لا عشر عليه ولا خراج إذا أشتراها الذمي من مسلم وهي أرض عشر، وقال: هذا بمنزلة ما لو أشترى ماشيته [أفلشت] (۳) ترى أن الصدقة سقطت عنه فيها؟ قال أبو عبيد (٤): وقول مالك، والحسن بن صالح، وشريك في هذا عندي أشبه بالصواب.

وكان الحسن البصري<sup>(٥)</sup> يقول: ليس على أهل الذمة صدقة في أموالهم، وليس عليهم إلا الجزية. وقال النخعي<sup>(٢)</sup>: الصدقة على من تَجَرَ من أهل الكتاب. وكان الشافعي يقول: لا عشر عليه في ذلك، وحكى أشهب عن مالك<sup>(٧)</sup> كحكاية أبي عبيد عنه، قال: سئل عن الذمي يشتري أرضًا من أرض العشر؟ فقال: لا عشر عليه، ولكنه يؤمر ببيعها؛ لأن في ذلك إبطالًا للصدقة. وقال أبو ثور: يجبر على بيعها؛ لأن في ذلك إبطال حق للمسلمين.

وفيه قول ثان: وهو / أن الذمي إذا أشترى أرض عشر تحولت أرض خراج. هكذا قال النعمان (٨)، وقال يعقوب: يضاعف عليه العشر، وكان

۱٤/ب

<sup>(</sup>١) حكاه عنه أبو عبيد في كتاب «الأموال» (٢٤٨) والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) «الأموال» (۲٤٩).

<sup>(</sup>٣) في "ر، ض": أفليست، والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>٤) «الأموال» (ص ١٣٢) وانظر تمام كلامه هناك.

<sup>(</sup>٥) «الأموال» (٢٥١).

<sup>(</sup>٦) «الأموال» (٢٥٢).

<sup>(</sup>٧) أنظر: «المجموع» (٥/ ٥٦٠ فرع إذا كان لمسلم أرض..).

<sup>(</sup>A) «المبسوط» (٣/ ٤٩- باب زكاة الأرضين والغنم والإبل).

سفيان الثوري يقول: عليه العشر على حاله، وبه قال ابن الحسن. وقال النعمان (۱)، ويعقوب: إن أشترى التغلبي أرضًا من أرض العشر كان عليه العشر مضاعفًا، فإن أشتراها منه بعد ذلك مسلم كان عليه العشر مضاعفًا في قول النعمان (۲) وزفر.

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا أنها لهم، وأن أحكامهم أحكام المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وأن عليهم فيما زرعوه الزكاة، وكذلك ثمارهم وسائر أموالهم.

وقد ذكرنا تفسير ذلك في كتاب الزكاة، ولا أعلمهم يختلفون في أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم ورقيقهم ودورهم، ولا في سائر أموالهم إذا كانوا من غير بني تغلب إلا ما يمرون به على العاشر، فإنا ذكرنا ما عليهم في ذلك في كتاب الزكاة (٣).

### \* \* \*

# ذكر خبر دل على أن الأرض إذا أخذت عنوة وتركها أهلها أن للإمام أن يضع عليها الخراج

قال أبو بكر: قد ذكرت ما حضرني من أختلاف أهل العلم في أرض السواد، وكل أرض أفتتحت عنوة فسبيلها إذا تركها أهلها لمن بعدهم، أو تركها الإمام على ما يجوز أن يتركها لمن بعدهم كسبيل أرض السواد، وذلك كالأغلب من أرض مصر وكثير من أراضي الشام / أن ١/١٥

<sup>(</sup>١) «المبسوط» (٣/ ٥٠- باب زكاة الأرضين والغنم والإبل).

<sup>(</sup>٢) «بدائع الصنائع» (٢٠/ ٥٥- فصل في شرائط فرضية الزكاة).

<sup>(</sup>٣) وكما هو معلوم فإن الجزء المتضمن كتاب الزكاة مفقود.

للإمام أن يضع عليها الخراج ويقبض ذلك ويصرفه في مصالح المسلمين وبينهم.

7.٣٦- أخبرنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر أردبها ودينارها، ثم عدتم من حيث بدأتم» -قالها زهير ثلاث مرات- شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه (۱).

وقال أبو عبيد (٢) بعد أن ذكر هذا الحديث: معناه، والله أعلم أن ذلك كائن، فإنه سيمنع في آخر الزمان، فاسمع قول رسول الله على الدرهم والقفيز كما فعل عمر بن الخطاب بالسواد، وفي تأويل عمر أيضًا حين وضع الخراج، ووظفه على أهله من العلم، أنه جعله شاملًا عامًا على من كان لزمته المساحة وصارت الأرض في يده، من رجل، أو أمرأة، أو صبي، أو مكاتب، أو عبد، فصاروا متساوين فيها ألا تراه لم يستثن أحدًا دون أحد، ومما يبين ذلك قول عمر لدهقانة نهر الملك حين أسلمت فقال: دعوها في أرضها تؤدي عنها الخراج، فأوجب عليها ألوجب على الرجال.

وفي تأويل حديث عمر من العلم أيضًا إنه إنما جعل الخراج على الأرضين التي تغل: من ذوات الحب والثمار، التي تصلح للغلة من

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۸۹٦)، وأحمد (۲/۲۲۲) من طريق زهير بن معاوية به. وأخرجه أبو داود (۳۰۳۰) عن أحمد بن يونس.

<sup>(</sup>۲) «الأموال» (ص ۱۰۲).

العامر والغامر، وعطل من ذلك المساكن والدور التي في منازلهم، فلم يجعل / عليهم فيها شيئًا.

ويقال: إن حد السواد التي وقعت عليه المساحة من لدن تخوم الموصل، مارًا مع الماء إلى ساحل البحر، ببلاد عبّادان من شرقي دجلة هذا طوله، وأما عرضه فحده منقطع الجبل من أرض حلوان إلى منتهى طرف القادسية المتصل بالعُذيب من أرض العرب، فهذا حد السواد وعليه وقع الخراج.

وروي عن (الحسن)<sup>(۱)</sup> بن صالح أنه قال: أرض الخراج ما وقعت عليه المساحة.

وكان أبو حنيفة (٢) يقول: كل أرض بلغها ماء الخراج.

حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن لاحق بن حميد قال: لما حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن لاحق بن حميد قال: لما بعث عمر بن الخطاب عمار بن ياسر على الصلاة وعلى الجيوش، وبعث ابن مسعود على القضاء وعلىٰ بيت مالهم، وبعث عثمان بن حنيف علىٰ مساجد الأرضين، وجعل بينهم كل يوم شاة، شطرها وسواقطها لعمار بن ياسر، والنصف بين هذين، قال سعيد: ولا أحفظ الطعام، ثم قال: أنزلتكم وإياي من هذا المال بمنزلة مال اليتيم، من كان غنيًا فليستعفف، ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف، وما أرىٰ قرية يؤخذ [منها] كل يوم شاة إلا كان ذلك سريعًا في خرابها، قال:

<sup>(</sup>١) في «ض»: الحسين.

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو عبيد في «الأموال» (ص٧٩) وكل ما تقدم هو قول أبي عبيد.

<sup>(</sup>٣) سقطت من «ر، ض»، والمثبت من «الأموال».

فوضع عثمان بن حنيف على جريب الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى جريب القضب ستة دراهم، وعلى جريب البر أربعة دراهم، وعلى جريب الشعر درهمين، وعلى رءوسهم على / كل رجل أربعة وعشرون، وعطل من ذلك النساء والصبيان، وفيما تختلف به من تجاراتهم نصف العشر، قال: ثم كتب بذلك إلى عمر فأجاز ذلك ورضى به (۱).

7.٣٨ حدثنا علي، عن أبي عبيد (٢) قال: حدثنا أبو معاوية، عن الشيباني، عن محمد بن [عبيد] (٣) الله الثقفي قال: وضع عمر على أهل السواد على كل جريب عامر -أو غامر (٤) - درهمًا وقفيزًا، وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة أقفزة، وعلى جريب الشجر عشرة دراهم وعشرة أقفزة، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعشرة أقفزة، وعلى دراهم وعشرة أقفزة، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعشرة أقفزة.

9.79 حدثنا علي عن أبي عبيد (٥) قال: حدثنا إسماعيل بن مجالد بن سعيد، عن أبيه مجالد بن سعيد، عن الشعبي أن عمر بعث عثمان بن حنيف فمسح السواد، فوجده ستة وثلاثين ألف ألف جريب، فوضع

1/17

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (۱۷۲) من طريق ابن أبي عروبة نحوه والبيهقي من طريق روح (۱۲۲/۹) به، وعبد الرزاق (۱۰۱۲۸) من طريق قتادة .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (١٧٤) بهاذا الإسناد، وزاد زيادة، وهي: «وعلىٰ رؤوس الرجال ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثنىٰ عشر».

<sup>(</sup>٣) في «ر»: عبد. وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، وتقدم تحرير هذا، وأشار المصنف إلى تصويب «عبيد» كما تقدم.

<sup>(</sup>٤) العامر: هو الذي يزرع بالفعل، والغامر: هو الذي يصله الماء ولكنه غير مزروع.

<sup>(</sup>٥) «الأموال» (١٧٥) بإسناده ولفظه.

علىٰ كل جريب درهمًا وقفيزًا.

وقال أحمد (١): صاحب أرض الخراج إنما عليه في كل جريب من البر والشعير قفيز ودرهم وقال عبد الله بن الحسن: المساحة في أرض الخراج حق قد فعله عمر.

040040040

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الشرح الكبير» لابن قدامة (١٠/ ٥٤٤ - مسألة والمراجع في الخراج والجزية إلى أجتهاد الإمام.

### كتاب تعظيم أمر الغلول

قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَعُلُّ وَمَن يَغْلُلَ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَا غَلَ يَوْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

قال أبو بكر: وقد أختلف في معنىٰ قوله جل ذكره: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلُّ ﴾ وفي قراءته، فكان ابن عباس يقرأ يُغَلّ / برفع الياء وبفتح ١٦/ب الغين (١٦).

ومما يؤكد أن الأصل به سقط أو خطأ من الناسخ أن السيوطي قال في "الدر المنثور" (٤/ ٣٦٢): وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس أنه كان يقرأ (وما كان لنبي أن يَغُل) بنصب الياء ورفع الغين. وأخرج عبد بن حميد عن أبي عبد الرحمن السلمي وأبي رجاء ومجاهد وعكرمة مثله. وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أن رسول الله على قرأ (وما كان لنبي أن يَغُل) بفتح الباء. اهـ. ومن الأدلة أيضًا أنه نسب قراءة الرفع إلى السلمي والكسائي، وهذا غير صحيح فقد تقدم في نقل السيوطي أن أبا عبد الرحمن السلمي قرأها بالفتح. قال أبو بكر أحمد بن موسى في كتاب "السبعة": قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم "أن يَغُل" فتح الياء وضم الغين، وقرأ الباقون (يُغَل) بضم الياء وفتح الغين، وكذلك نقل ابن =

<sup>(</sup>۱) كذا قال المصنف وفيه نظر، والثابت عن ابن عباس خلاف ما قال، وأظن أن الأصل به سقط، فقد ساق المصنف بعد ذلك ما ينقض القول السابق وهي قراءة الفتح.

٠٤٠٠ حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن قيس، عن طاوس، أن ابن عباس كان يقرأ: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَعْلُمُ ﴾ (١).

وكذلك قرأها أبو وائل، وأبو عبد الرحمن السلمي، والكسائي، وقد أختلف من قرأ هاذِه القراءة في معنىٰ ذلك.

- 1.51 حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا ابن المبارك، عن شريك، عن خُصَيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: فُقِدْت قطيفة حمراء يوم بدر، مما أصيب من المشركين فقال الناس: لعل النبي عَلَيْ أخذها، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِنْهِي أَنْ يَعُلُ ﴾ (٢).

<sup>=</sup> زنجلة في كتابه «حجة القراءات» (١/ ١٧٩) وابن الجزري في «النشر» (٢/ ٣٤٣). وساق الطبري بأسانيده إلى ابن عباس رواية الفتح ثم قال: وقرأ ذلك آخرون (وما كان لنبي أن يُغَل) بضم الياء وفتح الغين وهي قراءة عظم قراءة أهل المدينة والكوفة.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه من هذا الوجه على ما تقدم ذكره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى (٢٤٣٨) عن ابن المبارك به.

وأخرجه أبو داود (٣٩٦٧)، والترمذي (٣٠٠٩)، والطبراني في «الكبير» (٢٨٨/١١)، والطبري في «تفسيره» (٤٩٨/٣) كلهم عن خصيف به. قال أبو داود عقبه: يَغُل مفتوحة الباء. وقال الترمذي: حسن غريب، وقد روئ عبد السلام بن حرب عن خصيف نحو هذا، وروئ بعضهم هذا الحديث عن خصيف عن مقسم ولم يذكر فيه ابن عباس.

قلت: ومما يؤكد قراءة ابن عباس بالفتح ما أخرجه الطبري في «تفسيره» (٣/ ٤٩٨) عن الأعمش قال: كان ابن مسعود يقرأ «وما كان لنبي أن يُغَل) فقال ابن عباس: بلئ ويقتل. قال: فذكر ابن عباس أنه إنما كانت في قطيفة قالوا: إن رسول الله عليه علها يوم بدر فأنزل الله (وما كان لنبي أن يغل).

وقال بعضهم ممن قرأ هانيه القراءة معناه: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَعُلُّ ﴾ يقسم لبعض و يترك بعضًا، كذلك قال الضحاك، وكذلك روى ابن جريج، وابن عباس، وزاد: أن يجور في الحكم والقسم.

وقيل معنى ثالثًا: قال محمد بن إسحاق: أي ما كان لنبي أن يكتم الناس ما بعثه الله به إليهم عن رهبة من الناس ولا رغبة، ﴿وَمَن يَغَلُلُ﴾ أي يفعل ذلك ﴿ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾.

وكان الحسن البصري (١) يقرأ: ﴿ يُغَلَّ ﴾ يُخَان، وكذلك قرأ إبراهيم النخعي، وقال مجاهد: ﴿ يُغُلَّ ﴾ يخون، وقال قتادة: ﴿ يُغَلَّ ﴾ يغله أصحابه، وقال بعضهم: كلا القراءتين صواب وهو أن يخان أو يخون، وقال الضحاك في قوله: ﴿ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُونَ اللَّهِ ﴾ (٢)، قال: من لم يغل ﴿ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ ﴾ ، قال: من غل (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد في «سننه» (٥٣٥ - كتاب: التفسير).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٦٢.

 <sup>(</sup>٣) أخرج هاذِه الأقوال الطبري في «تفسيره تحت آية آل عمران» (١٦١) ثم قال: وأولى
 القراءتين بالصواب في ذلك عندي قراءة من قرأ (وما كان لنبي أن يَغُل).

بمعنى: ما الغلول من صفات الأنبياء، ولا يكون نبيًا من غل، وإنما أخترنا ذلك؛ لأن الله ﷺ أوعد عقيب قوله (وما كان لنبي أن يغل) أهل الغلول فقال: (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) والتي بعدها فكان في وعيده ذلك أهل الغلول الدليل الواضح على أنه إنما نهى بذلك عن الغلول.

### ذكر التغليظ في الغلول

الطيالسي، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني أبو زُمَيل قال: حدثني الطيالسي، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني أبو زُمَيل قال: حدثني ابن عباس، حدثني عمر بن الخطاب، قال: قتل نفر يوم خيبر فقالوا: قتل فلان شهيدًا، حتى ذكروا رجلًا فقالوا: قتل فلان شهيدًا، حتى ذكروا رجلًا فقالوا: قتل فلان شهيدًا. فقال رسول الله ﷺ: «كلا إني رأيته في النار في عباءة

1/14

<sup>(</sup>۱) كذا حدث به عن شيخه محمد بن عبد الوهاب، وفي «الإقناع» (۱۵۷) ساق الحديث عن محمد بن عبد الله، فإن لم يكن خطأ فهمّا من شيوخه. لكن يغلب على ظني أن الصواب: هو محمد بن عبد الله وهو ابن عبد الحكم؛ لأن ابن وهب لم يُذكر في تلاميذه محمد بن عبد الوهاب كما أفاد المزي في «تهذيبه». والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٢٣٤، ٢٠٠٧)، ومسلم (١١٥) كلاهما من طريق مالك عن ثور به.

غلها، أو بردة غلها»(١).

قال أبو بكر: في خبر أبي هريرة دليل على أن القتل في سبيل الله لا يكفر ذنوب الغال، لأن ذلك من مظالم / العباد وديونهم، [إذ أخذ] (٢) ١٠/ب ذلك آخذ من أموال الناس، وذلك من قول رسول الله ﷺ: «إلا الدين كذلك أخبرني جبريل» (٣).

\* \* \*

# ذكر الخبر الدال علىٰ أن الغال يأتي بما غل يوم القيامة

قال الله عَلى: ﴿ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةً ﴾.

عن سفيان، عن أبي حيان، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: قال عن سفيان، عن أبي حيان، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ألفَينَّ أحدَكم يأتي يوم القيامة على رقبته صامت يقول: يا رسول الله! أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة فيقول: يا رسول الله! أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك، لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله! أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك، ثم ذكر البعير، الله! أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك، ثم ذكر البعير،

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۲۰ ، ۲۷) ومسلم في "صحيحه" (۱۱٤) من طريق عكرمة بن عمار بنحوه، وبزيادة "لا يدخل الجنة إلا المؤمنون". وأخرجه الدارمي (۲٤۸۹) عن أبي الوليد الطيالسي به مطولًا تقدم.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: إذا أخذ. والمثبت أولى بالصواب.

<sup>(</sup>٣) تقدم.

والبقر، والشاة مثل ذلك»(١).

\* \* \*

### ذكر ترك الصلاة على الغال من الغنائم

اخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك واللبث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن أبي عمرة، عن زيد بن خالد الجهني، أنه قال: تُوفي رجل يوم خيبر، وأنهم ذكروه لرسول الله على الله على الله عنيرت وجوه الناس لذلك، فزعم أن رسول الله عني قال: "إن صاحبكم"، فتغيرت وجوه الناس لذلك، ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوي درهمين" (۱).

قال أبو بكر: قال بعض أهل العلم في قوله للغال: «صلوا على صاحبكم» دليل على أن الكفر لا يلحق المؤمن بارتكابه بعض الكبائر، لأنه لا يأمر بالصلاة على غير مؤمن.

\* \* \*

## ذكر ما يعاقب به الغال من تحريق رحله

7.٤٦ حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير ومحمد بن يحيى الجاوي، قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد

1/14

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۰۷۳)، ومسلم (۱۸۳۱) كلاهما من طريق أبي حيان، عن أبي زرعة بنحوه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/۳٦٦) به وأخرجه أبو داود (۲۷۰۳)، والنسائي (۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۳٦٦/۲) به وأخرجه ابن ماجه (۲۸٤۸) من طريق الليث بن سعد، عن يحيي بن سعيد به، والله أعلم.

الدراوردي -قال: الحميدي، قال- حدثنا صالح بن محمد بن زائدة، قال: كنت مع مسلمة بن عبد الملك في الغزو فدعا سالم بن عبد الله فسأله، فقال سالم: حدثني أبي، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله على قال: «من غل فاضربوه واحرقوا متاعه» - قال: فوجد مسلمة في رحله مصحفًا، فسأل سالم بن عبد الله عنه فقال: بعه وتصدق بثمنه (۱).

#### \* \* \*

### اختلاف أهل العلم فيما يفعل بالغال

واختلفوا فيما يفعل بمن غل فقالت طائفة: يحرق رحله، كذلك قال الحسن البصري، ومكحول، وسعيد بن عبد الملك، والوليد بن هشام، وقال الحسن البصري: إلا أن يكون حيوانًا أو [مصحفًا](٢).

وقال الأوزاعي: يحرق متاعه.

وقال أحمد، وإسحاق (٣)، كقول الحسن، وقال الأوزاعي: لا يحرق ما غل، وكذلك قال أحمد (٣) (قال) (٤) ويرفع إلى المغنم. وقال الأوزاعي: يحرق الأوزاعي: يحرق

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۲) وأبو داود (۲۷۰٦) كلاهما من طريق صالح بن محمد بن زائدة به. وأخرجه الترمذي (۱٤٦١) كذلك، وقال: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، قال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: إنما روئ هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث، قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي علي الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه. اه.

<sup>(</sup>٢) في «ر» «مصحف». والتصويب من «شرح السنة» (١١/ ١١٩) وهو الجادة.

<sup>(</sup>٣) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» برقم (٢٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) سقطت من «ض».

متاعه الذي غزا به، وسرجه، وإكافه، ولا تحرق دآبته ولا نفقة إن كانت في خرجه، ولا سلاحه، ولا ثيابه التي عليه، وما ألقت النار من حديد أو غيره فصاحبه أحق بأخذه، وإن رجع الغال إلى أهله أحرق متاعه الذي غزا به، وقال في الغلام الذي لم يحتلم يغل: لا يحرق متاعه ويحرم سهمه، ويغرم إن كان أستهلك ما غلّ، والمرأة يحرق متاعها إذا غلت، والعبد إذا غلّ رأى الإمام في عقوبته، ولا يحرق متاعه؛ لأنه لسيده، فإن أستهلك ما غلّ فهو في رقبة العبد إن شاء مولاه أفتكه، وإن شاء دفعه بجنايته، وقال: ما أرى بأسًا أن يحرق متاع المعاهد إذا غلّ، وقال في الرجل يوجد معه الغلول فيقول: أبتعته، قال: لا يحرق متاعه إذا دخلت شبهة.

وقال أحمد (١): لا تحرق ثيابه التي عليه، ولا سرجه، ولا يحرق ما يلبسه عليه من سلاحه.

وقالت طائفة: لا يحرق رحله ولا يعاقب في ماله هأذا قول مالك بن أنس أنس (٢)، والليث بن سعد، والشافعي، وكان الليث بن سعد يرى أن عليه العقوبة، وكذلك قال الشافعي إذا كان عالمًا بالنهي، وقال الشافعي "": لا يعاقب رجل في ماله إنما يعاقب في بدنه، جعل الله الحدود على الأبدان، وكذلك العقوبات، / واحتج الشافعي بحديث عد الله بن عمر و.

٦٠٤٧- أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم حدثنا سفيان،

/19

<sup>(</sup>۱) «المغني» (۱۳/ ۱۷۰ - مسألة ومن غل من الغنيمة حرق رحله كله).

<sup>(</sup>٢) «التمهيد» (٢/ ٢٢ - وقد أُختلف العلماء في عقوبة الغال).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٤/ ٨٥٨ - باب الغلول).

حدثنا عمرو بن دينار، وابن عجلان عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: لما أنصرف النبي على من حنين قال: فلما كان عند قسم الخمس جاءه رجل يستحله خياطًا ومخيطًا فقال النبي على الخياط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار، يأتي به صاحبه يوم القيامة»(١).

قال أبو بكر: كأن مراد الشافعي من هذا الحديث أن النبي على الرجل شيئًا، ولم يحرق عليه رحله، ولو كان ذلك واجبًا لفعله به، ولو شاء قائل أن يقول: يحتمل أن يكون الذي استحله الخياط والمخيط غير عالم بتحريم ذلك، وإنما تجب العقوبات على من فعل ذلك بعد علمه بأن ذلك محرم عليه، أو يكون النبي أنما أمر بأن يحرق رحل من غلّ بعد عام حنين، فلا يكون ذلك خلافًا لما قاله من أوجب حرق رحل الغال مع أن الحجة إنما تكون في قول من أوجب الشيء، لا قول من وقف عن الإيجاب، وليس في حديث أوجب الشيء، لا قول من وقف عن الإيجاب، وليس في حديث آخر عبد الله بن عمرو ذكر حرق الرحل، وإذا وجد ذلك في حديث آخر وجب استعماله، لأن الذي حفظ أن النبي أمر بحرق رحل الغال من من وقد أحتج بعض من شاهد، والذي لم يذكر ذلك ليس بشاهد، وقد اًحتج بعض من

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۱۰۲/۹) من طريق سفيان به مطولًا، وأخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ ٣٦٥) وعبد الرزاق (٩٤٩٨) كلاهما عن عمرو بن شعيب مرسلًا. قال ابن عبد البر «الاستذكار» (١٧٩/١٤): فروئ هذا الحديث عن عمرو بن شعيب متصلًا من وجوه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي ﷺ، وذكر هاذِه الوجوه.

والحديث مروي عن عبادة بن الصامت رضي عند ابن ماجه (٢٨٥٠) وغيره، وقد صححه الألباني كَلَنه.

(يرىٰ)(١) أن للإمام أن يعاقب في الأموال بأشياء، منها حديث معاوية بن حيدة. /

٦٠٤٨ حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق<sup>(۲)</sup>، عن [معمر، عن]<sup>(۳)</sup> بهز بن حكيم بن معاوية ابن حيدة، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «في كل أربعين من الإبل سائمة ابنة لبون، فمن أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن كتمها فأنا آخذها وشطر إبله عزيمة من عزائم ربك، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»<sup>(٤)</sup>.

ومنها حديث عبد الله بن [عمرو](٥).

٩٠٤٩- أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا عمرو بن شعيب، عن أخبرنا عمرو بن الحارث وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رجلًا من مزينة أتى إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: «هي ومثلها، والنكال، ليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجنّ؛ ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المِجَنّ، ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال»(٢).

<sup>(</sup>١) في «ض»: رأى.

<sup>(</sup>٢) الحديث في «مصنفه» (٦٨٢٤).

<sup>(</sup>٣) سقط من «ر، ض» والمثبت من «المصنف».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٥٦٩)، والنسائي (٢٤٤٣، ٢٤٤٨) من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده به.

<sup>(</sup>٥) في «ر»: عمر. والمثبت هو الصواب كذا ذكره المصنف بعد مسندًا.

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي (٤٩٧٤) عن عمرو وهشام به وأخرجه أبو داود (٤٩٣٠)، (١٧٠٧) والنسائي (٤٩٧٢، ٤٩٧٣) من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحوه.

فقال هذا القائل: ففي قوله: «هي ومثلها»، تغريم ضعف ما أخذ، ومن ذلك حديث عمر بن الخطاب الذي:

-7۰۵۰ أخبرناه الربيع قال: أخبرنا الشافعي (۱) قال: أخبرنا مالك (۲)، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن رقيقًا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر ابن الخطاب، فأمر كثير بن الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال عمر: إني أراك [تجيعهم] (۳)، والله لأغرمنك غرمًا يشق عليك ثم / قال للمزني: كم ١/١٠ ثمن ناقتك؟ قال: أربعمائة درهم. قال: أعطه ثمانمائة.

وقد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين أنهم جعلوا دية من قتل في الحرم دية وثلثًا تغليظًا على القاتل، قالت هاذه الفرقة: فللإمام أن يعاقب أهل الريب والمعاصي بالضرب والحبس، فإذا جاز أن يعاقبهم في أبدانهم فكذلك جائز أن يعاقبهم في أموالهم، بل عند كثير من الناس العقوبة في المال أيسر وأسهل من العقوبة في البدن.

وكان أحمد بن حنبل يقول<sup>(3)</sup> في الرجل يحتمل الثمرة من أكمامه: فيه الثمن مرتان وضرب النكال، وقال: كل من درأنا عنه الحد والقود أضعفنا عليه الغرم لحديث المزني، وكان يرئ تغليظ الدية على من قتل في الشهر المحرام، وفي الحرم، والتغليظ فيه دية وثلث.

<sup>(</sup>۱) الشافعي في «مسنده» (ص٢٢٤- ٢٢٥)، وفي «الأم» (٧/ ٣٩٤) عن مالك به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ ۵۷۳) بإسناده ولفظه.

<sup>(</sup>٣) في «ر»: تحبهم ولا يستقيم، والمثبت من مصادر التخريج.

 <sup>(</sup>٤) «المغني» (١٢/ ٤٣٨ - مسألة إلا أن يكون المسروق ثمرًا أو كثرًا فلا قطع فيه)،
 «الفروع» (٦/ ١٣٩ - فصل وإذا وجب القطع).

### ذكر توبة الغال وما يصنع بما غل

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن على الغال يرد ما غل إلى صاحب المقسم إذا وجد السبيل إليه، ولم يفترق الناس.

واختلفوا فيما يفعل به إذا أفترق الناس ولم يصل إليهم فقالت طائفة: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي.

قال: حدثنا موسى بن هارون، حدثنا العباس بن محمد القنطري قال: خزا قال: حدثنا مبشر، عن صفوان بن عمرو، عن حوشب (۲) قال: غزا [الناس] (۳) زمن معاوية وعليهم عبد الرحمن / بن خالد بن الوليد فغل رجل من المسلمين مائة دينار رومية، فلما أنصرف الناس قافلين ندم الرجل فأتى عبد الرحمن بن خالد فقال: إني غللت مائة دينار فاقبضها مني. قال: قد أفترق الناس فلن أقبضها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة، فدخل على معاوية فذكر له أمرها، فقال معاوية: مثل ذلك. فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي وهو يبكي فقال: ما يبكيك؟ قال:

۲۰/ب

<sup>(1) &</sup>quot;Il (177).

<sup>(</sup>٢) في "(١»: عن حوشب عن عبد الله بن الشاعر السكسكي. وذكر عبد الله مقحم في إسناده، وكيف يكون ذكره صحيحًا وبعد قليل قال: فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي. ويؤكد هذا أن الحديث أخرجه سعيد في "سننه" (٢٧٣٢)، وابن عساكر في "تاريخه" (٢٩٨/ ١٣٨) كلاهما عن صفوان بن عمرو، عن حوشب بن سيف قال: "غزا الناس.." فلم يذكر في سنده.

قلت: وحوشب بن سيف ترجم له البخاري في «تاريخه» (٣/ ١٠٠)، وابن حبان في «الثقات» (١٨٤/٤) وقال البخاري: أبو روح السكسكي الشامي عن معاوية... وعبد الله بن الشاعر روىٰ عنه شداد بن أفلح وصفوان بن عمرو.

<sup>(</sup>٣) سقط من «ر، ض». والمثبت من مصادر التخريج.

كان من أمري كذا وكذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: أمطيعي أنت؟ قال: نعم. قال: أرجع إلى معاوية فقل له: أقبض مني خمسك، فادفع إليه عشرين دينارًا، وانظر إلى الثمانين الباقية، فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن الله على يقبل التوبة، والله أعلم بأسمائهم ومكانهم ففعل ذلك الرجل، فبلغت معاوية فقال: أحسن؛ لأن أكون أفتيته بها أحب إلي من كل شيء أملك (١).

قال أبو بكر: وممن قال يتصدق به: الحسن البصري، والزهري، ومالك (۲)، والأوزاعي، وسفيان الثوري، وقال الليث بن سعد: يدفع خمس ما (غل) (۳) في بيت مال المسلمين ويتصدق بما بقي عن جميع من كان معه. وقد روينا عن ابن مسعود؛ أنه رأى أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. وروينا معناه عن ابن عباس.

7۰۵۲ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، عن الثوري وإسرائيل، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: اشترىٰ عبد الله بن / مسعود من رجل جارية بستمائة أو سبعمائة فنشده الاراف فنشده سنة، ثم خرج بها إلى السُدَّة، فتصدق بها من درهم ودرهمين عن ربها، فإن جاء خيَّره فإن اُختار الأجر كان له الأجر، وإن اُختار ماله كان ماله، ثم قال ابن مسعود: هكذا فافعلوا باللقطة (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد في «سننه» (۲۷۳۲)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲۹/۲۹) كلاهما من طريق صفوان بن عمرو به وتقدم قبل ذلك.

<sup>(</sup>Y) "التمهيد" (Y \ Y).

<sup>(</sup>٣) في «ض»: عمل.

<sup>(</sup>٤) الحديث في «مصنف عبد الرزاق» (١٨٦٣١).

<sup>(</sup>٥) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٩/ ٣٣٩) وأخرجه الطبراني في «الكبير» =

7.0٣ حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا عبد العزيز بن رفيع، قال: أخبرني أبي أنه أبتاع من رجل ثوبًا بمكة فقبضت منه الثوب فانطلقت به لأنقده الثمن، فضلَّ مني في زحام الناس فطلبته فلم أجده، فأتيت ابن عباس فذكرت ذلك له قال: إذا كان من العام المقبل فانشد الرجل في المكان الذي أشتريته، فإن قدرت عليه وإلا فتصدق بها، فإن جاء بعد فخيره فإن شاء كانت له الصدقة، وإن شاء أعطيته الدراهم وكانت لك الصدقة (۱).

وقد روينا مثل هذا عن شريح، والنخعي، وغيرهما، وقال أحمد: في الحبة والقيراط يبقىٰ على الرجل للبقال ولا يعرف موضعه؟ قال: يتصدق به.

قال أبو بكر: وقال بعض أهل العلم في مثل هذا: يوقفه أبدًا حتى يأتي رب الشيء أو من ورث الشيء عنه، لا يجوز أن يتصدق به لاحتمال أن يأتي صاحبه يومًا ما، وكان الشافعي يقول (٢): فيمن فضل في يده من الطعام شيء قل أو كثر، فخرج من دار العدو، لم يكن له

<sup>= (</sup>٩٧٢١) من طريق عبد الرزاق ومن غير طريقه، وعزاه الحافظ في «الفتح» إلى سعيد في «سننه» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٦٨/٤) فيه عامر بن شقيق وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه النسائي وغيره. اهـ.

<sup>(</sup>۱) ذكره البخاري معلقًا في "صحيحه" (۹/ ٣٣٩) وعزاه الحافظ إلىٰ سعيد في "سننه" وقال: قد وصله سعيد بن منصور من طريق عبد العزيز بن رفيع عن أبيه فذكره. وأخرج دعلج في "مسند ابن عباس" له بسند صحيح عن ابن عباس قال: أنظر هانيه الضوال فشد يدك بها عامًا، فإن جاء ربها فادفعها إليه، وإلا فجاهد بها وتصدق، فإن جاء فخيره بين الأجر والمال.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ٣٧٤- باب الرجل يخرج الشيء من الطعام أو العلف إلى دار الإسلام).

أن يبيعه، وعليه أن يرده إلى الإمام فيكون في المغنم، فإن لم يفعل حتى يفترق الجيش فلا يخرجه منه أن / يتصدق به، ولا بأضعافه، كما ٢١/ب لا يخرجه من حق واحد ولا جماعة إلا تأديته إليهم، فإن قال: لا أجدهم، فهو يجد الإمام الأعظم الذي عليه تفريقه فيهم، ولا أعرف لقول من قال: يتصدق بها وجها، فإن كان مالًا له فليس عليه صدقة، وإن كان مالًا لغيره، فليس له الصدقة بمال غيره.

قال أبو بكر: ما قاله أصحاب رسول الله ﷺ وعوام أهل العلم أولى.

\* \* \*

# ذكر أمتناع الإمام من قبض الغلول من الغال تغليظًا عليه وليوافئ به الغال يوم القيامة

حدثني عيسىٰ بن يونس، عن عبد الله بن شوذب، عن عامر بن حدثني عيسىٰ بن يونس، عن عبد الله بن شوذب، عن عامر بن عبد الواحد، عن عبد الله بن عمرو، قال: كان النبي على إذا أراد أن يقسم غنيمة أمر بلالا، فنادىٰ بلالا، فجاء رجل بزمام من شعر بعد ما قسم الغنيمة فقال: هذا من الغنيمة. فقال النبي على: "أما سمعت بلالا ينادي. فقال: نعم. فقال: "ما منعك أن تأتي به؟" فاعتل له. فقال النبي على: "لن نقبله منك حتىٰ تكون أنت الذي توافي به يوم القيامة"(٢).

<sup>(</sup>۱) في «ر»: نصري. وهو تصحيف وتكرر مرارًا على الصواب، وراجع مقدمة الكتاب في تراجم مشايخ المصنف.

<sup>(</sup>٢) هذا الإسناد غير محفوظ فعامر بن عبد الواحد لا يروي عن ابن عمرو مباشرة هذا الحديث، بينهما ابن بريدة كما سيأتي، فقد خالف عيسىٰ بن يونس جمع من الثقات =

قال أبو بكر: روىٰ هاذا الحديث:

عن عامر بن عبد الواحد، عن أيوب بن سويد، حدثنا عبد الله بن شوذب، عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن بريدة الأسلمي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ (١). /

1/44

كتب إليّ بعض أصحابي أن بحرًا حدثهم بذلك.

\* \* \*

### ذكر مدح من ترك الغلول في سبيل الله

7.07 حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني زهير، (حدثنا) (٢) وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت عبد الله بن ملاذ يحدث، عن نمير بن أوس، عن مالك بن مسروح، عن عامر ابن أبي عامر الأشعري، عن أبيه أبي عامر، عن النبي على قال: «نعم القوم الأزد، والأشعريون لا يفرون في القتال، ولا يغلون؛ هم مني وأنا منهم». قال عامر: فحدثت به معاوية في القتال، ولا يغلون؛ هم مني وأنا منهم». قال: «هم مني وإليّ»، فقلت: فقال: ليس هكذا قال رسول الله عليه أنما قال: «هم مني وإليّ»، فقلت: ليس هكذا حدثني أبي، ولكنه حدثني أن النبي عليه قال: «هم مني وأنا

<sup>=</sup> فزادوا في إسناده رجلًا وهم أحفظ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۲/ ۱۳۹) عن بحر بن نصر به. وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (۸/ ۳۲۲) عن الربيع بن سليمان، عن أيوب بن سويد به. وأخرجه أبو داود (۲۷ /۸) وابن حبان في «صحيحه» (۶۸ ۹۸)، والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۱۲۷) والبيهقي في «الكبرى» (۲/ ۲۹۳، ۲۹ /۱۰) كلهم عن أبي إسحاق الفزاري عن ابن شوذب به. وأخرجه أحمد (۲/ ۲۱۳) عن ابن المبارك عن ابن شوذب به.

وقلت: وعامر بن عبد الواحد متكلم فيه وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطئ.

<sup>(</sup>٢) في (ض): حدثني.

منهم»، قال: فأنت إذًا أعلم بحديث أبيك(١).

\* \* \*

# ذكر الحكم كان في الأمم قبل أمة محمد ﷺ والتغليظ كان عليهم في الغلول وإحلال الله الغنائم لهذه الأمة

معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله عنزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا [يتبعني] (٣) رجل كان قد ملك بضع أمرأة وهو يريد أن يبني بها، ولا أحد قد بنى بنيانًا له ولما يرفع سقفها، ولا أحد أشترى غنمًا أو خلفات وهو ينتظر ولادها، فغزا / ٢٢/ب فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريبًا من ذلك فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم أحبسها عني شيئًا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه، فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعم، وقال: ] فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة منكم رجل، فبايعوه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (١٢٩/٤، ١٢٩)، والترمذي (٣٩٤٧)، والبخاري في «الكنى من التاريخ الكبير» (ص ٥٦- ٥٧)، والطبراني في «الكبير» (١٩/٣١٣ رقم ٧٠٩) كلهم من طريق جرير بن حازم به. قال عبد الله بن أحمد عقبه: هذا من أجود الحديث، ما رواه إلا جرير. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث وهب بن جرير، ويقال: الأسد هم الأزد.

قلت: وإسناده ضعيف وانظر- «التعليق على مسند أحمد» ط الرسالة (٢٨/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) «المصنف» لعبد الرزاق (٩٤٩٢).

<sup>(</sup>٣) في «ر»: يتبعني. والمثبت من «ض».

<sup>(</sup>٤) سقطت من الر، ض١٠.

فلصقت يد رجل أو رجلين، أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم، فأخرجوا مثل رأس بقرة من ذهب، فوضعوه في المال، فأقبلت النار فأكلته، ولم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله رأى عجزنا وضعفنا فطّيبها لنا (١).

\* \* \*

## ذكر فضل ترك الغلول رجاء أن يكون المسلمون الغالبين

7.0۸ حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا (عبد) بن سعيد ومحمد ابن عمر المعيطي قالا: حدثنا بقية بن الوليد، حدثنا أبو الوليد محمد بن عبد الرحمن اليحصبي قال: حدثني أبي، عن حبيب بن مسلمة قال: قال لنا أبو ذر: هل يقوم لأحدكم العدو حلب شاة؟ قلنا: نعم، وحلب ثلاث شياه غزر -أو غُرْز شكا جميعًا - فقال: غلبكم ورب الكعبة سمعت رسول الله على يقول: "إذا لم تغل أمتي لم يقم لها عدو أبدًا" (٣).

SEE SEE SEE

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۱۲٤، ۵۱۵۷)، ومسلم (۱۷٤۷) كلاهما من طريق ابن المبارك، عن معمر، عن همام.

وأخرجه مسلم بنفس الرقم السابق من طريق عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>٢) في اض ا: عبيد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨١٠٨) من طريق بقية بن الوليد بنحوه، وفيه تقديم وتأخير. قال في «مجمع الزوائد» (٥/ ٣٣٨): رواه الطبراني في «الأوسط»، ورجاله ثقات، وقد صرح بقية بالتحديث.

1/14

# جماع أبواب ما هو مباح أخذه للجيش إذا احتاجوا إليه مما هو خارج من أبواب الغلول

# ذكر الأخبار الدالة على المحرب / إباحة أكل الأطعمة من أموال أهل الحرب /

7.09 حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا هشيم، عن أشعث، عن محمد بن أبي المجالد قال: بعثني أهل المسجد إلى عبد الله بن أبي أوفى أسأله كيف صنع النبي على في طعام خيبر أَخَمَّسَه؟ فقال: كان أقل من ذلك، كان أحدنا إذا أحتاج إلى شيء أخذ حاجته (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱۳۳/۲)، والبيهقي في «الكبرى، (۹/ ٦٠) عن الشيباني وأشعث، عن محمد بن أبي المجالد به.

وأخرجه أحمد (٤/ ٣٥٤–٣٥٥)، وأبو داود (٢٦٩٧)، وابن الجارود في «المنتقى» (١٠٧٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٥٢) كلهم عن هشيم، عن الشيباني، عن محمد به.

وأخرجه الحاكم أيضًا (٢/ ١٣٦) عن أبي معاوية، عن الشيباني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٧٢) من طريق سليمان بن المغيرة به.

7.71 حدثنا أبو ميسرة، حدثنا ابن حساب قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نصيب العسل وذَكَرَ الفاكهة في مغازينا فنأكله ولا نرفعه (١).

7.٦٢ حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضّل، حدثنا الجُريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: لم نعد أن فتحت خيبر والناس جياع فوقعنا في تلك البقلة فأكثرنا منها، ثم رجعنا إلى المسجد فوجد رسول الله على ريحها فقال: "مَنْ أكل من هذه البقلة الخبيثة شيئًا فلا يقربنا في المسجد». فقال الناس: حرم الثوم، فبلغ ذلك رسول الله شيئًا فلا يقربنا في المسجد». فقال الناس: حرم الثوم، فبلغ ذلك رسول الله شجرة أكره ريحها "٢٠).

۲۳/ ب

#### \* \* \*

# ذكر خبر دل على أن أمر النبي على النهبي القدور أن تكفأ، لأنه كان نهى عن النهبي المام المام

مر النبي ﷺ بالقدور ان تكفا، لانه كان نهى عن النهبى'''، لا أن أكل لحوم أنعام أهل الحرب غير جانز

٦٠٦٣- حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثني أبي وغيره، عن سماك بن

<sup>=</sup> وأخرجه البخاري (٣١٥٣، ٢١٤، ٥٥٠٨)، ومسلم (١٧٧٢) من طريق حميد بن هلال بنحوه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٣١٥٤) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب به، وسمى الفاكهة هناك (العنب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٦٥) من طريق الجريري عن أبي نضرة به.

<sup>(</sup>٣) النُّهبة: الغارة والسلب، أي لا يختلس شيئًا له قيمة عالية. «النهاية» (٥/ ١٣٣).

حرب، عن ثعلبة بن الحكم قال: أصبنا يوم خيبر غنمًا فانتهبناها فجاء رسول الله ﷺ وقدروهم تغلي، فقالوا: «إنها نهبة»، قال: فقال: «أكفئوا القدور وما فيها فإنها لا تحل النهبة»(١).

#### \* \* \*

# ذكر الأخبار التي رويت عن الأوائل في إباحة (طعام العدو وعلفهم)(٢)

أجمع عوام أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن للقوم إذا دخلوا دار الحرب غزاة أن يأكلوا طعام العدو، وأن يعلفوا دوابهم من أعلافهم.

7.75- حدثنا على بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن سويد غلام سلمان قال: لما فتحت المدائن وهزم العدو، ورجع سلمان ورهط من أصحاب رسول الله على فقالوا: يا سويد: عندك شيء نأكله؟ قال: ما عندي شيء، ولكني خرجت في أثر العدو فأصبت سلة ما أدري ما فيها. قال: هات فإن يكن مالًا دفعناه / إلى هؤلاء، وإن ١/٢٤ يك طعامًا أكلناه، فجاء بالسلة فإذا فيها أرغفة حُوَّارى وجبنة

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٤٩)، والطبراني في «الكبير» (٢/ ٨٣) رقم ١٣٧٤) كلاهما عن أسد بن موسى به. وأخرجه ابن ماجه (٣٩٣٨)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٣٤) كلاهما من طريق سماك بن حرب، عن ثعلبة ابن الحكم به. وقال الحاكم: وهو حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه؛ لحديث سماك بن حرب، فإنه رواه مرة عن ثعلبة بن الحكم، عن ابن عباس. ثم ساق الحاكم هلاه الرواية من طريق أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب.

<sup>(</sup>Y) سقط من «ض».

<sup>(</sup>٣) الخبر الحُوَّاريْ: هو الذي نخل مرة بعد مرة «النهاية» (١/ ٤٥٨).

وسكين. قال: وذاك أول ما رأت العرب الحواري، فعجبوا من بياض ذلك الخبز فجعلوا يقولون: يا سلمان! كيف يصنع هذا؟ فجعل سلمان يخبرهم ويلقي إليهم الخبز ويقطع من ذلك (الجبن)(١) فيأكلون(٢).

وممن رخص في الطعام سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والشعبي، والقاسم، وسالم.

ورخص في العلف: الحسن البصري، والقاسم، وسالم، والشعبي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي<sup>(٣)</sup>.

ورخص مالك بن أنس<sup>(٤)</sup>، والليث بن سعد، والأوزاعي، والثوري، والشافعي<sup>(٥)</sup> في أكل الطعام في بلاد العدو.

وذبح الأنعام من الإبل، والبقر، والغنم للأكل جائز في قول مالك(٢)، والليث بن سعد، وجماعة من أهل العلم.

<sup>(</sup>١) في «ض): الخبز.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مواضع عدة (٥/ ٥٥٣ - في الجبن وأكله، ٧/ ٦٨٣ - في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض العدو، ٨/ ٣٣٠ - باب أول ما فعل ومن فعله) من طريق أبي جعفر الرازي بهاذا الإسناد نحوه. وقد أخرجه عبد الرزاق (٩٣٠٠) عن أبي جعفر، والبيهقي في «سننه الكبرى (٩/ ١٠) لكن رووه مختصرًا، وفي رواية عبد الرزاق: أنه وجد في السلة مالًا فدفع المال، وأكل الخبز والجبن. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٤/ ٣٧٤- باب الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب).

<sup>(</sup>٤) «المدونة الكبرى» (١/ ٥٢٠-٥٢١- في الجيش يحتاجون إلى الطعام والعلف بعد أن يجمع في المغنم).

<sup>(</sup>٥) «الأم» (٤/ ٣٧٤- باب: الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب).

<sup>(</sup>٦) «المدونة» (١/ ٥٢١) في الجيش يحتاجون إلى الطعام والعلف بعد أن يجمع في المغنم).

وكان الزهري يقول: لا يؤخذ الطعام في أرض العدو إلا بإذن الإمام. وقال سليمان بن موسى: لا يبقى الطعام بأرض العدو، ولا يستأذن فيه الأمير يأخذه من سبق إليه، إلا أن ينهى الأمير عن شيء فيترك لنهيه، وكان مكحول يأكل مما جاء به أعوانه من الطعام مما أصابوه دون المسالح (۱)، ولا يأكل مما جاءوا به فيما خلف المسالح ويقول: أصبتموه في عزة الإسلام.

قال أبو بكر: قد ذكرنا ما حضرنا من الأخبار عن رسول الله على التعظيمه أمر الغلول والتغليظ فيه، وقوله: «أدوا الخياط والمخيط، فإن الغلول يكون على أهله عارًا ونارًا وشنارًا» (٢)، وقوله: «هو في النار» (٣)، لصاحب الكساء الذي غله، وقوله: «والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها / الرجل يوم خيبر لتشتعل عليه نارًا» (٤)، ثم ذكرنا ٢٠/ب بعد ذلك الأخبار الدالة على إباحة أكل الطعام، ثم ما عليه جمل أهل العلم من علماء الأمصار من إباحتهم أكل طعام العدو، فالطعام هو المرخص فيه من بين الأشياء، والعلف في معناه، فليس لأحد أن ينال من أموال العدو إلا الطعام للأكل، والعلف للدواب، وكل ما أختلف فيه بعد ذلك من ثمن طعام يبيعه، أو فضلة طعام يصل به إلى أهله،

<sup>(</sup>۱) المسلحة: القوم الذي يحفظون الثغور من العدو، وسموا مسلحة؛ لأنهم يكونون ذوي سلاح، أو لأنهم يسكنون المسلحة، وهي كالثغر والمرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم على غفلة، فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له، وجمع المسلح: مسالح. «النهاية» (٢/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

أو نعل وجراب، وسقاء وحبل وغير ذلك مردود إلى ما أمر برده من الخياط والمخيط، وقد روينا أخبارًا عن الأوائل في منعهم من بيع الطعام وأخذ ثمنه، وأخبار رسول الله ﷺ في تحريم ذلك مستغنى بها عن كل قول.

\* \* \*

# ذكر ما رويناه عن الأوائل في كراهيتهم بيع الطعام وأخذ ثمنه

9.70 حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، عن الثوري، عن عبد الله بن عون، عن خالد بن دُرَيك، عن ابن محيريز، عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: إن هأؤلاء يريدون أن يستزلوني عن ديني، ولا والله، لأموتن وأنا على ديني، ما بيع منه بذهب أو فضة من الطعام وغيره ففيه خمس الله وسهم المسلمين<sup>(۲)</sup>.

وقد روينا عن سليمان بن يسار أنه قال في بيع طعام العدو: هو غلول حتى يؤديه.

وروينا عن عبد الرحمن بن معاذ بن جبل أنه قال: كلوا لحم الشاة / ورُدوا إهابها إلى المغنم فإنَّ له ثمنًا، وبه قال الليث بن سعد.

وكره القاسم وسالم بيع طعام والودك من منازل الروم.

(۱) «مصنف عبد الرزاق» (۹۲۹۹).

1/40

<sup>(</sup>٢) وأخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٦٨٢- في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض العدو) من طريق ابن عون عن خالد بن دريك بهذا الإسناد نحوه، والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٢٩٨ رقم ٧٦٦) من طريق أسد بن عبد الرحمن عن ابن محيريز به، قال الهيثمي في «المجمع» (٥/ ٣٣٦): رواه الطبراني ورجاله ثقات.

وقال سليمان بن موسىٰ في الطعام يباع بورق أو ذهب: لا يحل هو من المغانم.

وقال الثوري في الطعام والعلف: إن باعوه بشيء رفعوه إلى إمامهم فكان فيه الخمس.

وقال مالك<sup>(۱)</sup> في العلف في أرض العدو، أكره بيعه كراهية شديدة. وقال الشافعي<sup>(۲)</sup> في الطعام والشراب: يأكله ويشربه ويعلفه ويطعمه غيره، وليس له أن يبيعه، وإن باعه رد ثمنه في المغنم، وكره أحمد<sup>(۳)</sup> شرى العلف من علف الروم، وأبئ أن يرخص فيه.

#### \* \* \*

## ذكر النعل يتخذها الرجل من جلد الثور، والجراب يتخذها من الإهاب

واختلفوا في النعل يتخذها الرجل من جلود البقر والإهاب يتخذ منه الجراب فرخص فيه بعضهم.

7.77 حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور (٤)، حدثنا عبد الرحمن بن زياد، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال: كان سلمان إذا أصاب شاة من المغنم ذبحت -أو ذبحوها عمد إلى جلدها يجعل منه جرابًا، وإلى شعرها يجعل منه حبلًا، وإلى

<sup>(</sup>۱) «المدونة الكبرى» 1/ ٥٢٣ - باب في العلف والطعام يفضل منه مع الرجل فضلة بعدما يقدم بلده).

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ٣٧٥- باب الرجل يكون معه الطعام في دار الحرب).

<sup>(</sup>٣) «مسائل أحمد رواية الكوسج» (٢٢٢٦)، قال: وأهل الشام يرخصون فيه. اه.

<sup>(</sup>٤) «سنن سعيد بن منصور» (٢٧٤٣).

لحمها فيقدُّدُه، فاستنفع بجلدها، ويعمد إلى الحبل فينظر رجلًا معه فرس ٥٢/ب قد صَوَّع به فيعطيه، ويعمد إلى اللحم فيأكله في الأيام (١). /

وقال مالك(٢) في جلود البقر والغنم يجدها المسلمون في الغنائم: لا بأس أن يحتذوا منها نعالًا إذا أحتاجوا إليها، ويجعلوا منها على ا أكفهم، ويجعلوا منها حزمًا، ويصلحوا منها أخفافهم، أو يتخذوا منها خفافًا إن أحتاجوا إليها.

وكرهت طائفة ذلك وممن كرهه: يحيى بن أبي كثير، وإسماعيل بن عياش، والشافعي.

قال الشافعي (٣): لأنه (إنما)(٤) أذن لهم في الأكل من لحومها ولم يؤذن لهم في أدخار جلودها وأسقيتها، وعليهم رده إلى المغنم، وإذا كانت الرخصة في الطعام خاصة، فلا رخصة في جلد شيء من الماشية، ولا ظرف فيه طعام، فإن أستهلكه فعليه قيمته، وإن أنتفع به فعليه ضمانه، حتى يرده وما نقصه الأنتفاع فأجر مثله إن كان لمثله أجر.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٢١/ ٤٣٩) من طريق سعيد بن منصور بهاذا الإسناد وبنحو هذا المتن.

ومعنىٰ كلمة: صوَّع به يعني: جمح به وامتنع عليه، ذكره ابن الأثير في «النهاية» (7. /4).

<sup>(</sup>٢) «المدونة الكبرى» (١/ ٥٢١-٥٢٢- باب في الجيش يحتاجون إلى الطعام والعلف بعد أن يجمع في المغنم).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٤/ ٣٧٥- باب ذبح البهائم من أجل جلودها).

<sup>(</sup>٤) تكررت في «ض».

#### مسائل من هذا الباب:

واختلفوا في أخذ الإبرة من المغنم، فقال مالك<sup>(۱)</sup>: الإبرة ينتفع بها أرى هذا خفيفًا، وقال الشافعي<sup>(۲)</sup>: لو أخذ إبرة أو خيطًا كان محرمًا، واستدل الشافعي بقوله: «أدوا الخياط والمخيط»<sup>(۳)</sup>.

قال أبو بكر: وبه نقول.

7.77 حدثنا يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن بُدَيل بن ميسرة وخالد الحذاء والزبير بن خرِّيت، عن عبد الله بن شقيق، عن رجل من [بَلْقَين] (٤) قال: أتيت النبي ﷺ وهو بوادي القرى يعرض فرسًا قال: قلت: ما تقول في الغنيمة؟ / قال: «لله خمسها وأربعة أخماسه للجيش». ١/٢٦ قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: «لا، ولا السهم تستخرجه من جنبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم» (٥).

واختلفوا في صيد الطير في أرض العدو فقال مالك(٢): إذا أصطاد طيرًا في أرض العدو فباعه أدى ثمنه إلى صاحب المقسم، وكان

<sup>(</sup>۱) وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢٠٦/١٤) وقد رخصت طائفة من أهل العلم في اليسير من ذلك في دار الحرب.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ٣٧٤- الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) في «ر»: يلفين. وغير واضحة في «ض»، والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٦/ ٣٢٤) عن مسدد به، وأخرجه أحمد (٥/ ٣٣، ٧٧)، وعبد الرزاق (٩٤٩٦)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٣٢٩) وغيرهم عن بديل به، وبعضهم ذكره مطولًا بذكر الشاهد، والبعض لم يذكره. فانتبه.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «المدونة الكبرى» (١/ ٥٢٣-٥٢٤ في العلف والطعام يفضل).

الشافعي(١) يقول: ما أخذ من صيد ليس بملك لأحد، فهو لآخذه.

وقد روينا عن القاسم، وسالم أنهما قالا في الرجل يصيد الطير في أرض العدو، والحيتان: أنه يبيعه ويأكل ثمنه.

وقال بكر بن سوادة: رأيت الناس ينقلبون بالمشاجب والعيدان، لا يباع في قسم من ذلك شيء. وقال الأوزاعي في الحطب يحتطبه الرجل في أرض العدو، والحشيش يحتشه: إن باعه فله ثمنه ولا خمس فيه، وقال فيما لم يحرزوه في بيوتهم نحو الشجر، والأقلام، والأحجار، والمسن، والأدوية: إن لم يكن لشيء منها ثمن أخذه من شاء، وإن عالجه فصار له ثمن هو له ليس عليه فيه شيء، قال: وكان مكحول يقول ذلك.

وقال الثوري في ذلك: إذا جاء به إلىٰ دار الإسلام فكان له ثمن دفعه إلى المقسم، وإن لم يكن له ثمن حتىٰ عمله فعالجه أعطي بقدر عمله فيه، وكان نفقته في المقسم.

وفي قول الشافعي (١): ما أخذ منه مما لم يملكه أحد فهو له دون الجيش.

وكان مالك<sup>(۲)</sup> يقول في أخذ الشيء من أرض العدو مثل حجر الرخام، والمسن ففيه شك؛ لأنه لم ينل ذلك الموضع إلا بجماعة الجيش ولا أحبه / وسهل مالك في السرج يصنعه منه والنشاب.

۲۱/ب

<sup>(</sup>١) "الأم" (٤/ ٣٧٦- باب: إحلال ما يملكه العدو).

<sup>(</sup>٢) "المدونة" (١/ ٥٢٤- باب: في العلف والطعام يفضل منه مع الرجل فضلة بعدما يقدم بلده) قال: أرأيت ما أتخذه الرجل في بلاد الحرب من سرج تحته أو سهم يراه.. ما عليه في قول مالك؟ قال: هو له ولا شيء عليه فيه ولا يخمس.

وقال الليث بن سعد: حدثنا من أدركنا من مشايخنا أن الرجل كان إذا أراد أن ينتفع بشيء مما يأخذ من الشجر في أرض العدو، أتى إلى صاحب المغانم فألقى إليه سهمًا ليتحلل به ما يأخذ من الشجر ليعمله مشاجبًا أو ما أراد، ثم ينقلب به إلى أهله.

وكان الشافعي<sup>(۱)</sup> يقول: ما كان مباحًا ليس ملكه لآدمي، أو صيد من بر أو بحر، فأخذه مباح، يدخل في ذلك القوس يقطعها الرجل من الصحراء، أو الحبل، أو القدح ينحته، أو ما شاء من الخشب، وما شاء من الحجارة للبرام وغيرها، فكل ما أصيب من هذا فهو لمن أخذه.

وقال أصحاب الرأي<sup>(۲)</sup>: كل شيء أصابه المسلمون في دار الحرب له ثمن مما في عسكر أهل الحرب، أو مما في الصحاري، والغيضان، والغياض فهو في الغنيمة لا يحل لرجل كتمه، ولا يغله من قبل أنه لم يقدر على أخذه إلا بالجند، ولا على مبلغه حيث بلغ إلا بجماعة أصحابه. وقال أحمد بن حنبل<sup>(۳)</sup>: ما أصاب في بلاد الروم مما ليس له

وقال احمد بن حنبل : ما اصاب في بلاد الروم مما ليس له (هناك) في قيمة قال: لا بأس بأخذه.

وكان الشافعي يقول<sup>(٥)</sup>: لا يوقح<sup>(٦)</sup> الرجل دابته، ولا يدهن أشاعرها من أدهان العدو، لأن هذا غير مأمور له به من الأكل، فإن فعل رد قيمته،

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٤/ ٣٧٦- باب إحلال ما يملكه العدو).

<sup>(</sup>٢) «المبسوط» (١٠/ ٣٢- كتاب السير).

<sup>(</sup>٣) «مسائل عبد الله بن أحمد» (٩٥٥).

<sup>(</sup>٤) في «ض»: شأن.

<sup>(</sup>٥) «الأم» (٤/ ٣٧٥، ٣٧٥- باب توقيح الدواب من دهن العدو، وباب في الأدوية).

 <sup>(</sup>٦) يوقح: من التوقيح، وهو تصليب حافر الدابة بالشحم المذاب. أنظر: «اللسان» مادة: (وقح).

والأدوية كلها فليس من حساب المأذون له به، وكذلك الزنجبيل مرببًا وغير مربب، [والألايا](١) طعام يؤكل فلصاحبه / أكله.

1/44

وكان أحمد بن حنبل يقول<sup>(٢)</sup> في الزيت من زيت الروم يدهن به في بلاد الروم: إذا كان ذلك من صداع أو ضرورة فلا بأس، وأما التزين فلا يعجبني.

\* \* \*

## ذكر بيع الطعام بالطعام في بلاد العدو:

كان مالك بن أنس يقول<sup>(۳)</sup> في القوم في أرض العدو يصيبون الطعام، ويصيب قوم الخبز والعسل والسمن مثل ذلك يقول هو للاء: أعطونا مما أصبتم ونعطيكم مما أصبنا، قال: أرجو أن يكون خفيفًا إذا كان إنما يؤكل، وقال مرة في البدل: لا بأس به، فأما البيع فلا أرئ ذلك.

وكان الشافعي يقول<sup>(3)</sup>: إذا تبايع رجلان طعامًا بطعام في بلاد العدو فالقياس أن لا بأس به، لأنه إنما أخذ مباحًا بمباح فيأكل كل واحد منهما ما صار إليه، وإن دخل رجل لم يشركهم في الغنيمة فباعه لم يجز له بيعه، لأنه أعطىٰ من ليس له أكله، والبيع مردود فإن فات رد قيمته إلى الإمام.

<sup>(</sup>١) في «ر»: الأليا. والمثبت من «الأم».

<sup>(</sup>۲) «المغنى» (۱۲۸/۱۳ - مسألة ۱۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) «المدونة الكبرى» (١/ ٥٢٤- باب في العلف والطعام يفضل منه مع الرجل فضلة بعدما يقدم بلده).

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٤/ ٣٧٥- باب بيع الطعام في دار الحرب، باب: الرجل يكون معه الطعام في دار الحرب).

-(VV)

وقال الليث بن سعد في الرجل يصيب الشاة من الغنيمة في أرض الغزو فيعطون بعض الشاة أو كلها في زيت، أو يبيعون تلك الشاة ويشترون بثمنها طعامًا آخر: فقال: لا بأس بذلك.

\* \* \*

## ذكر أختلاف أهل العلم فى الطعام يأخذه المرء فيفضل معه فضلة

واختلفوا في الطعام يأخذه المرء للأكل فيخرج ومعه منه / فضلة ، ١٧٧ فقالت طائفة: يرد ما أخذ إلى الإمام ، كذلك قال: سفيان الثوري ، والشافعي (١) كذلك قال في كتاب سير الواقدي ، وقال في كتاب سير الأوزاعي (٢): فإن الذي قال الأوزاعي من أن ينصرف بفضل الطعام للقياس إن كان يأخذ الطعام في بلاد العدو فيكون له دون غيره من الجيش ففضل منه فضل ، كان ما فضل من شيء له دون غيره والله أعلم.

وقالت طائفة: له أن يحمله إلى أهله، ويهدي بعضهم لبعض هذا قول الأوزاعي، قال: وقد كانوا يخرجون بالقديد والجبن إذا كان للأكل أو هدية، فأما للبيع فلا يصلح، وقال: إن خرج بفضل علفه فليعلفه ظهره حتى يقدم على أهله، ومن بعد ما يقدم إن شاء فإن باعه وضع ثمنه في مغانم المسلمين، وإن كانت قد قسمت تصدق بها عن ذلك الجيش.

<sup>(</sup>١) «الأم» (٤/ ٣٧٤- باب الرجل يخرج الشيء من الطعام أو العلف إلى دار الإسلام).

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٧/ ٥٦٧ - كتاب سير الأوزاعي باب سهمان الخيل).

وكان سليمان بن موسى يقول في رجل حمل طعامًا إلى أهله: لا بأس به.

وقال أبو ثور: فيها قولان: أحدهما: أنه له. والثاني: أن يرده إلى الغنيمة، والأول أقيسهما وأحب إليّ.

وفيه قول ثالث: وهو قول من فرق بين القليل والكثير منه فقال مالك (۱): أما الخفيف من ذلك فلا بأس، إنما هي فضلة زاد تزوده مثل الجبن واللحم، وهلنه الأطعمة إذا كان يسيرًا لا بال له أن يأكله في أهله، وقال أحمد بن حنبل (۲) في الطعام يحمل من بلاد العدو: كرهه إذا كثر، وسهل في القليل منه، وقال: أهل الشام يتسهلون / فيه. وقال الليث بن سعد: أحب إليّ إذا دنا من أهله أن يطعمه أصحابه.

وقال النعمان<sup>(٣)</sup> في الرجل يأخذ العلف فيفضل معه منه شيء بعد أن يخرج إلى بلاد الإسلام: إن كانت الغنيمة لم تقسم أعاده فيها، وإن كانت قسمت باعه فتصدق بثمنه.

وأنكر يعقوب قول الأوزاعي، وقال: القليل من هذا والكثير مكروه، ينهى عنه أشد النهي.

\* \* \*

1/47

<sup>(</sup>۱) «المدونة الكبرىٰ» (۱/ ٥٢٣ في العلف والطعام يفضل منه مع الرجل فضلة بعد ما يقدم بلده).

<sup>(</sup>٢) «مسائل أحمد برواية الكوسج» (٢٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) "الرد على سير الأوزاعي" لأبي يوسف رحمه الله (ص٦٤٧)، و"السير لمحمد بن الحسن" (مسألة رقم ٩٤).

## ذكر الخبر الدال على أن الانتفاع بشيء من المغانم غير جائز قبل القسم غير الطعام

7.7۸ حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع ابن يزيد قال: حدثني ربيعة بن أبي سليمان مولئ عبد الرحمن بن حسان التجيبي<sup>(۱)</sup>، أنه سمع حَنَش الصنعاني يحدث أنه سمع رويفع بن ثابت في غزوه أناس قبل المغرب يقول: إن رسول الله قال في غزوة خيبر: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من المغانم حتى إذا أنقضها ردها في المغانم، ولا ثوب حتى إذا أخلقه رده في المغانم» (۱).

قال أبو بكر: فاستعمال دواب العدو، ولباس ثيابهم غير جائز على ظاهر هذا الحديث، إلا أن يجمع أهل العلم على شيء من ذلك، فنستعمل ما أجمع عليه أهل العلم من ظاهر هذا الحديث لعلة ما، ولحال الضرورة في (معمعة) (٣) الحرب، فإذا أنقضت / الضرورة مراب وزالت العلة التي لها أجمعوا على إباحة ذلك رجع الأمر إلى الحظر

<sup>(</sup>۱) مختلف في تسميته فعند الترمذي والطحاوي قال: ربيعة بن سليم، وعند أبي داود والدارمي كناه ولم يسميه فقالا: (عن أبي مرزوق). وربيعة هذا ترجم له المزي في «تهذيبه» (۱۸٦٠) فقال: ربيعة بن سليم ويقال: ابن أبي سليم، ويقال: ابن سليمان ويقال: ابن أبي سليمان التجيبي ويقال: أبو مرزوق وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول. وعلى هذا فالإسناد ضعيف.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۱۵۲)، والترمذي (۱۱۳۱)، والدارمي (۲٤۸۸)، والطحاوي
 (۳/ ۲۵۱) كلهم عن أبي مرزوق ربيعة بنحوه.

قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت.

<sup>(</sup>٣) في «ض»: معمة.

ووجب رد ما أبيح أستعماله في حال الضرورة إلى جملة المال، وقد روينا في ذلك حديثًا في إسناده مقال عن عبد الله بن مسعود أنه أستعمل بعض سلاح العدو لما أحتاج إليه.

١٠٦٩ حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي عُبَيدة، عن عبد الله قال: انتهيت إلى أبي جهل وقد ضربت رجله ولا أخافه يومئذ وهو يذب بسيفه، فقلت له: الحمد لله الذي أخزاك يا أبا جهل قال: فأضربه بسيف معي غير طائل، قال: فوقع سيفه من يده فأخذت سيفه فضربته به حتى برد، ثم أتيت النبي على لأبشره به وأنا من أسرع الناس يومئذ شدًا، فأتيت النبي ملى فقلت: قتل الله أبا جهل ... وذكر الحديث (١).

## قال أبو بكر:

وممن رخص في أستعمال السلاح في (معمعة) (٢) الحرب وفي حال الضرورة مالك بن أنس (٣)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٤)،

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أحمد (١/ ٤٤٤) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق به. قال في «المجمع» (٧٩/٦) رواه كله أحمد، والبزار باختصار. وهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه، ولم يسمع منه وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۲) في «ض»: معمة. وتقدم.

<sup>(</sup>٣) قال ابن القاسم: ما سمعت من مالك فيه شيئًا. ثم رأى ابن القاسم الرأي الذي نقله ابن المنذر عن مالك، والمروي عن مالك رحمه الله: لا ينتفع بدابة ولا سلاح ولا بثوب. هكذا بدون تخصيص حال الضرورة بغيرها.

وانظر: «المدونة» (١/ ٥٢٢- باب في الجيش يحتاجون إلى الطعام والعلف بعد أن يجمع في المغنم).

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٧/ ٥٥٤ - باب: أخذ السلاح).

وأحمد بن حنبل(١)، وأبو ثور، والنعمان(٢)، ويعقوب.

والجواب في الفرس يقاتل عليه في الحرب كالجواب في السلاح، غير أن الأوزاعي قال: لا يكون أخذهما إلا بإذن الإمام، إلا أن يكون في حال لا يستطيع أن يستأذن الإمام فتكون ضرورة، قيل للأوزاعي: فيلبس الرجل من الثوب من البرد من الفيء ويعطى / من الفيء (بقدر ١/٢٩ مما يلبس) (٣)؟ قال: ذلك مكروه إلا أن يخاف الموت فيلبس فإنها ضرورة.

قلت: فإن أصاب علفًا وليس معه وعاء، وهو محتاج إلى علف يخاف إن لم يفعل يقطع به، أيأخذ وعاء من الفيء فيحمل فيه إلى العسكر؟ قال: هاذِه ضرورة لا بأس.

وقال أحمد بن حنبل<sup>(٤)</sup> في الفرس: لا يركبه في غير وقت الضرورة حتى يتعبه، ثم قال: أخذ ابن مسعود سيف أبي جهل فضربه.

وكان أبو ثور يقول في السلاح والدواب من الغنيمة يحتاجون إليه: أخذوه فإذا استغنوا عنه ردوه إلى الغنيمة حتى تقسم، فإن كانوا على خوف كان لهم أن يستعملوه حتى يخرجوا من بلاد الحرب، أو يأمنوا -والله أعلم- بإذن الإمام وغير إذنه. قال: وقال أبو عبد الله، والأوزاعي: له أن يأخذ ما كان في معمعة الحرب، ولا يؤخره إلى أن تنقضى الحرب فيعرضه للهلاك. قال: وقال بعض الناس، وصاحبه-

<sup>(</sup>۱) «مسائل أحمد برواية إسحاق ابن هانئ» (١٦٧٦).

<sup>(</sup>٢) «الرد على سير الأوزاعي» (ص١٣- باب: أخذ السلاح).

<sup>(</sup>٣) في «ض»: بقدر ما لبس.

<sup>(</sup>٤) «مسائل أحمد برواية ابن هانئ» (١٦٦٠، ١٦٦١).

يعني النعمان (١) ويعقوب-: له أن يأخذه بغير إذن الإمام حتى يفرغ من الحرب ثم يرده.

وكان الشافعي يقول<sup>(٢)</sup>: ما أعلم ما قال الأوزاعي إلا موافقًا للسنة معقولًا؛ لأنه يحل في حال الضرورة الشَّيءُ، فإذا ٱنقضت الضرورة لم يحل، وما علمت ما قال أبو حنيفة قياسًا ولا خبرًا.

\* \* \*

## ذكر الشيء يتركه صاحب المقسم أو الدابة يعجز صاحبها عن سوقها فيدعها

واختلفوا في الشيء يدعه صاحب المقسم، أو الدابة يعجز عنها صاحبها فيرسلها فيأخذها رجل وتصلح في يده. فقالت طائفة: من ترك دابة قامت عليه بمضيعة ولا تأكل ولا تشرب فهي لمن أخذها أو أحياها، كذلك قال الليث بن سعد، قال الليث: إلا أن يكون تركه وهو يريد أن يرجع إليه فرجع مكانه فهو له. وقال الحسن بن صالح في الرجل يأكل التمر ويلقي نواه: إن النوى لمن أخذه، وكذلك كل شيء سوى النوى مما للرجل إذا خلا عنه وأباحه للناس من دابة أو غير ذلك، فإذا أخذه إنسان وقبضه فليس لرب المال أن يرجع فيه.

وقال الأوزاعي: لا بأس أن ينتفع بالشيء يرمي به صاحب المقسم. وقال الشعبي: من قامت عليه دابته فتركها فهي لمن أحياها، قلت: عمن هذا يا أبا عمرو؟ قال: إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» للسرخسي (۱۰/ ۰۶- باب معاملة الجيش مع الكفار).

<sup>(</sup>٢) قاله الشافعي في «الأم» (٧/ ٥٥٤ - كتاب: سير الأوزاعي، باب أخذ السلاح).

رسول الله على الله وقال مالك رحمه الله في القصعة وأشباه ذلك تلقى من المغانم ثم يأخذها الرجل: أراها له إذا أسلموها وارتحلوا عنها ولا أرى فيها خمسًا.

وكان الليث بن سعد يقول في القوم في البحر يتخوفون الغرق فيلقون بعض متاعهم فيأخذه غيرهم، أو الدابة تقوم على الرجل فيتركه بالموضع من أرض الفلاة فيمر به بعض الناس ويصلحه، ثم يأتي صاحبه فيريد أخذه، قال: لا أرى لأهل المركب الذين ألقوا متاعهم / ولا لصاحب ١/٣٠ الدابة شيئًا؛ لأنهم قد طرحوه وألقوه على وجه الإياس منه.

وقال مالك<sup>(۱)</sup>: يرد إلى صاحبه فإن كان أنفق عليه شيئًا أخذ منه. وقال ابن وهب: مثل قول الليث في الدابة، وقال فيمن غاص على المتاع حتى أخرجه له قدر جُعله، وفي مذهب الشافعي<sup>(۲)</sup>: يأخذه صاحبه ولا شيء للذي أنفق عليه؛ لأنه متطوع لم يؤمر بذلك.

وقال أحمد بن حنبل<sup>(۳)</sup> في المتاع يلقيه الرجل فيأخذه آخر: يعطي كراءه، ويرد على صاحبه، وأما الدابة فهي لمن أحياها إذا كان تركها صاحبها لمهلكة، قال إسحاق<sup>(۳)</sup> كما قال أحمد، واحتج بما ذكر عن الشعبى، وبحديث مرسل.

<sup>(</sup>١) «المدونة الكبرى » (٤/ ٤٥٧ - في لقطة الإبل والبقر والدواب).

<sup>(</sup>٢) المتطوع في مذهب الشافعي، ليس له أن يرجع على الآخر بشيء وكلام الشافعي يدل على ذلك أنظر مثلًا «الأم» (٤/ ١٧٣- كتاب الوصايا- الوديعة) وانظر مثلًا (٤/ ٨٤- في اللقطة الكبيرة) حيث قال: ومن أخذ ضالة فانفق عليها فهو متطوع بالنفقة لا يرجع على صاحبها بشيء. اهد والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) «مسائل أحمد برواية الكوسج» (٢٢٧٤).

-7.۷۰ حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام [عن] (۱) عبيد الله بن حميد الحميري قال: قال رسول الله عليه: «من ترك دابة (بمهلكة) (۲) فهي لمن أحياها (۳).

وقيل للأوزاعي: أيجبر الإمام القوم على حمل غنائمهم؟ قال: نعم إذا لم يجد من يحملها بكراء في غير إضرار بهم على قدر ما يرى من قوتهم، فإن قال: من حمل شيئًا فهو له يريد أن يحضهم ولا يفي لهم؟ قال: لا يصلح للإمام الكذب إلا في مكايدة عدوه، فليف لهم بما جعل لهم بعد الخمس فهو خير، ولأن يستحله من أخذه بشيء من الإمام أحب إليّ، ولا بأس أن يقول: من حمل شيئًا من الغنيمة، فله منها ثلثًا أو ربعًا هلزه إجارة، وقال الثوري: لا بأس أن يقول / الإمام: من جاء برأس فله كذا، ومن جاء بأسير فله كذا يغريهم.

۲۰/ ب

وكان أبو ثور يقول: وإذا قال الإمام: من أصاب شيئًا فهو له، فكان هو أصلح للناس وازعًا للقتال وأكلب على العدو كان ذلك جائزًا، وكان من أصاب شيئًا فهو له ولم يخمس.

<sup>(</sup>١) في «ر»: بن. وهو تصحيف والتصويب من المصادر.

<sup>(</sup>۲) في «ض»: لمهلكه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٨٥- من قال إذا أحيا أرضًا فهي له) من طريق هشام، عن عبيد الله، عن الشعبي به، وأخرجه أبو داود (٣٥١٩، ٣٥١٠)، وعنه البيهقي في «الكبرىٰ» (١٩٨٦) من طرق عن عبيد الله عن الشعبي بنحوه قال عبيد الله: فقلت عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي على وأخرجه البيهقي في «الكبرىٰ» (١٩٨٨): عن منصور، عن عبيد الله، عن الشعبي بنحوه. وقال: هذا حديث مختلف في رفعه وهو عن النبي على منقطع وكل أحد أحق بماله حتى يجعله لغيره. وقال المنذري في «مختصر السنن» (١٧٨٥): مرسل.

## ذكر الركاز يوجد في دار الحرب

واختلفوا في الركاز يوجد في دار الحرب، فقالت طائفة: هو بين الجيش كذلك قال مالك (١)، والأوزاعي، والليث بن سعد، وقال الأوزاعي: ليس لمن وجده منه شيء إلا أن يشاء ذلك الإمام.

وفيه قول ثان: وهو أن الركاز دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك لأحد في الأرض التي من أحياها من بلاد الإسلام كانت له، ومن الأرض الموات، وكذلك هنا في أرض الحرب هذا قول الشافعي (٢).

وقال النعمان<sup>(۳)</sup>: إذا دخل الرجل أرض الحرب بأمان فوجد ركازًا في الصحراء فهو له وليس عليه خمس، وقال يعقوب، ومحمد: فيه الخمس.

\* \* \*

### كتاب قسم خمس الغنيمة

قال الله جل ذكره ﴿ وَٱعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَكُم, وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْفُرْدِي ﴾ (٤) الآية.

\* \* \*

<sup>=</sup> قلت: ولم يذكر الشعبي في إسناد المصنف فإما أن يكون سقطًا من الناسخ أو هو المحفوظ عنه، وهذا يؤكد ٱنقطاعه بل إعضاله.

<sup>(</sup>١) «المدونة الكبريٰ» (١/ ٣٣٩- في الركاز يوجد في أرض الصلح وأرض العنوة).

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٢/ ٦٠- باب زكاة الركاز) بنصه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» (٢/ ٢٨٤- باب المعادن وغيرها).

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ٤١.

1/41

## ذكر أختلاف أهل العلم في معنى قوله: ﴿ فَأَنَّ بِنَّهِ خُمْسَهُ, وَلِلرَّسُولِ ﴾ الآية

اختلف أهل العلم في معنىٰ قوله: / ﴿ وَٱعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُسَهُ ﴾ مفتاح كلام، لأن لله الدنيا والآخرة، وله كل شيء، وأن خمس الخمس إنما خص الله به رسوله حضر الرسول الغنيمة أو لم يحضرها، كان الحسن بن محمد بن الحنفية يقول في قوله: ﴿ فَأَنَّ لِلّهِ خُسُهُ ﴾ يقول: هذا مفتاح كلام، لله الدنيا والآخرة.

وقال عطاء بن أبي رباح، والشعبي: خمس الله وخمس رسوله واحد. وقال قتادة: ﴿ فَأَنَ لِللَّهِ خُمُسَكُمْ ﴾، قال: هو لله، ثم بيّن قسم الخمس خمسة أخماس للرسول، ولذي القربي واليتامي، والمساكين، وابن السبيل.

قال أبو بكر: فمن هذا مذهبه يرى أن الغنيمة يجب قسمها على خمسة أخماس فأربعة أخماسها لمن قاتل عليها، ويقسم الخمس الباقي على خمسة أخماس، وقد فسر ذلك قتادة فقال: أربعة أخماسها لمن قاتل عليها، ويقسم الخمس على خمسة أخماس، فخمس لله وللرسول، وخمس لقرابة رسول الله عليها في حياته، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل.

وفيه قول ثاني: وهو أن الغنيمة كان رسول الله على خمسة أسهم فيعزل منها سهمًا ويقسم الأربعة بين الناس ثم يضرب بيده في السهم الذي عزله فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة، فهو الذي سَمَّىٰ لا تجعلوا لله نصيبًا فإن لله الدنيا والآخرة، ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة أسهم: سهم للنبي / على وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل، هكذا قال أبو العالية.

۲۱/ ب

AV

وقال بعض أهل الكلام: يقسم الخمس على ستة أسهم سهم لله، وسهم للرسول، والأربعة الأسهم للذين سموا في الآية، قال: فالسهم الذي لله مردود على عباد الله أهل الحاجة منهم.

\* \* \*

## ذكر الأخبار الدالة على صحة القول الأول:

1.7٠١ أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك (١)، عن عبد ربه بن سعيد، عن عمرو بن شعيب؛ أن رسول الله عن عمر عين صدر يوم حنين وهو يريد الجعرانة تناول بيده شيئًا من الأرض أو وبرة من بعير – فقال: «والذي نفسي بيده، مالي مما أفاء الله عليكم مثل هذا –أو هاذِه – إلا الخمس، والخمس مردود عليكم (٢).

وأخبرنا محمد قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم، عن جده، عن رسول الله علي بنحو هاذا (٣).

٦٠٧٣ وحدثونا عن محمد بن المُصفىٰ قال: أخبرنا المسيب بن

<sup>(</sup>۱) مالك في «الموطأ» (۲/ ٣٦٥) عن عبد الرحمن بن سعيد، عن عمرو بن شعيب مرسلًا بأطول من هأذا، وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (۱۷۹/۱٤): فروي هأذا الحديث عن عمرو بن شعيب متصلًا من وجوه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي المنابع المناب

<sup>(</sup>٢) وأخرجه أبو داود (٢٦٨٧)، والنسائي (٤١٥٠) كلاهما من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رحمه الله تعالى (٢٨٢١)، (٣١٤٨) من طريق الزهري، عن عمر ابن محمد بن جبير نحوه.

واضح قال: حدثنا أبو إسحاق، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عياش، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة قال: أخذ رسول الله عليه يوم حنين وبرة من جنب بعير فقال: «أيها / الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هاذِه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم»(١).

وقال غيره: سليمان بن محمد (٢).

قال أبو بكر: فدل قوله ﷺ: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» على أن الخمس له، وأن قوله: «لله» مفتاح كلام كما قاله الحسن بن محمد وغيره.

\* \* \*

1/24

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/٣١٩ - ٣١٩)، والنسائي (٤١٤٩) وفي «الكبرى» (٤٤٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٣٠٣/٦) وغيرهم، كلهم عن أبي إسحاق الفزاري، عن عبد الرحمن بن عياش به. والحديث ورد عند بعضهم مطولًا وعند الآخرين بدون ذكر الشاهد. قلت: وفي إسناد المصنف زاد (سفيان) بين أبي إسحاق وعبد الرحمن. وأخرجه الترمذي (١٥٦١) عن سفيان، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن سليمان بن موسئ به. قال: حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام، عن رجل من أصحاب النبي على وأخرجه ابن حبان في "صحيحه» (٤٨٥٥) عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش به، وانظر تتمة تخريجه هناك في حاشية المعلق.

<sup>(</sup>٢) والمحفوظ ما تقدم، ولم أجد في طرقه من سماه سليمان بن محمد، وانظر "إتحاف المهرة" للحافظ (٦/ ٤٤١- ٤٤٤) وسليمان بن موسىٰ ترجم له المزي في "تهذيبه" (٢٥٥٦)، وهو أثبت من روىٰ عن مكحول، ووثقه جماعة من النقاد، وطعن فيه آخرون، لكنه لا ينزل عن مرتبة الأحتجاج، لذا قال الذهبي في "الميزان" (٢٢٦/٢): كان سليمان فقيه أهل الشام في وقته قبل الأوزاعي، وهاذِه الغرائب التي تستنكر له يجوز أن يكون حفظها.

## ذكر الأشياء التي خص الله جل ذكره بها نبيه ﷺ فجعلها له من جملة الغنيمة في حياته ولم يجعل ذلك لغيره

قال أبو بكر: خص الله جل ثناؤه رسول على بأشياء ثلاثة أحدها: خمس الخمس، خصه به من بين الناس، وجعل له سهمًا في الغنيمة كسهم رجل ممن حضر الوقعة، حضرها في أو لم يحضرها، وخصه بالصفي جعل له أن يختار من جملة الغنيمة فرسًا، أو عبدًا، أو أمة، أو سيفًا، أو ما شاء، ولم يجعل ذلك لغيره، فأما ما جعله له من الخمس فقد بينا ذكر ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى، وسنة نبيه في وأما الصفي الذي خصه بها فالأخبار دالة على ذلك.

٣٠٠٤ حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشرهو ابن المفضَّل عن الجُريري، عن أبي العلاء قال: كنت مع مُطرِّف في
سوق هانِه الإبل فجاء أعرابي بقطعة أديم أو جراب فقال: فيكم من يقرأ؟
قال: قلت: نعم أنا أقرأ. قال: فدونك هانِه فإن رسول / الله كتبها لي، ٢٣/ب
فإذا فيها: من محمد النبي ﷺ لبني زهير بن أُقيش حي من عكل إنهم إن
شهدوا أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وفارقوا المشركين،
وأقروا بالخمس في غنائمهم، وسهم النبي وصفيه، فإنهم آمنون بأمان
الله ورسوله (١).

9.۷٥- وحدثنا علي، عن أبي عبيد (٢) قال: حدثنا عباد بن عباد، قال: حدثنا أبو جمرة، عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس علىٰ قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۹۹۲)، والنسائي (٤١٥٧) من طريق الجريري، عن يزيد بن عبد الله بن الشِّخّير، ويزيد هاذا هو أبو العلاء البصري.

<sup>(</sup>۲) «الأموال» لأبي عبيد (۳۱).

رسول الله عن الدّباء، والحنتم، والنقير، والنقير، والمقير، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، ولا نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا، فقال: «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله -ثم فسره لهم- شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدّباء، والحنتم، والنقير، والمقيّر»(۱).

7.۷٦- وحدثنا علي، عن أبي عبيد (٢)، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، عن أبي هلال الراسبي، عن أبي جمرة، عن ابن عباس، عن النبي على مثل ذلك، وزاد فيه: «وتعطوا من المغانم سهم النبي على والصفى» (٣).

7.۷۷ حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد (٤) قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهري، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس بن مالك قال: كنت أخدم رسول الله على إذا نزل فكنت أسمعه كثيرًا يقول: / «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وغلبة الرجال»، ثم قدمنا خيبر فلما فتح الله الحصن ذُكِرَ له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسًا، فاصطفاها رسول الله

1/27

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۲۳)، ومسلم (۱۷) كلاهما من طريق عباد بن عباد، عن أبي جمرة، به.

<sup>(</sup>۲) أبو عبيد في «الأموال» (۳۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٣٠٢) عن أسد بن موسىٰ، عن أبي هلال الراسبي به والحديث تقدم تخريجه. وانظر أطرافه في «التحفة» للمزي (٥/ ٢٦٠) و«الإتحاف» للحافظ (١١٨/٨).

<sup>(</sup>٤) «سنن سعيد بن منصور» (٢٦٧٦).

عَلَيْ لنفسه، فخرج بها حتى إذا بلغنا سد الصهباء حلت، فبنى بها ثم صنع حيسًا في نطع صغير، فكانت تلك وليمة رسول الله عَلَيْنُ (١).

**٦٠٧٨** ومن حديث أبي موسى، حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة [قالت]<sup>(٢)</sup>: كانت صفية من الصفي<sup>(٣)</sup>.

7.۷۹ حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، قال: كان للنبي عَيْقُ سهم الصفي إن شاء [عبدًا](٤) وإن شاء أمة، وإن شاء فرسًا يختاره قبل الخمس»(٥).

قال أبو بكر: وقد قال بعض أصحابنا من أهل الحديث: إن خبر ابن عباس تنفّل رسول الله ﷺ سيفه [ذا] (٢) الفقار يوم بدر من هذا الباب، أي أخذه نفلًا لنفسه.

-۱۰۸۰ حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد (٧)، حدثنا عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٢٣٥)، ومسلم (١٣٦٥) كلاهما عن يعقوب بن عبد الرحمن به.

<sup>(</sup>٢) في «ر، ض»: قال والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٩٨٧) من طريق أبي أحمد وهو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم.

<sup>(</sup>٤) في «ر»: عبد. والمثبت من «ض».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٢٩٨٤) من طريق سفيان، والنسائي (٢١٥٦) بإسناده عن مطرف ننحوه.

<sup>(</sup>٦) في «ر، ض»: ذو. والمثبت هو الموافق للجادة.

<sup>(</sup>۷) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۲٦٨١) بإسناده ومتنه، والحديث مروي كذلك في «سنن الترمذي» (۱۵٦١) وابن ماجه (۲۸۰۸) من طريق ابن أبي الزناد به. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: تنفل رسول الله ﷺ سيفه ذا الفقار يوم بدر.

قال أبو بكر: ولا أعلم أني سمعت أحدًا ينكر أن يكون الصفي كان للنبي ﷺ لما خصه الله به، بل كل من / أحفظ عنه من أهل العلم يرى أن ذلك كان حقًا له من كل غنيمة، وأما سهمه كسهم رجل من المسلمين غاب أو حضر فإن:

7.۸۱ محمد بن علي حدثنا قال: حدثنا سعيد بن المنصور (۱) ، قال: حدثنا (هشيم) قال: أخبرنا مطرف الحارثي قال: سألت الشعبي عن سهم النبي على والصفي فقال: أما السهم فكان سهمه كسهم رجل من المسلمين، وأما الصفي فكانت له غرة يصطفيها من المغنم.

٦٠٨٢- حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد (٣)، قال: حدثنا (هشيم) (٤)، قال: حدثنا أشعث، عن ابن سيرين، قال: كان رسول الله عشيم) يُظِيِّةً يضرب له سهمه من المغانم شهد أو غاب» (٥).

قال أبو بكر: وخبر العرباض يدل علىٰ ذلك.

7.۸۳ حدثنا عبد الله بن بشر الطالقاني، حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا وهب أبو عاصم، قال: حدثنا وهب أبو خالد، قال: حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية، عن أبيها

۲۲/ ب

<sup>(</sup>١) "سنن سعيد بن منصور" (٢٦٧٣) وقد سبق تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>۲) في «ض»: هاشم. والمثبت هو الصواب وتقدم.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢٦٧٩).

<sup>(</sup>٤) في «ض»: هاشم. والمثبت هو الصواب وتقدم.

<sup>(</sup>٥) وأخرج نحوه أبو داود (٢٩٨٥) من طريق ابن عون، عن ابن سيرين.

أن رسول الله عَلَيْهُ كان يأخذ الوبرة من فيء الله فيقول: «ما لي من هذا إلا مثل ما لأحدكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم»(١).

فقوله: «إلا ما لأحدكم» يريد أني إن كنت فارسًا فمثل ما للفارس منكم، أو راجلًا فمثل ما للراجل منكم.

قال أبو بكر: والذي دل عليه الكتاب والسنة والاتفاق، إلا ما رويناه عن أبي العالية فإنه قول شاذ لا نعلم أحدًا قال به: / أن الخمس يقسم ١/٣٤ على خمسة، فيكون للرسول خمسه، ويقسم أربعة أخماسه على ما ذكر الله على في كتابه، وسأذكر ما حفظناه عن أهل العلم في كل صنف ممن ذكر الله إن شاء الله.

7.4٤ وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: قال الله جل وعلا في الخمس ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم مِن شَيْءِ فَأَنَّ لِلّهِ خُمْسَهُ, وَلِلرَّسُولِ ﴾ (٢) فاستفتح الكلام بأن نسبه إلى نفسه -جل ثناؤه- ثم ذكر أهله بعد، وكذلك قال في الفيء ﴿ مَا أَفَّا اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْفُرَىٰ فَلِلّهِ ﴾ (٣) نسبه جل ثناؤه إلى نفسه، ثم أختص ذكر أهله فصار فيهم الخيار -أي للإمام- في كل شيء يراد به الله. قال: وقد كان سفيان بن عينة مع هذا فيما حكي عنه، يقول: إن الله جل ثناؤه إنما استفتح الكلام في الفيء والخمس عنه، يقول: إن الله جل ثناؤه إنما استفتح الكلام في الفيء والخمس

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٢٧ – ١٢٨) عن أبي عاصم، والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٢٥٩ – ١) . ٢٦٠ رقم ٦٤٩) من طريق أبي عاصم به.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٣٣٧) رواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه أم حبيبة بنت العرباض، ولم أجد من وثقها ولا جرحها، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ١١.

<sup>(</sup>٣) الحشر: ٧.

بذكر نفسه -جل ثناؤه- لأنه أشرف الكسب وإنما ينسب إليه كل شيء يشرف ويعظم. قال: ولم ينسب الصدقة إلىٰ نفسه؛ لأنها أوساخ الناس(١).

## ذكر أختلاف أهل العلم فيما يفعل بسهم النبى على بعد وفاته

ثبت أن رسول الله ﷺ قال: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم»<sup>(۲)</sup>.

واختلفوا فيما يفعل في سهم رسول الله ﷺ بعد وفاته. فقالت طائفة: ٣٤/ب يرد على الذين كانوا معه في الخمس وهم ذووا القربي، واليتامي / والمساكين، وابن السبيل فيقسم الخمس كله بينهم أرباعًا، وكان أحق الناس بهذا القول من أوجب قسم الصدقات بين جميع أهل السهمان محتجًا بقوله: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْكُم ﴾ (٣) الآية، فمن حيث ألزَمَ من قال: إن الصدقات يجوز تفريقها في بعض السهام دون بعض حكم آية الغنيمة لزمه أن يرد سهم رسول الله ﷺ إلى من معه في الخمس لتشبيه أحد القسمين بالآخر، لأنه لما قال: إذا فقدنا صنفًا من أهل الصدقات، رددنا سهمه على الباقين، وقد سوى بين حكم الآيتين، فكذلك كل صنف يفقد من أهل الخمس يجب رد سهم ذلك الصنف على الأصناف الباقية، ولن يلزم في أحدهما شيئًا إلا لزم في

<sup>(</sup>۱) «الأموال» (٠٤٨، ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٤١.

الآخر مثله، ويلزم ذلك من وجه ثان وهو أنهم قالوا: إذا فقدنا من سائر الأصناف صنفًا سوى الرسول وجب رد حق ذلك الصنف على الآخرين، فكذلك يلزم في سهم الرسول لما مضى، ثم لسبيله أن يرد سهمه على سائر السهمان كما قالوا في غير سهمه سواه.

وقالت طائفة: يجب رد خمس الخمس سهم، النبي عَلَيْ إلى الذين شهدوا الوقعة، ووجب لهم أربعة أخماس الغنيمة؛ لأنهم الذي قاتلوا وغنموا، ويقسم أربعة أخماس خمس الغنيمة بين الأصناف الأربعة ذوي القربي، واليتامي، والمساكين، وابن السبيل أرباعًا كما كان لهم في الأصل.

وقالت / طائفة: هو للخليفة بعد رسول الله ﷺ يقوم مقامه في ذلك ١/٣٥ فيصرفه فيصرفه فيه.

7.۸٥ من حديث أبي كريب، عن ابن الفضيل، عن الوليد بن جميع، عن أبي الطفيل، عن أبي بكر، عن النبي على قال: «إذا أطعم نبيًا طعمة ثم قبضه، فهو للذي يقوم من بعده. فرأيت أن أرده على المسلمين. فقالت: يعني فاطمة، أنت أعلم بما سمعت من رسول الله على المسلمين.

وقالت طائفة: يجعل في الخيل والعدة في سبيل الله، قال الحسين بن محمد بن الحنفية: أختلفوا بعد وفاة النبي عليه في هذين السهمين -يعني سهم الرسول عليه وسهم ذي القربئ - فقال قائل: سهم النبي عليه للخليفة بعده. وقال قائل: سهم ذي القربئ لقرابة النبي عليه وقال قائل: سهم ذي

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ٤) من طريق ابن فضيل وفيه زيادة، وكذلك أبو داود (٢٩٦٦) من غير قوله: «فرأيت..» الحديث.

القربى لقرابة الخليفة، فاجمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل الخيل والعدة في سبيل الله، فكان خلافة أبي بكر، وعمر في الخيل والعدة في سبيل الله.

وقال أحمد بن حنبل (١) في سهم الله والرسول: هو في السلاح والكراع. وقال قتادة في سهم ذي القربى: كانت طعمة لرسول الله والكراع، في حياته، فلما توفي حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله.

ه ۲/ ب

وكان الشافعي يقول<sup>(۲)</sup>: والذي أختار في سهم رسول الله على (يضعه)<sup>(۳)</sup> الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله من سد ثغر، أو إعداد كراع، أو سلاح، أو إعطائه أهل البلاء في الإسلام نفلًا عند الحرب، وغير الحرب، إعدادًا للزيادة في تعزيز الإسلام وأهله، على ما صنع رسول الله على فإن رسول الله في قد أعطى المؤلفة ونفل في الحرب، وأعطى عام حنين نفرًا من أصحابه من المهاجرين والأنصار أهل حاجة وفضل، وأكثرهم أهل فاقة، نرى والله أعلم ذلك كله من سهمه.

وقالت طائفة: القسمة مقسومة على خمسة، أربعة أخماس للجيش، وخمس مقسوم على ثلاثة بين اليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا قول أصحاب الرأي<sup>(3)</sup>. كان أبو ثور يقول: وقد روي عن النبي عَلَيْخُ أنه كان له صفي، فإن ثبت هذا عن النبي عَلَيْخُ وكان بعد ما نزل الحكم في قسم

أنظر: «المحرر في الفقه» (٢/ ١٧٥ - باب قسمة الغنيمة وأحكامها).

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ١٩٦ - باب سن تفريق القسم).

<sup>(</sup>٣) في "ض": يصنعه.

<sup>(</sup>٤) الشرح فتح القدير، (٥/ ٥٠٠ فصل في كيفية القسمة).

الغنائم، فللإمام أخذه على نحو ما كان يأخذ النبي على ويجعله مجعل سهم النبي على من الخمس، وإن لم يثبت ذلك لم يأخذ الإمام من ذلك شيئًا. وقال أحمد بن حنبل (١) في الصفي: إنما كان للنبي على خاصة. قلت: فتعلم أحدًا قال هو لمن بعده؟ فقال: لا.

قال أبو بكر: ولا أعلم أحدًا وافق أبا ثور على ما قال.

#### \* \* \*

## ذكر الأستهام على أجزاء الخمس

7.۸٦- حدثنا علي، عن أبي عبيد، حدثنا سعيد بن عفير، عن عبد الله / ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ١/٣٦ رأيت المغانم تُجَزَّأ خمسة أجزاء، ثم يسهم عليها، فما صار لرسول الله ﷺ فهو له، لا يختار (٢٠).

#### \* \* \*

## ذكر الإعلام بأن إعطاء الخمس من الغنيمة من الإيمان إذ هو مقرون إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة

حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو النضر، حدثنا شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس؛ أن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله عن أبي جمرة، عن ابن عباس؛ أن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله أبي أمرهم بأربع: أمرهم بالإيمان [بالله] (٣) وحده، وقال: «أتدرون

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (۹/ ۲۹۰ مسألة ۱۰۷۸).

<sup>(</sup>٢) «الأموال» (٨٣٤) بإسناده ومتنه، غير أنه قال: لا يحتاز بالحاء المهملة والزاي، وفي بعض نسخه: لا يختار كما هنا.

<sup>(</sup>٣) سقط من «ر». والمثبت من «ض».

ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم [قال](١): «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس»(٢).

## ذكر بعثة الإمام من يقبض الخمس عند قسم الغنائم

٦٠٨٨- حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني بكر بن خلف وزهير قالا: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا علي بن سويد بن منجوف، قال: حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي، عن أبيه؛ أن رسول الله عَيْد بعث عليًّا إلى خالد بن الوليد ليقسم الخمس، فاصطفىٰ منها عليٌّ سبية فأصبح يقطر رأسه. فقال خالد لبريدة: ألا ترى ما صنع هذا -وكنت أبغض عليًّا-فأتيت رسول الله على فأخبرته بما صنع فلما أخبرته قال لى: «أتبغض ٣٦/ب عليًّا؟» قلت: نعم / قال: «فأحبه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك (٣٠).

٦٠٨٩ حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ وعبد الرحمن بن يوسف، قالا: حدثنا أبو عمار، حدثنا الفضل بن موسى، عن [ابن](٤) بريدة، عن أبيه؛ أن النبي ﷺ سأله عن على فقال: رابني منه أنه نكح جارية من الخمس. فقال: «لا يريبك فإنما نكح في سهمه»(٥).

<sup>(</sup>۱) في «ر»: قالوا. والمثبت من «ض».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٣٥٠) من طريق روح بن عبادة بنحوه.

<sup>(</sup>٤) سقط من «ر». والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٠)، وابن حبان في الصحيحه (٦٩٣٠)، والحاكم (٢/ ١٣٠) من طرق عن بريدة به. وعند بعضهم مطولًا.

قال أبو بكر: وقد أحتج بهذا الخبر من قال: لقاسم الخمس أن يقبض حقه من الخمس ويُفرزه، إذ لو كان ذلك غير جائز؛ لنهى النبي عليه عليه عليه على في إجازته ذلك دليل على إطلاق ذلك وإباحته.

\* \* \*

# ذكر سهم ذي القربى وذكر الدليل على أن الله جل ثناؤه أراد بقوله: ﴿ وَلِذِى ٱلْفُرِّينَ ﴾ بعض قرابة رسول الله ﷺ دون بعض

حدثنا (هشيم)(۱)، قال: أخبرني محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن حدثنا (هشيم)(۱)، قال: أخبرني محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني جبير بن مطعم قال: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله على سهم ذي القربى في بني هاشم، وبني المطلب، وترك بني نوفل، وبني عبد شمس، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي على فقلنا: يا رسول الله! هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وقرابتنا واحدة؟ فقال / رسول الله على: "إنا وبنو ١/٢٧ المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، إنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه" (۱/٢٠).

٦٠٩١ حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن شعيب، حدثنا أبي، عن

<sup>(</sup>۱) في «ض»: هاشم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٩٧٣)، والنسائي (٤١٤٨) كلاهما عن مسدد به، وأخرجه البخاري (٣٥٠٢، ٣١٤٠) عن عقيل، عن الزهري بنحوه.

يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره، أن أباه ربيعة بن الحارث وعباس بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس: ائتيا رسول الله فقولا له: قد بلغنا من السن ما ترى وأحببنا أن نتزوج، وأنت يا رسول الله أبر الناس وأوصلهم، وليس عند أبوينا ما يصدقان عنا، فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات فلنؤد إليك ما يؤدي العمال، ولنصب ما كان فيها من رفق. قال: فأتى على بن أبي طالب ونحن علىٰ تلك الحال فقال لنا: والله لا يستعمل أحدًا منكم على الصدقة، فقال ربيعة بن الحارث: هذا من حسدك وبغيك، وقد نلت صهر رسول الله فما حسدناك، فألقى رداءه ثم أضطجع عليه ثم قال: أنا أبو حسن القوم(١) والله لا أريم(٢) من مكاني حتى يرجع إليكما ابناكما بجواب ما بعثتما به إلى رسول ﷺ. قال عبد المطلب: فانطلقت أنا والفضل حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت فصلينا مع الناس، ثم أسرعت أنا والفضل إلى باب حجرة رسول الله ﷺ وهو يومئذ عند زينب بنت جحش، فقمنا بالباب حتى ٣٧/٣٧ أتى رسول الله ﷺ فأخذ / بأذني وأذن الفضل ثم قال: أخرجا ما تصدران، ثم دخل فأذن لي والفضل، فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلًا ثم كلمته، أو كلمه الفضل -شك في ذلك عبد الله- قال: فكلمناه بالذي أمرنا به أبوانا، فسكت رسول الله علي ساعة ورفع بصره قِبَل سقف البيت حتى طال علينا أنه لا يرجع إلينا شيئًا، وحتى رأينا زينب

<sup>(</sup>١) أي: عالم القوم وذو رأيهم، وعند «مسلم»: «القرم». وهو السيد.

<sup>(</sup>٢) أي: لا أبرح.

تلمع من وراء الحجاب تريد أن لا تعجلا، أو أن رسول الله على أمرنا، ثم خفض رأسه فقال لنا: "إن هلاه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ادعو لي نوفل بن الحارث». فدعي له نوفل، فقال: "يا نوفل أنكح عبد المطلب». فأنكحني، ثم قال رسول الله على: "أدعو لي محمية بن جزء» -وهو رجل من بني زبيد كان رسول الله على الأخماس - فقال رسول الله على الأخماس - فقال رسول الله على فاصدق محمية، أنكح الفضل»، فأنكحه، ثم قال رسول الله على عنهما من الخمس كذا وكذا»، لم يسمه لي عبد الحارث(١).

7.97 حدثنا على بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا عبد الله بن عمر النميري، عن يونس بن يزيد الأيلي قال: سمعت الزهري يحدث، عن يزيد بن هرمز، أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ويقول: لمن تراه؟ فقال ابن عباس: هو لقربى رسول الله على أريناه دون حقنا، فرددناه على وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضًا رأيناه دون حقنا، فرددناه عليه وأبينا أن نقبله، وكان عرض عليهم أن يعين ناكحهم، وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي فقيرهم، وأبئ أن يزيدهم على ذلك (٢).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۰۷۲) من طريق مالك، عن الزهري، ومن طريق يونس عنه بنحوه، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۸۱۲) عن يزيد بن هرمز بنحوه، وقد روي هذا الحديث بقريب من لفظ المصنف. وأخرجه أحمد (۱/ ۳۲۰)، وأبو داود (۲۹۷۵)، والنسائي (٤١٤٤) كلهم من طريق يونس، عن الزهري به.

## ذكر أختلاف أهل العلم في سهم ذي القربى:

واختلفوا في سهم ذي القربي فقالت طائفة: سهم ذي القربي لقرابة رسول الله على بني هاشم وبني المطلب دون سائر قرابته، لأن الله على أوجب لهم ذلك في كتابه، وبين ذلك على لسان رسوله، فأما الكتاب فقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ بِلَهِ خُمُكُم وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِينَ ﴾ (١) فقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ بِلَهِ خُمُكُم وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِينَ ﴾ (١) فأثبت ذلك لهم كإثباته سهم اليتامي والمساكين وابن السبيل، قسم النبي في النبي في النبي وابن السبيل، فعلم النبي وابني المطلب، فدل قسم النبي وابني سهم ذي القربي بين بني هاشم وبني المطلب، على أن الله أراد به هؤلاء دون سائر قراباته، هذا قول الشافعي (٢)، وأبي ثور. قال الشافعي فيعطيٰ جميع سهم ذي القربيٰ بين بني هاشم وبني المطلب حيث كانوا فيعطيٰ جميع سهم ذي القربيٰ بين بني هاشم وبني المطلب حيث كانوا لا يفضل منهم أحد حضر القتال علىٰ أحد لم يحضره.

7.97 حدثنا على بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، حدثنا جرير بن حازم قال: حدثني قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز قال: سمعت ابن عباس وأتاه كتاب / نجدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى الذين ذكر الله في القرآن. فكتب إليه: إنا كنا نرى قرابة رسول الله علينا قومنا (٣).

وقال ابن الحنفية في سهم ذي القربى: هو لنا أهل البيت، وقد روينا أن عمر بن عبد العزيز لما قدم بعث إليهم بهذين السهمين، سهم الرسول وسهم ذي القربى -يعني بني هاشم- قال مجاهد: آل محمد لا تحل لهم

۲۸/ ب

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٤١.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ١٩٦ - باب سن تفريق القسم).

<sup>(</sup>٣) سبق.

الصدقة، فجعل لهم ذلك.

وقالت طائفة: يجعل سهم ذي القربى في الخيل والعدة في سبيل الله، روينا عن الحسن بن محمد بن على أنه قال في سهم الرسول وسهم ذي القربى: ٱجتمع رأي أصحاب رسول الله ﷺ على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكان ذلك خلافة أبي بكر وعمر.

وقال محمد بن إسحاق: سألت أبا جعفر كيف صنع علي في سهم ذي القربيٰ؟ فقال: سلك به طريق أبي بكر وعمر، قال: أما والله ما كانوا يصدرون عن رأيه، ولكنه كره أن يتعلق عليه خلاف أبي بكر وعمر.

قال أبو بكر: أظنه سقط من كتابي إلا وهو فيما بين يصدرون وبين عن رأيه.

وقد روينا فيما مضى عن الشعبي أن عليًا لما قدم -يعني الكوفة-قال: ما قدمت لأحل عقدة شدّها عمر.

7.98 وحدثنا علي قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب قال: سمعت محمدًا يقول: قال لي عبيدة: بعث إليّ عليّ / وإلىٰ شريح فقال: إني أبغض الأختلاف، فاقضوا كما كنتم ١/٣٩ تقضون حتىٰ يكون الناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي (١).

وممن مذهبه أن الخمس يقسم أخماسًا خمس لله وللرسول يضعه النبي وعيث شاء، وخمسه لذوي قرابة رسول الله والله والله عليه والمساكين خمسه: ولابن السبيل خمسه، مجاهد، وقتادة، وابن جريج.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۷۰۷) من طريق شعبة، عن أيوب به، وزاد: فكان محمد بن سيرين يرىٰ أن عامة ما يُروىٰ عن عليّ الكذب.

وقال ابن القاسم: قال مالك (۱): الفي، والخمس سوا، يجعلان في بيت المال، قال بلغني عمن أثق به أن مالكًا قال: ويعطي الإمام أقرباء رسول الله على ما يرى ويجتهد. وكان سفيان الثوري يقول: الغنيمة ما أخذ المسلمون قسرًا فصارت في أيديهم من الكفار، فالخمس من ذلك إلى الإمام يضعه حيث أراه الله.

وقال أصحاب الرأي (٢): سهم الرسول، وسهم ذي القربى سقطا بموت النبي على ويجب رد سهامهما على الثلاثة، فقسم خمس الغنيمة بعد النبي على ثلاثة أسهم، سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.

قال أبو بكر: أعلىٰ ما يحتج به أصحاب الرأي في دفعهم ما قد ثبت بكتاب الله وسنة رسوله، دعوى أدعوها علىٰ أبي بكر وعمر وعثمان، أنهم قسموا الخمس علىٰ ثلاثة أسهم، وهذا لا يثبت عنهم، وغير جائز أن يتوهم علىٰ مثلهم أنهم خالفوا كتاب الله وسنة رسوله، وقد بلغني أنهم أحتجوا في ذلك بشيء رواه محمد بن / مروان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس (٣).

۲۹/ ب

<sup>(</sup>١) «المدونة الكبري، (١/ ٥١٤ - باب قسم الفيء وأرض الخراج والخمس).

<sup>(</sup>٢) «المبسوط» (٣/ ٢١- باب ما يوضع فيه الخمس).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة -رحمهما الله- في كتابه المسمى بالخراج (ص٢١) عن محمد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس «أن الخمس كان في عهد رسول الله على خمسة أسهم: لله وللرسول سهم، ولذي القربى سهم، ولليتامى، والمساكين، وابن السبيل ثلاثة أسهم، وسقط سهم الرسول وسهم ذوي القربى، وقسم على الثلاثة الباقي، ثم قسمه على بن أبي طالب -كرم الله وجهه- على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم».

1/2.

ومحمد بن مروان (۱) عندهم ضعيف، والكلبي قال يحيىٰ بن معين: ليس بشيء. وقال الكلبي (۱): قال لي أبو صالح: كل شيء حدثتك فهو كذب. وقال معتمر بن سليمان: بالكوفة كذابان السدي والكلبي، ولا يجوز أن يثبت على الخلفاء الراشدين المهديين بقول كذاب أو كذابين أنهم خالفوا كتاب الله وسنة رسوله ولي ولو روىٰ عنهم من يصدق في الحديث ما ذكروه، لم يجز ترك ما ثبت بكتاب الله وسنة رسوله لقول أحد من الخلق، فكيف وذلك بحمد الله غير ثابت عنهم، وكل ما رويناه عنهم في هذا الباب بأخبار منقطعة غير ثابتة، وليس تقوم الحجج بشيء منها، وقد ذكرت تلك الأخبار في الكتاب الذي أختصرت منه هذا الكتاب، وقد ذكر الشافعي كلامًا طويلًا جرىٰ بينه وبين بعض الناس في هذا الباب، وقد أثبتُ ذلك الكلام في الكتاب الذي أختصرت منه هذا الكتاب، وقد أثبتُ ذلك الكلام في الكتاب.

#### \* مسألة:

واختلفوا فيما يعطى الذكر والأنثى من ذوي القربى فكان الشافعي (٣) يقول: يعطى الرجل سهمان والمرأة سهم. وخالفه أصحابه أبو ثور، والمزني، وغيرهما: فقالوا: الذكر والأنثى، والصغير والكبير فيه سواء، واحتجوا، أو من أحتج منهم بأنه لا يعلم خلافًا في رجل لو أوصى بثلث ماله لبني فلان، فهم يحصون أن الذكر منهم والأنثى، والصغير والكبير المؤه سواء، وكذلك كل شيء صير لقوم فهم فيه سواء.

<sup>(</sup>۱) محمد بن مروان هو السدي: متروك. أنظر «الميزان» (٤/ ٣٢-٣٣).

<sup>(</sup>٢) محمد بن السائب: كذاب. أنظر «الميزان» (٣/ ٥٥٦-٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) «المهذب» (٢/ ٧٤٧).

وقال بعضهم: إنما أخذوه باسم القرابة فيأخذ ابن الأبن مع الأبن، ولو كان من جهة المواريث يحجب بعضهم بعضًا، فدل ذلك على أن تشبيه ذلك بالمواريث غير جائز، وقال آخر: وقد أجمعوا على أن للإمام أن يعطي الأنثى من المساكين ما يعطي الذكر، ولا فرق بين ذلك؛ لأنه إذا جاز أن يسوي بين الذكر والأنثى؛ لأنهم أعطوا باسم المسكنة، فذلك جائز أن يسوي بين ذكران القرابة وإناثهم؛ لأنهم أعطوا باسم القرابة.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

#### \* مسألة:

واختلفوا في إعطاء الغني منهم، فكان الشافعي<sup>(۱)</sup> يقول: لا يفضل فقير على غني لأنهم أعطوا باسم القرابة، وبه قال أبو ثور.

(١) «الأم» (٤/ ٢٠١- باب سن تفريق القسم).

۱٤٠ ب

<sup>(</sup>٢) الحشر: ٧، ٨.

1/21

قال: وقال الشافعي: سهم ذي القربى للغني منهم والفقير، ولم يزعم ذلك في الأصناف الباقية من اليتامى وابن السبيل، فزعم أبو عبد الله أن القرآن على ظاهره، فحكم لقربى رسول الله على لغنيهم وفقيرهم بخمس الخمس وقال: هو لهم بظاهر الآية، ثم قال: ليس لليتامى ولا لابن السبيل فيها حق إلا أن يكونوا فقراء مساكين، فنقض أصله وترك مذهبه.

## قال أبو بكر:

وهذا غير لازم للشافعي؛ لأن الشافعي حكم لذي القربى لغنيهم وفقيرهم بظاهر الآية، وبأن العباس بن عبد المطلب أعطي منه وهو كثير المال، ومنع عثمان وجبير حيث طلبا أن يعطيا من الخمس، ليس من جهة غناهما، إذ لو كان منعهما من جهة غناهما لأشبه أن يقول: لا يحل لكما ذلك؛ لأنكما غنيان، إذ لا حَظَّ فيها لغني، كما قال للرجلين اللذين سألاه الصدقة، ولو أختلف أهل العلم في اليتيم الغني، وابن السبيل الغني؛ لأجاب فيما يعطي كل واحد منهما بما أجاب به في سهم ذي القربى، ولكن الإجماع لما منع من إعطاء اليتيم الغني، وابن السبيل الغني، منع أن (يعطيان)(١) لمنع الإجماع منه، ولم يمنع الإجماع من إعطاء أغنياء القرابة، فمنعهم لعلة الإجماع، ولكنه لما أختلف في الغني من القرابة، ومنع اليا ظاهر الكتاب، ومنع اليتيم الغني وابن السبيل الغني؛ لأن الإجماع منع أن يعطيا إذا كانا غنين. /

<sup>(</sup>١) كذا في «ر، ض» والجادة: يعطيا.

وسيأتي في كلام المصنف ثانية على الصواب.

#### \* مسألة:

وقد أختلف أهل العلم في جملة الخمس الذي ذكره في سورة الأنفال، فكان الشافعي لا يرى أن يصرف الخمس عن أهله الذين سماه الله لهم إلى غيرهم، ولا يرى النفل إلا من خمس النبي على الذي الذي كان له في حياته، ولا يجوز عنده أن ينفل من أربعة أخماس الخمس، ولا من سائر الغنيمة، إلا السلب الذي نفله النبي على القاتل.

واختلف فيه عن الأوزاعي فحكى الوليد بن مسلم عنه، وعن سعيد بن عبد العزيز وغيرهما أنهم قالوا: إن قول النبي رفي «والخمس مردود فيكم» (١)، أنه مردود على من يوجف عليه من الغازية من المنقطع بهم، هم أحق من أهله الذي سمى لهم من القاعدين.

وزعم أبو عبيد أن المعروف من رأي الأوزاعي أنه كان لا يرى النفل من الخمس، ويقول: الخمس للأصناف الذي سمى (الله) (٢) في كتابه قوله: ﴿وَاَعْلَمُواْ أَنَّما غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ ﴾ (٣) الآية وكان أبو عبيد يقول: الأصل في الخمس أن يوضع في أهله المسمين في التنزيل إلا أن يكون صرفه عن الأصناف المسماة في التنزيل إلى غيرهم خير للمسلمين عامة من أن يوضع في الأصناف الخمسة فيصرف حينئذ إليهم على ما جاءت به الأخبار، ويكون حظه إلى الإمام؛ لأنه الناظر في مصلحتهم، والقائم بأمرهم، فأما على محاباة أو ميل إلى هوى فلا، وإذ كانت الأصناف المسمون إليهم أحوج فليس كذلك. /

٧٤١ ب

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه غير مرَّة.

<sup>(</sup>٢) لم يكتب في «ض».

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٤١.

### جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها

#### ذكر الأخبار الدالة على

#### أن السلب يستحقه القاتل من جملة الغنيمة قبل أن يخمس المال

قال الله جِل ذكره: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ﴾ (١) ، فكان الواجب على ظاهر الآية أن إخراج خمس جميع ما يغنمه الجيش يجب على ظاهر الآية ، فلما لم يخمس رسول الله ﷺ السلب دل على أن الله أراد بقوله: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ ﴾ ، بعض الغنيمة لا الجميع ، وأن الأسلاب خارجة من (جملها) (٢).

7.90 حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن منصور (٣)، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير [عن أبيه] عن عوف بن مالك، وخالد بن الوليد أن رسول الله عليه الله عن عوف. بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب (٥).

٦٠٩٦ حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد (٦) حدثنا سفيان، عن

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٤١.

<sup>(</sup>۲) في «ض»: جملتها.

<sup>(</sup>٣) هو في «سننه» (٢٦٩٨).

<sup>(</sup>٤) سقط من «ر»، وهو ثابت في مصادر التخريج، وهو الصواب، وسيأتي عند المصنف بإسناده إلى صفوان على الجادة في «باب ذكر الخبر الدال على أن القاتل يستحق السلب قتله مبارز أو غير مبارز».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٤/ ٩٠، ٢٦/٦)، من طريق صفوان به، وأبو داود (٢٧١٥)، وعنه البيهقي في «الكبري» (٣١٠/٦) كلاهما عن سعيد بن منصور به.

<sup>(</sup>٦) اسنن سعيد بن منصور ١ (٢٦٩٥).

يحيى بن سعيد، عن عمر ابن كثير بن أفلح، عن أبي محمد، عن أبي قتادة أن رسول الله ﷺ نفلَهُ سلْب رجل قتله يوم حنين ولم يخمس (١).

\* \* \*

## ذكر أختلاف أهل العلم في هذا الباب

واختلفوا في إخراج السلب من جملة الغنيمة فقالت طائفة: يخرج / السلب من جملة الغنيمة قبل أن يخمس، هذا قول الشافعي (٢)، وأحمد بن حنبل (٣).

وفيه قول ثان: وهو أن الأسلاب إذا كثرت تخمس، فعل ذلك عمر بن الخطاب.

7.9٧- حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أنس؛ أنَّ البراء بن مالك بارز مرزبان الزارة فقتله فبلغ سلبه سواريه ومنطقته ثلاثين ألفًا، فقال عمر بن الخطاب: إنا كنا لا نخمس الأسلاب، ولكن سلب مرزبان مال، فكثره وخمسه (٤).

1/81

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۲۸۳۷) من طريق سفيان به لكن تصحف عنده عمر بن كثير إلى عمرو وانظر ترجمته في «التهذيب» (٤٨٨٧) وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ١٨٣ - باب الأنفال).

<sup>(</sup>٣) «مسائل أحمد برواية إسحاق الكوسج» (٢٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧/ ٦٤٩ من جعل السلب للقاتل)، في موضعين من طريق هشام بن حسان بهاذا الإسناد بنحوه، وأخرجه عبد الرزاق (٩٤٦٨) من طريق أيوب عن ابن سيرين: «أنَّ البراء..» بنحوه.

٧٤٢ ب

وكان إسحاق بن راهويه يقول<sup>(١)</sup>: ذلك إلى الإمام إن أستكثره فله أن يفعل ما فعل عمر بن الخطاب.

7.9٨- وحدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو النضر قال: حدثنا الأشجعي قال: حدثنا سفيان، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس قال: السلب من النفل، والنفل فيه الخمس (٢).

وكان مكحول يقول: السلب مضمن وفيه الخمس<sup>(۳)</sup>، وقال الأوزاعي: بلغنا أن عمر بن الخطاب أمر بخمس السلب.

#### قال أبو بكر:

وبالقول الأول أقول للأخبار التي ذكرناها عن النبي عَلَيْ ، وفي حديث عمر حجة لمن قال: إن السلب من جملة الغنيمة ، ألا تراه يقول: كنا لا نخمس الأسلاب، وقال قائل: إن عمر إنما فعل ذلك برضى البراء، ولو كان على ما توهم بعض الناس أن عمر تأول قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُسُمُ ﴾ (١) الآية ، لكان أربعة أخماس السلب للجيش غنيمة بينهم، ويكون البراء كأحدهم، ولكن معناه ما قلنا، والله / أعلم.

وقالت طائفة: في النفل لا يكون إلا بعد الخمس.

<sup>(</sup>۱) «مسائل أحمد برواية إسحاق الكوسج» (٢٢٥٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ۲۰۰- من جعل السلب للقاتل)، والبيهقي
 (۲/ ۳۱۲) كلاهما عن الأوزاعي به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٢٧١٢).

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ٤١.

9.99 حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عبد الله بن عون وغيره، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك؛ أن أميرًا من الأمراء أراد أن ينفله من المغنم، قال: أخمسته؟ قال: لا. فأبئ أن يقبل منه حتى خمسًه(١).

وقال سليمان بن موسى: لا نفل حتى يقسم الخمس، وقد روينا عن رجاء بن حيوة، وعبادة بن نسيّ، وعدي بن عدي، ومكحول، والقاسم بن عبد الرحمن، ويزيد بن أبي مالك، ويحيى بن جابر أنهم قالوا: الخمس من جملة الغنيمة، والنفل من بعد الخمس، ثم الغنيمة بين أهل العسكر بعد ذلك، وكان الأوزاعي يقول في مسائل: ينفل الإمام بعد الخمس.

وقال أحمد بن حنبل<sup>(۲)</sup>، وإسحاق<sup>(۳)</sup>: يخرج الخمس ثم ينفل فيما بقي ولا يجاوز هأذا، يبعث الإمام سرية فيقول: ما أصبتم فلكم الربع أو الثلث بعد الخمس، وقال أحمد<sup>(3)</sup>: إنما يكون النفل في الأربعة الأخماس ولا يكون في الخمس الذي يعزل ثم قال<sup>(۳)</sup>: هأذا خلاف قول مالك<sup>(٥)</sup>، وقول سفيان هم يقولون: النفل من جميع الغنيمة وهأذا يضر بأهل الخمس نفل رسول الله على الثلث بعد الخمس، والربع بعد الخمس، الحديث الذي (يرويه)<sup>(۲)</sup> أهل الشام.

<sup>(</sup>١) «مصنف عبد الرزاق» (٩٣٤٤) عن سفيان الثوري، عن ابن عون به، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) «مسائل أحمد برواية الكوسج» (٢٢٣٠)، برواية ابن هانئ (١٦٢٦) ورواية عبد الله (٩٥٢).

<sup>(</sup>٣) «مسائل أحمد برواية الكوسج» (٢٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) قاله في «مسائله برواية إسحاق بن هانئ النيسابوري» (١٦٢٦).

<sup>(</sup>٥) يأتي إن شاء الله تعالىٰ.

<sup>(</sup>٦) في «ض»: رواه.

وقال أبو عبيد: والناس اليوم في المغنم على هذا أنه لا نفل من جملة الغنيمة حتى يخمس، وإنما جاز أن يعطى الأدلاء والرعاء من صلب الغنيمة قبل الخمس لحاجة أهل العسكر إلى هذين الصنفين فصار نفلهما عامًا عليهم، فهو [من](۱) / جميع المال، وأما ما سوى ذلك من فما نعلم أحدًا نفل من نفس الغنيمة قبل الخمس إلا ما خص الله به نبيه فها نعلم أحدًا نفل من نفس الغنيمة قبل الخمس إلا ما خص الله به نبيه فإنه قد (روي)(۲) عنه في ذلك شيء لا يجوز لأحد بعده.

•11. حدثنا على بن عبد العزيز، عن أبي عبيد المدني عبد الرحمن بن مهدي، عن عكرمة بن عمار، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه أن رسول الله على أعطاه سهم الفارس والراجل، وهو على رجليه، (وكان)(٤) أستنقذ لقاح النبي على وقال: «خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة»(٥).

وقال عبد الرحمن: قال سفيان: هذا خاص لرسول الله ﷺ.

الله على على عن أبي عبيد (٢) قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس ابن مالك قال: قسم رسول الله على غنائم حنين فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن

<sup>(</sup>١) في «ض»: عن. والمثبت من «الأموال» لأبي عبيد (٨٢٦).

<sup>(</sup>٢) في «ض»: عدىٰ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (٨٢٧) بإسناده ومتنه.

<sup>(</sup>٤) في «ض»: وكا.

<sup>(</sup>٥) والحديث أخرجه مسلم بطوله وهو حديث طويل برقم (١٨٠٧) وفيه هأنيه الجملة ؛ من طرق عن عكرمة بن عمار. وهو في "صحيح البخاري" في غير موضع، إلا أني لم أجد هأنيه الجملة.

<sup>(</sup>٦) "الأموال" لأبي عبيد (٨٣٠) بهذا الإسناد، وذلك المتن والله أعلم.

مائة من الإبل، فبلغ ذلك الأنصار ... (١) فذكر عنهم في ذلك كلامًا فيه طول.

قال أبو عبيد: لهذا الحديث عندي وجهان أحدهما: أن يكون فعله ذلك له خاصًا من جميع الغنيمة، أو تكون تلك العطية كانت من الخمس، هذا أولى الأمرين به عندي، وذكر حديث أنس الذي ذكرناه أن أميرًا من الأمراء أراد أن ينفله من المغنم.

وقالت طائفة: إن شاء الأمير نفلهم قبل الخمس، وإن شاء بعد الخمس، هكذا قول النخعي.

وقالت طائفة: لا تكون / الأنفال إلا في خمس الخمس كذلك قال سعيد بن المسيب، قال مالك (٢): وذلك رأي أن النفل من الخمس.

وقالت طائفة: لا تكون الأنفال إلا في أول المغنم، روينا هذا القول عن رجاء بن حيوة، و[عبادة]<sup>(٣)</sup> بن نسيّ، وعدي بن عدي الكندي، ومكحول، وسليمان بن موسىٰ، ويزيد بن يزيد بن جابر، ويحيىٰ بن جابر، والقاسم بن عبد الرحمن، ويزيد بن أبي مالك، والمتوكل بن الليث، وابن عتيبة [و]<sup>(3)</sup> المحاربي أنهم يقولون: لا نفل إلا في أول المغنم<sup>(6)</sup>.

/٤٣ ب

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۲۰۱) من طريق حميد، عن أنس به، وابن حبان في «صحيحه» (۱) (۲۲۲۸) من طريق إسماعيل بن جعفر به.

<sup>(</sup>٢) «المدونة الكبرئ» (١/ ١٧ ٥ - باب السلب).

<sup>(</sup>٣) في «ر»: عباد. والمثبت من «ض» و «سنن سعيد ابن منصور» (٢٧٠٥).

<sup>(</sup>٤) سقط من «ر، ض»، والمثبت من «سنن سعيد بن منصور» (٢٧٠٥).

<sup>(</sup>٥) "سنن سعيد بن منصور" (٢٧٠٥).

وقالت طائفة: لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم، كان الأوزاعي يقول: السنة عندنا أن لا نفل في ذهب، ولا فضة، ولا لؤلؤ، ولا في أول غنيمة، ولا سلب في يوم هزيمة ولا فتح. وقال سليمان بن موسىٰ: لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم، وقد روينا عن مالك بن عبد الله الخثعمي أنه كره أن ينفل في أول مغنم، وقيل لأحمد بن حنبل(۱): لا نفل في أول شيء يصاب من المغانم؟ قال: هذا لا أعرفه، النفل يكون في كل شيء، قال إسحاق كما قال. وسئل مالك(٢) عن النفل في أول المغنم قال: ذلك علىٰ وجه الأجتهاد من الإمام، ليس في ذلك أمر موقوف يعني عليه، وليس بشيء ثابت، وسئل مالك(٢): هل ينفل بأكثر من الثلث؟ قال: ليس في ذلك وقت، إنما مالك(٢): هل ينفل بأكثر من الثلث؟ قال: ليس في ذلك وقت، إنما ذلك علىٰ وجه الأجتهاد، وقال الحسن البصري: ما نفل الإمام فهو جائز.

وقالت طائفة: لا نفل في العين المعلوم الذهب والفضة / كذلك قال ١/٤٤ سليمان بن موسى، والأوزاعي، وإسحاق، وسعيد بن عبد العزيز، وعبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، وروي ذلك عن مكحول، ورجاء بن حيوة، وعدي بن عدي، وعبادة بن نسيّ، فقال عطاء الخرساني: سمعت أهل الشام يقولون: لا نفل في ذهب ولا فضة.

71.۲ حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعید بن منصور ( $^{(7)}$  قال: حدثنا أبو معاویة، حدثنا (أبو) $^{(3)}$  إسحاق الشیبانی، عن محمد بن

<sup>(</sup>١) «مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه رواية إسحاق الكوسج» (٢٢٣١).

<sup>(</sup>٢) «المدونة الكبرئ» (١/ ١٧ه- باب السلب).

<sup>(</sup>۳) «سنن سعید بن منصور» (۲٦۸۹).

<sup>(</sup>٤) سقط من «ض».

[عبيد الله] (۱) الثقفي، عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر قتلت سعيد بن العاص (۲) وأخذت سيفه، وكان يسمى ذا الكتيفة، فجئت به إلى النبي على وقد قتل أخي (عتبة) (۳) قبل ذلك، فقال لي رسول الله: «أذهب فاطرحه في القبض (٤) قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي، وأخذ سلبي، فما جاوزت إلا قريبًا حتى نزلت سورة الأنفال، قال: فدعاني رسول الله على فقال لي: «أذهب فخذ سيفك» (٥).

قال أبو بكر: يقال: إن محمد بن عبيد الله لم يلق<sup>(٦)</sup> سعدًا، والمرسل لا يجوز الأحتجاج به، وقد أحتج بعض من أباح النفل لغير السرايا بحديث عمر بن الخطاب، قال: إنما يكون ذلك بعد الخمس.

<sup>(</sup>١) في «ر، ض»: عبد الله. والمثبت من مصادر التخريج وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «الإصابة» ترجمة (عمير بن أبي وقاص) (٣/ ٣٦) كذا فيه والصواب العاص بن سعيد بن العاص.

وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» وقال في روايته:.. سعيد بن العاص وقال غيره: العاص بن سعيد قال: هذا عندنا هو المحفوظ قتل العاص. وانظر تعليق العلامة محمود محمد شاكر على تفسير الطبري ورجح أيضًا ما ذهب إليه الحافظ وأبو عبيد.

<sup>(</sup>٣) كذا في «ر» والصواب (عمير) كذا ورد في مصادر التخريج، وورد عند سعيد كما عند المصنف، وقال الأعظمي معلقًا: الصواب عمير فإن عتبة قتل مشركًا في غزوة أحد أو بعدها.

وانظر أيضًا «الإصابة» (٣٦/٣) ترجمة عمير بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٤) القبض: الذي تجمع عنده الغنائم. «الأموال» (ص ٤٢٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١/ ١٨٠) وأبو عبيد في «الأموال» (٧٥٥)، والطبري في «تفسيره» (٦/ ١٧٣ - في أول سورة الأنفال) كلهم، عن أبي معاوية به.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن أبي حاتم في «المراسيل» ترجمة رقم (٣٣٥) قال أبو زرعة: محمد بن عبيد الله الثقفي، عن سعد مرسل.

71.۳ حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور (۱۰ حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قالت عائشة: يابن أختي نفل عمر بن الخطاب أخي عبد الرحمن بن أبي بكر ليلئ -وكانت من سبي دمشق- فرأيتها / عندي ما أُعْدِلُها قيمة من ١٤٤ب جمالها وفضلها وحسنها.

قال أبو بكر: واحتج هذا القائل في إباحة النفل لغير السرايا بخبر معن. 
71.5 - حدثنا محمد بن زكريا الجوهري، حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عاصم بن كليب قال: حدثني أبو الجويرية قال: أصبت جرة حمراء في إمارة معاوية في أرض العدو، وعلينا رجل من أصحاب رسول الله على من بني سليم يقال له معن بن يزيد، فأتيته بها فقسمها بين الناس، فأعطاني مثل ما أعطى رجلًا منهم، ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله ورأيته يفعل، سمعت رسول الله ويهول: «لا نفل إلا من بعد الخمس، إذًا لأعطيتك». ثم أخذ يعرض على من نصيبه فأبيت فقلت: ما أنا بأحق به منك (٢).

\* \* \*

# تكليف طالب السلب البينة على أنه القاتل المستحق للسلب

مالكًا (٣) يقول: حدثني يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبى محمد مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة.

<sup>(</sup>۱) «سنن سعید بن منصور» (۲۷۰۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٧٤٧) من طريق عاصم بن كليب به.

<sup>(</sup>٣) «الموطأ» (٢/٣٦٣) وتقدم.

٦١٠٦ وأخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي(١) قال: أخبرنا مالك، عن يحيىٰ بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد مولىٰ أبي قتادة، عن أبى قتادة الأنصاري قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلًا من / المشركين قد علا رجلًا من المسلمين، فاستدرته حتى أتيته من ورائه، فضربته على حبل عاتقه ضربة، وأقبل علي فضمني ضمة شممت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت له: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله ﷺ: «من قتل قنيلًا له عليه بينة فله سلبه». فقمت فقلت: من يشهد لي ثم جلست، ثم قالها الثانية، فقمت فقلت: من يشهد لي ثم جلست، ثم قال النبي ﷺ: «من قتل قتيلًا له عليه بينة»، فقمت، فقال رسول الله عليه: «ما لك يا أبا قتادة؟» فاقتصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلب ذلك الرجل القتيل عندي، فأرضه يا رسول الله؟ فقال أبو بكر: لا ها الله، إذًا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله فيعطيك سلبه. فقال رسول الله: صدق.قال: فأعطاه إياه. قال أبو قتادة: فأعطانيه، فبعت الدرع فابتعت به مخرفًا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثَّلتُه في الإسلام. قال مالك: المخرفة النخيل (٢).

وقد أختلف أهل العلم في السلب يدعيه من يذكر أنه قاتل. فقالت طائفة من أصحاب الحديث: لا يعطى إلا ببينة؛ لأنه مدع، واستدلت هاذِه الطائفة بقول النبي ﷺ: «من قتل قتيلًا له عليه بينة» قالوا: وغير

1/20

<sup>(</sup>۱) الشافعي في «مسئده» (ص۲۲۳) به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١٤١، ٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١) كلاهما عن مالك به.

جائز أن يكون قوله: «له عليه بينة»، لا فائدة فيه ولا يعطى / السلب إلا من ١٥٥ ما أقام شاهدًا واحدًا على دعواه، ويحلف مع شاهده على مذهبنا في الحكم باليمين مع الشاهد في الأموال. وقال الليث: له سلبه إذا علم ذلك، وليس له من ماله شيء سوى السلب الذي عليه.

وفيه قول ثان: وهو أن يعطاه إذا قال: أنه قتله ولا يُسأل عن ذلك بينة، هذا قول الأوزاعي، الوليد بن مسلم عنه.

#### \* \* \*

# ذكر الخبر الدال على أن القاتل يستحق السلب قتله مبارزًا أو غير مبارز

71.۷ حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال: «من قتل كافرًا فله سلبه، وقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم (۱).

٦١٠٨- وحدثنا علي، عن أبي عبيد (٢) قال: حدثنا أبو معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، عن نعيم بن أبي هند، عن ابن سمرة بن جندب، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل فله السلب»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۷۱۲) من طريق حماد بن سلمة به وزاد: "ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر.. الحديث. وقد أخرج مسلم منه قصة أم سليم برقم (۱۸۰۹)، وليس فيه الشاهد.

<sup>(</sup>٢) «الأموال» (٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) والحديث أخرجه ابن ماجه (٢٨٣٨) من طريق أبي معاوية، وأحمد (١٢/٥) عنه به، والله تعالى أعلم.

1/27

911- حدثنا أحمد بن داود، حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا صفوان، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف قال(١):

• 111- وحدثنا الوليد، قال: حدثني ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير قال: حدثني عوف قال: قلت لخالد بن الوليد يوم مُؤتة: ألم تعلم أن رسول الله صلى / الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلي (٢).

\* \* \*

# ذكر أختلاف أهل العلم في هذا الباب

واختلفوا في الحكم بالسلب للقاتل فقالت طائفة بظاهر الأخبار التي ذكرناها، قالت: وفي قوله النبي على «من قتل كافرًا فله سلبه» (٣)، قولا عامًا مطلقًا أبين البيان على أن ذلك لكل من قتل كافرًا في الحرب وغير الحرب في الإقبال والإدبار هاربًا أو نذيرًا لأصحابه على الوجوه كلها، وليس لأحد أن يخص من سنن رسول على شيئًا برأيه ولا يستثنى من سنته إلا بسنة مثلها، ومن الحجة البينة مع ما ذكرناه خبر سلمة بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۷۵٤/ ٤٤) من طريق الوليد ابن مسلم نحوه، ووقع في الجزء المطبوع من «الأوسط»: «يوم موته» هكذا!، وإنما هي «مؤتة» بهمز الواو: المكان المعروف الذي وقعت فيه الغزوة المشهورة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٧١٤) من طريق الوليد قال: سألت ثورًا عن هذا الحديث فحدثني عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعي نحوه. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) سبق آنفًا.

الأكوع، وهو خبر ليس لمتأول معه تأويل، وذلك أن سلمة قتل القتيل وهو مُولً هارب.

قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا إياس، أن أباه أخبره قال: غزونا قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا إياس، أن أباه أخبره قال: غزونا مع رسول الله على هوازن، فجاء رجل على بعير أحمر فأطلق حقبًا من حقب البعير، فقيد به البعير، ثم جاء حتى أكل مع القوم، فلما رأى ضعفهم ورِقَة ظهرهم خرج إلى بعيره فأطلقه وقعد عليه، وهو طليعة الكفار فركضه هاربًا، فخرج رجل من أسلم على ناقة فأتبعه، وخرجت أعدو في أثره، حتى أخذت بخطام الجمل فقلت له: إخ فما عدا أن وضع ركبته على الأرض ضربت رأسه، ثم جئت / براحلة أقودها عليه ١٤/ب رحله وسلبه، فاستقبلني النبي على والناس يقولون: من قتله؟ قالوا: ملمة بن الأكوع. قال: "له سلبه أجمع" (١).

قال أبو بكر: فهذا مقتول هارب غير مقبل، وقد حكم النبي على السلمة بالسلب، وفيه دليل على إغفال من قال: لا يكون السلب إلا لمن قتل مشركًا مقبلًا، إذ سلمة قاتِلٌ قَتَلَ مدبرًا، ويدل على إغفال من قال: إن الذي لا يشك في، أن له سلب المشرك والحرب قائمة؛ لأن سلمة قد حكم النبي على له بالسلب وصاحبه مدبر غير مقبل وقتله والحرب ليست بقائمة؛ لأن المقتول إنما قتل منفردًا في غير حال الحرب، ليعلم أن من سنة النبي على أن من قتل قتيلًا من العدو على أي جهة قتله بعد أن لا يكون للمقتول أمان أن له سلبه، وهاذا قول طائفة من أصحاب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري مختصرًا (۳۰۵۱) من طريق إياس بن سلمة، عن أبيه، ومسلم بنحوه (۱۷٤٥) من طريق عكرمة بن عمار به

وقالت طائفة: إنما يكون السلب لمن قتل والحرب قائمة والمشرك مقبل، هذا قول الشافعي، قال الشافعي (٢): والذي لا شك فيه أن له سلب من قتل الذي يقتل المشرك والحرب قائمة والمشركون يقاتلون، ولقتلهم هكذا مؤنة ليست لهم إذا أنهزموا أو أنهزم المقتول، ولا أرئ أن يعطى السلب إلًا من قتل مشركا مقبلًا. /

1/24

وقال أحمد<sup>(٣)</sup> في السلب للقاتل: إنما ذلك في المبارزة لا يكون في الهزيمة.

قال أبو بكر: السلب للقاتل أذن الإمام في ذلك أو لم يأذن فيه على ظاهر قول النبي على: "من قتل كافرًا فله سلبه" (3)، وذلك عام لكل قاتل قتل كافرًا من أهل الحرب الذين لا أمان لهم إلى يوم القيامة، كسائر السنن التي سنها النبي على للناس، وقد روينا ذلك عن سعد بن مالك، وابن عمر.

7117 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن الأسود ابن قيس، (عن)<sup>(٥)</sup> شبر بن علقمة أنه بارز رجلًا يوم

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۲) «الأم» (٤/ ١٨٤ - باب الأنفال).

<sup>(</sup>٣) الذي في «مسائل إسحاق ابن هانئ» (١٦٢٨): وسئل أبو عبد الله عن سلب المقتول؟ فقال: ذاك عند المبارزة فأما عند الزحام فلا يعجبني أن يأخذ سلب أحد.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) سقط من «ض».

القادسية فقتله فأخذ سلبه، فقوم آثني عشر ألفًا فأتى به سعد بن مالك فقال: خذه، نفله إياه (١).

711۳ حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعید بن منصور (۲) قال: حدثنا هشیم، أخبرنا حجاج بن أرطاة، عن نافع؛ أن ابن عمر بارز رجلًا یوم الیمامة فقتله فسلم له سلبه.

وممن قال بظاهر الحديث أن السلب للقاتل الليث بن سعد، والأوزاعي والشافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وأبو ثور، وأبو عبيد، قال أحمد (٤)، وأبو عبيد: قاله الإمام أو لم يقله، وهكذا قول الشافعي (٥).

وفيه قول سواه: وهو أن لا يكون ذلك لأحد إلا بإذن الإمام، سئل مالك (٦) عن رجل قتل رجلًا يكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال: لا يكون ذلك لأحد دون الإمام ولا يكون من الإمام إلا على وجه الأجتهاد / ولم ١٤/ب يبلغنا أن النبي على قال: من قتل قتيلًا فله سلبه في غير يوم حنين، ولو أن النبي على من ذلك في غير يوم حنين أو أمر به كان أمرًا ثابتًا قائمًا ليس

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٦٤٨ - من جعل السلب للقاتل، (٨/ ١٤ - في أمر القادسية وجلولاء)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢٦٩٢) كلاهما عن أبي الأحوص، عن الأسود بنحوه، وأخرجاه أيضًا عن سفيان: سعيد بن منصور (٢٦٩٣)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٥٠ - من جعل السلب للقاتل بأطول منه).

<sup>(</sup>۲) «سنن سعید بن منصور» (۲۹۹۰).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٤/ ١٨٤ - باب الأنفال).

<sup>(</sup>٤) «مسائل أحمد برواية الكوسج» (٢٢٥٥) قال بعد ذكره حديث من قتل قتيلًا فله سلبه: قلت: وإن لم يعطه الإمام؟ قال: كأنه يقول: هو له.

<sup>(</sup>٥) «الأم» (٤/ ١٨٤ - باب الأنفال).

<sup>(</sup>٦) «المدونة الكبرى» (١/ ١٧ ٥ - باب: السلب).

لأحد فيه قول، ولكن لم يبلغنا النبي على بعد يوم حنين عمل به، فكان أبو بكر بعد رسول الله على ثم عمر فلم يبلغنا أنه صنع ذلك.

قال أبو بكر: وقد عارض الشافعي (١) مالكًا فقال: أرأيت ما روي عن النبي على أنه أعطى من حضر أربعة أخماس الغنيمة، لو قال قائل هذا من النبي على الآجتهاد، هل كانت الحجة عليه إلا أن يقال: إن إعطاء النبي على العام والحكم حتى تأتي دلالة عن النبي على بأن قوله خاص فتتبع، فأما أن يتحكم متحكم فيدعي أن قولي (٢) النبي على أحدهما حكم والآخر أجتهاد بلا دلالة، فإن جاز هذا خرجت السنن من أيدي الناس، قال: ولو لم يقله النبي على إلا يوم حنين، أو في آخر غزاة غزاها، أو أولًا، لكان أولى ما أخذ به.

وحكى الشافعي (٣) عن النعمان أنه قال في الرجل يقتل الرجل ويأخذ سلبه: لا ينبغي للإمام أن ينفله إياه؛ لأنه صار في الغنيمة، وقال يعقوب (٤): حدثنا النعمان، عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: إذا نفل الإمام أصحابه فقال: من / قتل قتيلًا فله سلبه؛ ومن أسر أسيرًا فله سلبه، فهو مستقيم جائز وهذا النفل، وأما إذا لم ينفل الإمام شيئًا من هذا فلا نفل لأحد دون أحد، والغنيمة كلها بين جميع الجند على ما وقعت عليه المقاسم، وهذا أوضح وأبين من أن يشك فيه أحد من أهل العلم.

1/84

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٧/ ٣٨٨- باب ما جاء في الجهاد).

<sup>(</sup>٢) في الض ١١ قول.

<sup>(</sup>٣) حكاه عنه الشافعي في «الأم» (٧/ ٥٦٧ - باب سهمان الخيل).

<sup>(</sup>٤) «الرد علىٰ سير الأوزاعي» (ص٤٦-٤٧).

قال أبو بكر: هذا أوضح في باب الخطأ وأبين من أن يشك فيه أحد له معرفة بأخبار رسول الله ﷺ، وقد ذكرنا الأخبار في هذا الباب فيما مضى، والنبي ﷺ حجة الله على الأولين والآخرين من خلقه.

وكان مكحول يقول: إذا التقى الزحفان فلا نفل، إنما النفل قبل وبعد، وكان نافع مولى ابن عمر يقول: إذا قتل رجل من المسلمين رجلًا من الكفار فإن له سلبه إلا أن يكون في معمعة القتال، أو في زحف، فإنه لا يدرى أحد قتل أحدًا. وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم: السلب للقاتل ما لم تشتد الصفوف بعضها على بعض، فإذا كان ذلك فلا سلب لأحد، وذكر الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وأبي بكر بن عبد الله، عن مشيختهم: أنه لا سلب في يوم هزيمة العدو، وإذا طلبهم المسلمون، ولا سلب عند ذلك.

\* \* \*

#### ذكر النفر يضربون الرجل ضربات مختلفات

واختلفوا في النفر يضربون الرجل ضربات مختلفات فقالت / طائفة: ١٤٠٠ إذا ضرب (أحدهم)(١) ضربة لا يعاش من مثلها، أو ضربة يكون مستهلكًا من مثلها، وذلك مثل أن يقطع يديه أو رجليه، ثم يقتله آخر: إن السلب لقاطع اليدين والرجلين، لأنه صيّره في حال لا يمنع فيها سلبه ولا يمتنع من أن (يذفف)(٢) عليه، وإن ضربه وبقي منه ما يمتنع بنفسه ثم قتله (بعده

<sup>(</sup>۱) في «ض»: أحد.

<sup>(</sup>٢) في «ض»: يدفن. وتذفيف الجريج: الإجهاز عليه وتحرير قتله. «النهاية» (٢/ ١٦٢).

آخر)(۱)، فالسلب للآخر، إنما يكون السلب للذي صيّره بحال لا يمتنع فيها. هذا قول الشافعي(٢).

وكان مكحول، و[حريز]<sup>(٣)</sup> بن عثمان يقولان: إذا قتل الرجل الرجل من العدو فأجاز عليه آخر فسلبه لمن قتله، واحتج حريز بقصة أبي جهل، وذكر أن النبي ﷺ كذلك قضى، وقال الأوزاعي في مبارز عانق رجلًا وحمل عليه آخر قال: سلبه للمعانق.

قال أبو بكر: وفي قول الشافعي: سلبه للقاتل أستدلالًا بما قال في كتاب «جراح العمد» في القاتل، والحابس، وقال الأوزاعي: إن بارز رجل رجلًا فاستأسر العلج فليس له من سلبه شيء، فإن شاء الإمام نفله شيئًا من الخمس.

\* \* \*

# ذكر خبر أحتج به من قال: إن الرجلين أشتركا في قتل الرجل أن الخيار في ذلك إلى الإمام يجعل السلب لأيهما شاء

711٤ حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، حدثنا يوسف بن الماجشون، عن صالح ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، / عن أبيه، عن جده قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضَلَع

1/89

<sup>(</sup>١) في "ض": بعد فأخذ.

<sup>(</sup>۲) «الأم» (٤/ ١٨٤ – ١٨٥ – باب الأنفال).

<sup>(</sup>٣) في «ر، ض»: جرير. والمثبت من «سنن سعيد بن منصور» (٢٥٣٧).

منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عماه، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه سب رسول الله على والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منّا، فعجبت بذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، ألا إن هذا صاحبكما الذي تسألان عنه، فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتلاه، ثم أنصرفا إلى رسول الله على فأخبراه فقال: «أيكما قتله؟» فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال: «هل مسحتما سيفيكما؟» قالا: لا. فنظر في السيفين فقال: «كلاكما قتله»، فقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح – وكانا معاذ بن عفراء، ومعاذ بن عمرو بن الجموح الله عفراء، ومعاذ بن عمرو بن الجموح الله عفراء، ومعاذ بن عمرو بن الجموح (۱).

قال أبو بكر: وقد قال قائل: إن الذي يستحق جميع السلب إذا أنفرد القاتل بقتل المشرك، فأما إذا أشتركا في قتله فالخيار فيه إلى الإمام يجعل السلب لأيهما شاء، وقائل هاذا قائل بالخبرين جميعًا [كلّ] في موضعه.

قال أبو بكر: هأذا يجوز أن يقوله قائل إن صح خبر عبد الرحمن بن عوف هأذا، فإن في قلبي من صحته شيء (٢)، وإن لم يصح فالنظر يدل على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٤١) عن مسدد به (٣٩٦٤) ومسلم (١٧٥٢) عن يوسف به .

<sup>(</sup>٢) لم أقف على وجه لإعلال الحديث بقادح خاصة مع أتفاق الشيخين عليه وإذا تتبعنا الوجوه التي يمكن الأنتقاد منها فلا تخرج عن وجهين أحدهما أن الحديث أخرجه البزار في «مسنده» (١٠١٣) عن يوسف قال أخبرنا عبد الواحد بن أبي عون عن صالح به. فزاد في الإسناد: عبد الواحد. وكأن البخاري أراد الرد على هذه الشبهة والتي مفادها الأنقطاع بين يوسف وصالح لوجود الواسطة بينهما في هذا الطريق فقال بعد إخراج الحديث (٣١٤١): سمع يوسف صالحا وسمع إبراهيم أباه عبد الرحمن بن عوف.

أن السلب بينهما إذا كانا قاتليه والله أعلم.

قال أبو بكر: وفي حديث ابن مسعود حين قتل أبا جهل / بعد أن ضربه الأنصاريان وأزمناه، دليل على ما قال الشافعي: إن السلب للذي أزمنه دون القاتل بعد؛ لأن ابن مسعود أجاز (١) عليه بعد أن أزمناه الأنصاريان والله أعلم، فلم يجعل له النبي على منه شيئًا.

# ذكر خبر روي لا أحسبه يثبت أن سلب الأسير يجب لمن أسره

7110 حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبو سلمة موسى بن

= وقال البزار عقب إخراج حديثه: وهذا الحديث لا نعلمه يروئ عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي على إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وعبد الواحد بن أبي عون رجل مشهور ثقة. وقال الحافظ في «الفتح» (٢٨٦/٦) عقب قول البخاري: ولعل البخاري أشار إلى أن الذي أدخل بين يوسف وصالح في هذا الحديث رجلًا لم يضبط، وذلك فيما أخرجه البزار، والرجل هو عبد الواحد بن أبي عون، ويحتمل أن يكون يوسف سمعه من صالح، وثبته فيه عبد الواحد.

قلت: ويترجح عندي طريق البخاري على طريق البزار فرواه عند البزار محمد بن عبد الملك القرشي وهو صدوق كما قال الحافظ، وعلى بن مسلم وهو الطوسي صدوق أيضًا، قاله الحافظ، وخالفا في روايتهما: مسدد عند البخاري، ويحيى بن يحيى عند مسلم، وأحمد بن حنبل في «مسنده» (١/ ١٩٢ – ١٩٣) وبشر بن الوليد، وعبيد الله بن عمر القواريري، وسريج ابن يونس عند أبي يعلى في «مسنده» (٨٦٦) وهأؤلاء أثبت وأحفظ فحديثهم هو المحفوظ.

والثانية: أنفراد يوسف بن الماجشون به وهي أيضًا مدفوعة فقد وثقه ابن معين وأبو داود ويعقوب بن شيبة وغيرهم، وانظر «تهذيب الكمال» (٧٧٦١).

(١) (أجاز) لغة في (أجهز) وأنكره ابن سيده، لكنه ورد في بعض الروايات.

**4/٤٩** 

إسماعيل التبوذكي، قال: حدثنا غالب بن حجرة العبدي، قال: حدثتني أم عبد، عن أبيها، عن أبيه، أن النبي ﷺ قال: «من أتى (بمولي)(١) فله سلبه»(٢).

قال أبو بكر: هذا إسناد مجهول، لا أعلم أحدًا يقول به إلا مكحولًا، فإنا روينا عنه أنه قال: لا سلب إلا لمن قتل علجًا أو أسره.

\* \* \*

#### ذكر السلب الذي يستحقه القاتل

7117 حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك؛ أن البراء بن مالك بارز مرزبان الزارة فقتله فبلغ سواريه ومنطقته ثلاثين ألفًا، فقال عمر بن الخطاب: إنا كنا لا نخمس الأسلاب، ولكن سلب مرزبان مال، فكثره فخمسه (٣).

711۷ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأسود بن قيس، عن شبر بن علقمة العبدي، قال: كنا بالقادسية فخرج رجل منهم عليه من السلاح والهيئة فقال: مرد، ومرد، يقول رجل إلى رجل، فعزمت على / أصحابي أن يبارزوه، فأبوا وكنت رجلًا قصيرًا ١/٥٠

<sup>(</sup>۱) في «ض»: بمول.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي (٦/ ٣٢٤) من طريق أبي سلمة التبوذكي لكن وقع عنده، «أم عبد الله» بدل «أم عبد» وقال في «المعرفة» (١١/ ٤٦): وهذا إسناد فيه من يجهل حاله. قلت: غالب بن حَجْرة ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ١٠٠)، وابن حبان في «الثقات» (٧/ ٣٠٩) ولم يذكرا فيه جرح ولا تعديل فهو مجهول الحال. (٣) تقدم صد ١١٠.

قال: فتقدمت إليه فصاح صوتًا، وكبرت، وهدر وكبرت قال: فاحتمل بي فضرب بي، قال: ويميل فرسه، فأخذت خنجره، فوثبت على صدره فذبحته، قال: وأخذت منطقة له، وسيفًا، ورانين، ودرعًا، وسوارين فقوم آثنى عشر ألفًا قال: فأتيت سعد بن مالك قال: فرُح إليّ ورح بالسلب قال: فرُحت إليه، فقام على المنبر فقال: هذا سلب شبر بن علقمة، خذه هنيتًا مريئًا، فنفلنيه كله (١).

(هشيم) (۲) قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: رأيت عمرو بن معدي كرب يوم القادسية وهو يحرض الناس على القتال وهو يقول: يا أيها الناس كونوا أسدًا أسدًا أغنا شاته، إنما الفارسي تيس إذا ألقىٰ نيزكه، فبينا هو كذلك إذ بوآ له أسوار من أساورة فارس بنشابته فقلنا له: يا أبا ثور! إن هأذا الأسوار قد بوّاً لك بنشابة، فأرسل الآخر نشابته فأتت سية قوس عمرو، فطعنه فدقً صلبه فصرعه، ونزل إليه فقطع يديه، وأخذ سوارين كانا عليه، ويلمق من ديباج ومنطقة، فسلم ذلك له (۳).

7119 حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك(٤)

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٩٤٧٣) عن الثوري به، وتقدم قريبًا.

<sup>(</sup>۲) في «ض»: هاشم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٢٦٩١) به، ووقع في المطبوع منه تحريفات كثيرة. منها: «يتركه» وإنما الصحيح: «نيزكه» يعني: الرمح وانظر تعليق الأعظمي عليه. وأخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٧١٨ - الأنساء في الحرب) من طريق إسماعيل بن أبي خالد بنحوه.

<sup>(</sup>٤) «الموطأ» (٢/ ٣٦٣) به وزيادة.

عن ابن شهاب، عن القاسم بن محمد، أنه قال: سمعت رجلًا يسأل ابن عباس عن الأنفال؟ فقال ابن عباس: الفرس من النفل، والسلب من النفل<sup>(1)</sup>.

وكان مكحول يقول: للمبارز المقاتل سلب المقتول فرسه / بسرجه، ۱۰۰۰ ولجامه، وسيفه، ومنطقته، ودرعه، وبيضته، وساعداه، وساقاه، وراناه بما في ذلك كله بذهب، أو فضة، أو جوهر، أو ما كان عليه من طوقه، وسواريه إن كانا عليه، بما فيها من جوهر.

وقال الأوزاعي: له فرسه الذي قاتل عليه، وسلاحه، وسرجه، ومنطقته، وقرطاه، وخاتمه، وما كان في سرجه وسلاحه من حلية قال: ولا يكون له الهميان فيه المال، وإن كان قاتله على فرسه ثم نزل عنه فقاتله ومقود فرسه في يده فقتله، لم يكن له فرسه إلا أن يكون صرعه هو عن فرسه بطعنة أو ضربة فيكون له، إذا أشعره وهو على دابته فصرع أو نزل هو عن دابته بعد ما أشعره فقاتله فقتله كانت دابته له مع سلبه وقال: له تاج إن كان على رأسه وقال: ما كان مع العِلْج من دنانير أو ذهب ليس مما يتزين به لحربه، وفي منطقته نفقة، أو كمه أو نكته، فلا شيء له من ذلك، هو مغنم بين الجيش.

وكان الشافعي (٢) يقول: والسلب الذي يكون للقاتل كل ثوب عليه وكل سلاح عليه ومنطقته وفرسه إن كان راكبه أو ممسكه، فإن كان منفلتًا منه أو مع غيره فليس له، وإنما سلبه ما أخذ من يديه، أو ما

<sup>(</sup>١) وقد أخرجه الطحاوي من طريق مالك أيضًا (٣/ ٢٣٠) في «شرح معاني الآثار».

<sup>(</sup>۲) «الأم» (٤/ ١٨٥ – الأنفال).

علىٰ بدنه أو تحت يديه، فإن كان في سلبه أسوار ذهب، أو خاتم، أو تاج، أو منطقة فيها نفقة، فلو ذهب ذاهبون إلىٰ أن هذا مما عليه من سلبه كان مذهبًا، / ولو قال قائل: ليس هذا من عدة الحرب وإنما له سلب المقتول الذي هو سلاح كان وجهًا والله أعلم. ولا يخمس السلب.

1/01

وكان أحمد بن حنبل<sup>(۱)</sup> يقول في المنطقة: فيها الذهب والفضة: هو من السلب وقال: الفرس ليس من سلبه، وسئل عن السيف من السلب؟ قالا: لا أدري، وقيل للأوزاعي: أيسلبوا قتلاهم حتى يتركوا عراة؟ فقال: أبعد الله عورتهم، ولو ترك عليهم شيء كان أحسن، وكره الثوري أن يُتركوا عراة.

قال أبو بكر: الذي قاله الثوري أحسن.

واختلفوا في القاتل يكتم السلب خوفًا أن لا يعطيه الإمام. فقال الأوزاعي: لا يأخذه إلا بإذنه، قال أحمد (٢): ما يعجبني أن يأخذه.

وفي قول الشافعي (٣): له أن يأخذه؛ لأنه حق حكم به رسول الله ﷺ له، كما يأخذ سائر حقوقه الذي له. به أقول.

وقال الأوزاعي في الأجير الذي أستؤجر للخدمة: إن بارز فقتل صاحبه فله سلبه، وقال في رجل قتل قبل الفتح إن له السلب ما كان، وما كان بعد الفتح فلا شيء له.

واختلفوا في العلج يحمل عليه الرجل فيستأخر له ثم يقتله:

<sup>(</sup>۱) «مسائل أحمد برواية إسحاق بن هانئ» (١٦٢٩)

<sup>(</sup>٢) "الشرح الكبير" (١٠/ ٤٥٤)، "المبدع" (٣/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٤/ ١٨٤ - باب الأنفال).

فقال الثوري: له سلبه إذا كان قد بارزه.

وقال الأوزاعي: ليس له سلبه إذا لم يكن حدد إليه بسلاح، وإن أسره ثم قتله لم يكن له سلبه، قيل للأوزاعي: فإن حمل على علج فاعتنقه ثم جاء آخر فقتله / قال: سلبه للذي اعتنقه، قيل له: فإن أسر رجل علجًا ثم ١٥/ب جاء آخر فقتله، قال: لا يكون السلب لواحد منهما، قيل له: فإن أسر رجل علجًا ثم أتى به إلى الإمام فقتله الإمام، قال: لا يكون له سلبه، قيل له: فرجل حمل على فارس فقتله فإذا هو امرأة، قال: إن كانت حددت له بسلاح فإن له سلبها، والغلام كذلك إذا قاتل فقتل كان سلبه لمن قتله.

قال أبو عمرو: ولا يبارز العبد إلا بإذن مولاه، فإن بارز بإذن مولاه فقتل صاحبه لم ينفل سلبه، ويرضخ (١) له منه.

\* \* \*

# ذكر أخبار رويت عن النبي على الأنفال مختصرة تدل على معانيها الأخبار التي أنا ذاكرها بعد إن شاء الله تعالى

<sup>(</sup>١) الرضخ: هو العطية القليلة. «اللسان» مادة: (رضخ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٣٣٨)، ومسلم (١١٤٩) كلاهما عن حماد به.

ا ۱۳۲- حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، عن سعيد بن عبد العزيز، أن مكحولًا حدثه، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة الفهري / قال: شهدت رسول الله ﷺ ينفل بالثلث<sup>(۲)</sup>.

1/04

\* \* \*

# ذكر الأخبار المفسرة لهذِه الأخبار الدالة على أن النفل الذي أجمل ذكره في خبر ابن عمر وحبيب بن [مسلمة] (٣) إنما هو نفل السرايا

71۲۲ أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك ورجال من أهل العلم، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ؛أن النبي بي بعث سرية فيها عبد الله بن عمر فغنموا إبلًا كثيرة، فكان سهمانهم آثني عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا بعيرًا، أو أحد عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا بعيرًا أو أحد عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا بعيرًا بعيرًا.

عند، عن المحمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله على فأصبنا نعمًا كثيرًا، فَنُفِلنا بعيرًا بعيرًا، فلما قدمنا أعطانا رسول الله على الله معماننا، فأصاب كل رجل منا أثنا عشر بعيرًا، سوى البعير الذي نفل، فما عاب رسول الله على الذي أعطانا (٥).

<sup>(</sup>۱) «المصنف» (۹۳۳۳).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود من طرق عن مكحول (۲۷٤۲، ۲۷٤۳) بنحوه، (۲۷٤٤) وفيه طول. وأخرجه ابن ماجه (۲۸۵۱) من طريق مكحول بنحوه.

<sup>(</sup>٣) في «ر»: سلمة. والمثبت من «ض».

<sup>(</sup>٤) مالك في «الموطأ» (٢/ ٣٦٠) به.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٨/٨٥- ما ذكر في نجد وما نقل منها) من =

# 

كان الشافعي (١) يقول: حديث ابن عمر يدل على أنهم أعطوا مالهم / ١٥٠رمما أصابوا على أنهم نفلوا بعيرًا بعيرًا، والنفل هو شيء زيدُوه غير الذي كان لهم، وقول ابن المسيب: كان الناس يعطون النفل من الخمس كما قال، وذلك من خمس النبي على كان رسول الله على يضعه حيث أراه الله كما يصنع بسائر ماله، فينبغي للإمام أن يجتهد فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم وقل من بإزائهم من المسلمين، نفل منه أتباعًا لسنة رسول الله وإذا لم يكن ذلك لم ينفل.

وقال أبو عبيد بعد ذكره حديث ابن عمر: وهذا النفل الذي ذكره بعد السهام ليس له وجه إلا أن يكون من الخمس، ثم جاء مفسرًا مسمىٰ بينًا، وذكر حديث معن بن يزيد، عن النبي على أنه قال: «لا نفل إلا من الخمس» (٢)، وذكر أخبارًا، قال أبو عبيد: وإنما تكلمت العلماء في الخمس واستجازوا صرفه عن الأصناف المسماة في التنزيل إلىٰ غيرهم، إذا كان هذا خيرًا للإسلام وأهله وأرد عليهم، وكانت عامتهم إلىٰ ذلك أفقر، ولهم أصلح من أن يفرق في الأصناف الخمسة، فعند ذلك تكون الرخصة في النفل من الخمس، وقال: أما عظم الآثار والسنن فعلىٰ أن الخمس مفوض إلى الإمام ينفل منه إن شاء، ومن ذلك قول النبي على،

<sup>=</sup> طريق ابن إسحاق به.

وهذا اللفظ مخالف لما رواه مالك وعبيد الله بن عمر عن نافع، وهما من هما.

<sup>(</sup>١) «الأم» (٤/ ١٨٦ - باب الوجه الثاني من النفل).

<sup>(</sup>۲) ذکره أبو عبيد (ص۳۳۱).

1/04

«مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم»(١). /

قال أبو بكر: وأنكر بعض أصحابنا أحتجاج أبي عبيد في هذا الموضع بقول رسول الله على «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم» (٢)، وقال: لا حجة له في ذلك؛ لأنه إنما كان له من الغنيمة خمس الخمس، فقوله: «والخمس مردود فيكم» يريد خمسه الذي هو له، فكان ينفل منه، ويحمل منه الرجل ثم الرجل -يعني المنقطع به -قال: وقول أبي عبيد: إن هذا النفل ليس له وجه إلا أن يكون ذلك من الخمس، وله ثلاثة أوجه سوى هذا، أحدها: أن يكون ذلك النفل من أربعة أخماس الغنيمة بعد إخراج الخمس، وذكر أن النبي على كان ينفل السرايا في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس،

والوجه الثاني: أن يكون ذلك من جملة الغنيمة، وذكر حديث محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر الذي ذكرناه (٣) قال: وذلك يدل على أن ذلك النفل كان من جملة الغنيمة قال: فهذا -يعني حديث محمد بن إسحاق- يدل على أن أميرهم قد كان نفلهم من جملة الغنيمة قبل أن يقسم بينهم، ثم قدموا على النبي فقسم بينهم غنيمتهم بعد أن خمسها، وأمضى لهم ما أعطاهم أميرهم قال: غير أن الحديث قد جاء به مالك، وعبيد الله، عن نافع وغيرهما فلم يجيئوا به كما جاء به محمد بن إسحاق قال:

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تقريبًا.

والوجه الثالث: أن يكون ذلك من / سهم الرسول، وهو خمس ٥٥/بالخمس وقال: قول ابن المسيب: ما كانوا ينفلون إلا من الخمس خطأ؛ لأن النبي على قد نفل السرايا الربع، أو الثلث بعد الخمس، وقد نفل السلب القاتل من جملة الغنيمة؛ إلا أن يكون أراد كانوا لا ينفلون المساكين الذين لا يحضرون القتال إلا من الخمس، فيكون له وجها إن كان أراد ذلك.

قال آخر من أصحابنا بعد أن ذكر خبر ابن عمر: إن النفل الذي في خبر ابن عمر إنما هو نفل السرايا، كان النبي على ينفلهم من غير الخمس، أي من الثلث الذي كان للنبي على ينفل في البدأة (أو)(١) الربع الذي كان ينفل في البدأة (أو)(١) الربع الذي كان ينفل في القفول، واحتج بشيء رواه:

1175 عن محمد بن خلف العسقلاني، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر قال: كان رسول الله على ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة - النفل سوى قسم العامة من الجيش، والخمس في ذلك كله واجب (٢).

قال: فخبر بأنه كان ينفل السرايا التي تخرج من الجيش الذي يشركهم الجيش في بعض الغنيمة لا السرية التي تخرج من المدن، ويقيم الإمام مع الجيش في المدينة، ولا حق للإمام مع الجيش الذي خرج من المدينة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «ض»: إذ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١٣٥)، ومسلم (١٧٥٠) كلاهما من طريق الليث به، واللفظ لمسلم.

#### ذكر قدر النفل للسرايا الذي لا تجوز

الزيادة / عليه في البدأة والقفول، وتفضيل بعض ذلك على بعض

1/08

71۲٥ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، عن الثوري، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت أن النبي على كان ينفل مبدأهُ الربع، وإذا قفل الثلث<sup>(۲)</sup>.

\* \* \*

# ذكر الخبر الدال على أن الذي كان ينفلهم في البدأة الربع بعد الخمس وفي القفول الثلث بعد الخمس

71۲٦- حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي، قال: حدثنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا القاسم بن حميد، قال: أخبرني العلاء بن الحارث، وعبيد الله، عن مكحول، عن زياد بن جارية التميمي، عن حبيب بن مسلمة، أن النبي على نفل الربع مما يأتي به القوم في البدأة بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس.

الثوري، عن الثوري، عن عبد الرزاق<sup>(۳)</sup>، عن الثوري، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب ابن مسلمة أن النبي ﷺ نفل الثلث بعد الخمس.

<sup>(</sup>۱) «مصنف عبد الرزاق» (۹۳۳٤) وسقط من إسناده: أبو سلام كما ذكر ذلك محققه أثابه الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٥٦١)، وابن ماجه (٢٨٥٢) كلاهما عن الثوري. وقال الترمذي: حديث عبادة حديث حسن. وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجهما.

159

قال أبو بكر: فقيل: إن النبي ﷺ إنما فرق بين البدأة والقفول، حيث فضل إحدى السريتين على الأخرى؛ لقوة الظهر عند دخولهم، وضعفه عند خروجهم؛ ولأنهم وهم داخلون أنشط وأشهى للسير، والإمعان في / بلاد العدو، وأنهم وهم عند القفول تضعف دوابهم وأبدانهم، فهم ١٥/ب أشهى للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم لطول عهدهم بأهاليهم وأوطانهم، وحبهم الرجوع إليها فيقال: أنه زادهم فجعل لهم الثلث في القفول لهاذِه العلل. والله أعلم.

\* \* \*

### ذكر الأختلاف في هذا الباب

واختلفوا في الإمام ينفل في البدأة الربع، وإذا قفل الثلث، فأباحت طائفة ذلك، وممن رأى أن ينفل الإمام في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس: حبيب بن مسلمة، والحسن البصري، وبه قال الأوزاعي، وأحمد بن حنبل<sup>(1)</sup>، وقال النخعي: كان الإمام ينفل السرية الثلث، أو الربع يغريهم أو يحرضهم بذلك على القتال. وقال مكحول، والأوزاعي: لا ينفل بأكثر من الثلث. قال الأوزاعي: فإن نفلهم أكثر من البع في البدأة، والثلث في الرجعة فعملوا عليه قال: فليف لهم من الربع في البدأة، والثلث في الرجعة فعملوا عليه قال: فليف لهم من البع في البدأة، والثلث في الرجعة فعملوا عليه قال: فليف لهم من الربع في البدأة، والثلث في الرجعة فعملوا عليه قال.

وكان الشافعي<sup>(۲)</sup> يقول: وقد روى بعض الشاميين في النفل في البدأة والرجعة الثلث في واحدة، والربع في الأخرى، ورواية ابن عمر أنه نفل

<sup>(</sup>۱) «مسائل أحمد برواية إسحاق بن هانئ» (١٦٢١، ١٦٢٢)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ١٨٧ - باب الوجه الثاني من النفل).

نصف السدس، فهذا يدل على أن ليس للنفل حد لا يجاوزه الإمام، وأكثر مغازي رسول الله ﷺ لم يكن فيها أنفال، فإذا كان للإمام أن لا ينفل فنفل، فينبغى أن يكون على الاجتهاد غير محدود. /

1/00

وقال أبو ثور: وقد نفل النبي عَلَيْ الناس في البدأة والرجوع، وقال ابن عمر: نفلنا رسول الله عَلَيْ بعيرًا بعيرًا وإنما النفل قبل الخمس والله أعلم.

وقد حكى ابن القاسم كراهية مالك<sup>(۱)</sup>، لأن يقول الإمام: من قاتل في موضع كذا وكذا، أو من قتل من العدو وجاء برأسه فله كذا، أو بعث سرية في وجه من الوجوه فقال: ما غنمتم من شيء فلكم نصفه، كره أن يقاتل الرجل على أن يجعل له، ويسفك دم نفسه على مثل هذا.

وقال سفيان الثوري في أمير أغار فقال: من أخذ شيئًا فهو له مال: هو كما قال، وقال: ولا بأس أن يقول الإمام: من جاء برأس فله كذا ومن جاء بأسيرٍ فله كذا يُغريهم.

وقال الحسن البصري: ما نفل الإمام فهو جائز.

٣٠١٥ حدثنا محمد بن علي: حدثنا سعيد (٢) قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير، أن سليمان بن يسار حدثه أنهم كانوا مع معاوية بن خديج في غزوة بالمغرب، فنفل الناس

<sup>(</sup>١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥١٨ - باب في ندبة الإمام إلى القتال بجعل)، والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۲۷۰۰).

غير أنه قد وقع في المطبوع «عن بكير بن سليمان»، وهو خطأ، والصواب كما هنا، وبكيرٌ هو ابن الأشج.

ومعنا أصحاب رسول الله ﷺ، فلم يرد ذلك أحد غير حباب<sup>(۱)</sup> بن عمرو الأنصاري.

71۲۹ حدثنا على بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، حدثنا داود، عن الشعبي، أن جرير بن عبد الله البجلي قدم على عمر بن الخطاب في قومه وهو يريد الشام، فقال له عمر: هل لك أن تأتي الكوفة ولك الثلث بعد الخمس من كل أرض وشيء (٢). /

قال أبو بكر: قال الله تعالى: ﴿ وَاَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُسُكُم ﴾ (٣) ، فلولا الثابت عن النبي على أنه أعطى القاتل السلب، وقال: «من قتل كافرًا فله سلبه» (٤) ما جاز أن يعطى القاتل السلب، فالسلب مستثنى من جملة الآية يكون للقاتل من جملة الغنيمة قبل الخمس، والطعام مباح أكله من طعام العدو للأخبار الدالة على إباحة ذلك، والعلف في معناه، ثم يخرج الإمام ما لا غنى بالجيش عنه لحملان السبي والغنائم، وأجرة الرعاء وما أشبه ذلك كل مستثنى بما ذكرناه في الأبواب فيما مضى ذكره من الحجج، ثم للإمام بعد ذلك أن ينفل في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس، لا يزيدهم على ذلك، فإن زادهم على ذلك كان ذلك

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل وعند سعيد في «السنن» (جبلة) وكذلك أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲۱۸ /۲) تحت ترجمة (جبلة بن عمرو) وراجع أيضًا «الإصابة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي (٩/ ١٣٥) من طريق حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وقال: «العراق» بدل «الكوفة» وقال: هذا منقطع.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٤١.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

مردودًا، ولولا الأخبار الدالة على إباحة ما ذكرناه لم يجز إخراج شيء من ذلك من جملة الغنيمة، فوجب أن يبيح ما أباحت الأخبار ويقف (عن)(١) إجازة ما لا تدل الأخبار على إجازته، لأن ما أختلف فيه من ذلك يجب رده إلى قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِللّهِ خُمْكُم ﴿(٢)، ولو أعطى إمام شيئًا من الغنيمة أحدًا غير ما ذكرناه كان ذلك مردودًا، ولم يطب ذلك لأحد أعطيه، بل عليه رده إلى جملة الغنائم إن لم يكن استهلكه، فإن كان استهلكه فعليه مثله إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل، وإن كان المعطى ممن لا يوصل إلى أخذ الشيء منه وجب على الإمام وإن كان المعطى ممن لا يوصل إلى أخذ الشيء منه وجب على الإمام أغرمه، يدل على ذلك قول النبي ﷺ: «أدوا الخياط والمخيط وإياكم والغلول، فإنه عار على أهله يوم القيامة» (٣).

1/07

\* \* \*

# ذكر العطايا التي أعطى النبي على من غنائم هوازن

- 117- حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت، عن أنس أن رسول الله على أبا سفيان، وعيينة، والأقرع، وسهيل بن عمرو في آخرين يوم حنين، فقالت الأنصار: سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهبون بالمغنم. فبلغ ذلك النبي فجمعهم في قبة له حتى فاضت، فقال: «أفيكم غيركم؟» قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. قال: «فإن ابن أخت القوم من أنفسهم»، ثم

<sup>(</sup>۱) في «ض»: علىٰ.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٤١.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

قال: «قلتم كذا وكذا؟» قالوا: نعم. قال: «أنتم الشعار والناس الدثار، أما ترضون يذهب الناس بالشاء والبعير، وتذهبون برسول الله إلى دياركم؟» قالوا: بلى. قال: «الأنصار كرشي وعيبتي، لو سلك الناس واديًا وسلكت الأنصار شعبًا لسلكت شعبهم، ولولا الهجرة لكنت أمراً من الأنصار»(١).

7181 حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني زهير، حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله على ناسًا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطىٰ عيينة مثل ذلك، وأعطىٰ أناسًا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة، فقال رجل: والله / إنَّ هاذِه لقسمة ما عُدِل فيها ولا أريد بها ٥٠/بوجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله على، قال: فأتيته فأخبرته بما قال الرجل، فتغير وجهه حتىٰ كان كالصوف، ثم قال: «فَمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله»، ثم قال: «يرحم الله موسىٰ قد أوذي أكثر من هاذا فصبر». قلت: لا جَرَم، لا أرفع إليه بعد هاذا حديثًا أبدًا (٢).

7187 حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني أنس بن مالك أن ناسًا من الأنصار قالوا يوم حنين: أفاء الله على رسوله أموال هوازن، وطفق رسول الله على يعطي رجالًا من قريش المائة من الإبل، كل رجل منهم، فقالوا: يغفر الله لرسول الله يعطي قريشًا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس: فحُدّث

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٣٣٣)، ومسلم (١٠٥٩) كلاهما من طرق عن أنس رَهِيَّهُ. وأخرجه الإمام أحمد عن عفان (٣/ ٢٤٦) به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١٥٠، ٣٣٦٦)، ومسلم (١٠٦٢) كلاهما من طرق عن جرير به.

رسول الله على بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قُبة من أدم، لم يدع معهم أحدًا غيرهم، فلما أجتمعوا جاءهم رسول الله على فقال: «ما حديث بلغني عنكم؟» قالت الأنصار: أما ذوو رأينا فلم يقولوا شيئًا، وأما أناس حديثة أسنانهم فقالوا كذا -وكذا، للذي قالوا- قال: «إنما أعطي رجالًا حدثاء عهد أتألفهم -أو قال: أستَأْلِفُهم- أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون برسول الله على إلى رحالكم، فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به». قالوا: أجل يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم رسول الله على الحوض». قال أنس: فلم حتى تلقوا الله ورسوله، وإني فرطكم على الحوض». قال أنس: فلم يصبروا (١٠).

1/04

#### \* \* \*

# ذكر الأخبار المفسرة لهذه الأخبار الدالة على أن النبي على إنما أعطى تلك العطايا من نصيبه من الخمس لا من جملة الغنيمة

- 11٣٣ حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق قال: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لَبِيد، عن أبي سعيد الخدري قال: لما أعطىٰ رسول الله ﷺ من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتىٰ كثرت فيهم القالة، حتىٰ قال قائلهم: لقي والله رسول الله قومه، فدخل

<sup>(</sup>۱) «مصنف عبد الرزاق» (۱۹۹۰۸) به.

عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله! إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت من هذا الفيء الذي أصيب قسمت في قومك فأعطيت عطايا عظامًا في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. قال: «فأين أنت مِن ذلك يا سعد؟» فقال: يا رسول الله! ما أنا إلا أمرؤ من قومي. قال: «فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة».

قال: فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة، فجاء رجال من المهاجرين فتركهم، فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، فلما أجتمعوا أتاه / ١٥٧ب سعد فقال: قد أجتمع لك هذا الحي من الأنصار. قال: فأتاهم رسول الله عَلَيْةِ فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال: «يا معاشر الأنصار! ما قالة بلغتني عنكم، ووجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالًا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله، وأعداءً فألَّف الله بين قلوبكم؟» قالوا: بلي، الله ورسوله أمن وأفضل. قال: «ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟» قالوا: وبما نجيبك يا رسول الله، ولله ولرسوله المن والفضل. قال: «أما والله لو شئتم لقلتم ولصَدقتم، ولصُدقتُم أتيتنا مكذبًّا فصدقناك، ومخذولًا فنصرناك، وطريدًا فآويناك، وعائلًا فآسيناك، أو جَدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لَعَاعة من الدنيا تألفت بها قومًا ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم، أفلا ترضون يا معشر الأنصار! أن يذهب الناس بالشاء والبعير، وترجعون برسول الله علي في رحالكم، فوالذي نفس محمد بيده أن لولا الهجرة لكنت أمرأً من الأنصار، ولو سلك الناس شعبًا، وسلك الأنصار شعبًا، لسلكت شعب الأنصار، اللهم أرحم الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار». قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، وقالوا: رضينا (برسول) (۱) الله ﷺ قسمًا وحظًا، ثم أنصرف رسول الله ﷺ وتفرقوا (۲). قال أبو بكر: وروى هذا الحديث

المحاق، عن عاصم بن عبدة، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر (٣)، عن محمود / بن لَبِيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: لما فرغ رسول الله على من العطايا التي أعطى الناس ولم يعط الأنصار من تلك الخواص شيئًا، فتكلمت الأنصار...

وقد أحتج بعض أصحابنا ممن قال: بأن النبي ﷺ إنما أعطى من أعطى من أعطى من تلك العطايا من نصيبه من الخمس بقوله: «لو كان عدد هذه العضاه (٤) نَعَمًا لقسمتها بينكم» (٥).

7100 حدثنا إسحاق: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم، عن محمد بن جبير بن مطعم، أن أباه أخبره أنه بينا هو يسير مع رسول الله على مقفله من حنين، علقه الأعراب يسألونه، فاضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه وهو على راحلته، فوقف فقال: «ردّوا عليّ ردائي، أتخشون عليّ البخل، فلو كان عدد هذه العضاه نعمًا لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلًا، ولا جبانًا، ولا كذابًا»(٥).

1/01

<sup>(</sup>۱) في «ض»: يا رسول.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٣/ ٧٦- ٧٧) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه بهذا الإسناد بمتنه سواء.

<sup>(</sup>T) "المسند" (T/ ۲۷).

<sup>(</sup>٤) العضاه: كل شجر عظيم له شوك، الواحدة: عضة بالتاء. أنظر «النهاية» (٣/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجها.

واحتج بقوله: «مالي مما آفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم» (١)، وفي حديث عمرو بن شعيب ما دل على هذا حين أستوهبه رجل كبة من شعر، فقال: «أما نصيبي ونصيب بني هاشم فلك»، ففي هذا بيان على أن تلك العطايا إنما كانت من نصيبه من الخمس، ودل حديث عبد الله بن عمرو على مثل ذلك.

7187 حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، قال: شهدت / رسول الله ﷺ وجاءته وفود هوازن ٥٨/ب فقالوا: يا محمد! إنا أصل وعشيرة، وقد نزل بنا من البلاء ما لا يخفيٰ عليك، فامنن علينا منَّ الله عليك. فقال: «أختاروا من نسائكم وأبنائكم وأموالكم». فقالوا: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا، بل نختار نساءنا وأبناءنا، فقال رسول الله ﷺ: «أما ما كان لى ولبني عبد المطلب فهو لكم ". وقال المهاجرون: أما ما كان لنا فهو لرسول الله على الله وقالت الأنصار: أما ما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ، وقام عيينة بن بدر فقال: أما أنا وبنو فزارة فلا. فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال العباس بن مرداس السلمي: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: كذبت بل هو لرسول الله عَيْنَةِ. فقال النبي عَيْنَةِ: «يا أيها الناس ردوا عليهم نساءهم، فمن تمسك بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا ستة فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا»<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٦٨٧) بجزء من القصة، والنسائي (٣٦٩٠) بأتم مما هنا كلاهما من طريق حماد بن سلمة. وأخرجه أحمد كذلك (٢/ ١٨٤) من طريق حماد .

قال أبو بكر: ففي هذا الحديث دليل على أن العطايا التي أعطاها القوم من حصته يدل على ذلك أنه لما آستطاب أنفس القوم فيما صار لهم من السبي، وعوض من تمسك منه بشيء، دل على أنه لم يكن ليعطي مما هو ملك لغيره إلا بطيب أنفس أصحابها، والله أعلم كما فعل ذلك في السبي.

## كتاب قسم أربعة أخماس الغنسمة

# ذكر قسم الغنائم بين أهل العسكر / وإن أختلفت أفعالهم، وحازها بعض دون بعض

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَكُم ﴾ (١) الآية.

٦١٣٧- حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبان المقرى أبو بكر، حدثنا زیاد بن أیوب، حدثنا (هشیم)(۲) حدثنا داود بن أبی هند، عن عکرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله على قال يوم بدر: «من قتل قتيلًا فله كذا، ومن أسر أسيرًا فله كذا»، فأما المشيخة فثبتوا تحت الرايات، وأما الشبان فتسارعوا إلى القتل والغنائم قال: قالت المشيخة للشبان: أشركونا معكم فإنا كنا لكم ردءًا، ولو كان منكم شيئًا لجأتم إلينا، فأبوا واختصموا إلى رسول الله ﷺ فنزلت: ﴿ يَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ ﴾ (٣)،

1/09

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٤١.

<sup>(</sup>٢) في «ض»: هاشم، وتكرر هذا التصحيف.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ١.

وقسم الغنائم بينهم بالسوية (١).

71٣٨ حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا ابن أبي الزناد، قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي سلام الباهلي، عن أبي أمامة، عن عبادة بن الصامت أنه قال: خرج رسول الله على إلى بدر (يلقى) (٢) العدو، فلما هزمهم الله أتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله على والنهب.

فلما (أنفيٰ) (٣) الله العدو، ورجع الذين طلبوهم قالوا: لنا النفل، نحن طلبنا العدو، وبنا نفاهم الله وهزمهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله على التم / بأحق منا بل هو لنا نحن أحدقنا برسول الله على العسكر والنهب: والله لا ينال العدو منه غرة. وقال الذين استولوا على العسكر والنهب: والله ما أنتم بأحق منا نحن حويناه واستولينا عليه، فأنزل الله: ﴿ يَمْنَكُونَكَ عَنِ مَا أَنْتُم بُأُومَنِينَ ﴾ (أن الله والرسول الله والله وا

قال: وكان رسول الله ﷺ ينفلهم إذا خرجوا بادين الربع، وينفلهم إذا قفلوا الثلث. قال: وأخذ رسول الله ﷺ يوم حنين وبرة من جنب بعير ثم قال: «أيها الناس إنه لا يحل لي مما آفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس

-/09

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۷۳۲) عن زياد بن أيوب به. والنسائي في «الكبرى» (۱۱۱۹۷) من طريق داود به والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) في «ض»: فلقى.

<sup>(</sup>٣) عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٢٨): نفي.

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ١.

مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط، وإياكم والغلول؛ فإنه عار على أهله يوم القيامة»(١).

\* \* \*

#### ذكر جيش يلحقهم ناس لم يشهدوا القتال

\* \* \*

# ذكر أختلاف أهل العلم في الجيش يلحق جيشًا قد غنموا

اختلف أهل العلم فيمن لحق بجيش قد غنموا غنائم، فجاءوهم بعد الفراغ من الحرب فقالت طائفة: لا سهم لهم، واحتجت بقول عمر بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳۲۳/۵– ۳۲۴) من طريق عبد الرحمن بن عياش، عن سليمان بن موسى بنحوه، وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) «سنن سعید بن منصور» (۲۷۹۳) به.

<sup>(</sup>٣) المعنى: لست أهلًا لأن تُشير على رسول الله على بمنح أو منع.

<sup>(</sup>٤) والحديث أخرجه البخاري (٢٨٢٧، ٢٨٢٧) من طريق الزهري عن عنبسة بنحوه.

الخطاب: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة.

• ٦١٤٠ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، عن ابن التيمي، عن [شعبة]<sup>(۲)</sup> عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب أن عمر كتب إلى عمار: أن الغنيمة لمن شهد الوقعة<sup>(۳)</sup>.

وقال مالك بن أنس<sup>(٤)</sup>: لا أرىٰ أن يقسم إلا لمن شهد القتال. وبه قال الليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي<sup>(٥)</sup>، وأحمد بن حنبل<sup>(٢)</sup>، وأبو ثور.

وقالت طائفة: في الجيش يدخل أرض الحرب فغنموا غنيمة، ثم يلحقهم جيش آخر قبل (يخرجوا) (٧) بها إلىٰ دار الإسلام مددًا لهم، ولم يلقوا عدوًا حتىٰ خرجوا إلىٰ دار السلام، إنهم شركاء فيها، هذا قول النعمان (٨)، واحتج من قال بهذا القول بخبر منقطع عن عمر أنه

<sup>(</sup>۱) «مصنف عبد الرزاق» (۹۲۸۹) به.

<sup>(</sup>٢) في «ر»: سعيد. وهو تصحيف، والصواب هو المثبت كذا في المصادر.

<sup>(</sup>٣) وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧/ ٦٦٨- من قال: ليس له شيء إذا قدم بعد الوقعة)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٣٢١ رقم ٣٠٠٨)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢٤٤٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ٣٣٥، ٩/ ٥٠)، وفي «المعرفة» (١١/ ٧١) كلهم عن شعبة به.

وقد بوب البخاري في «صحيحه» بلفظ كلام عمر رَبِّتُه وقال الحافظ في «الفتح» (٢٥٩/٦): هذا لفظ أثر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح.. وساقه .

<sup>(</sup>٤) "الموطأ" (٢/ ٣٦١- باب جامع النفل في الغزو).

<sup>(</sup>٥) «الأم» (٧/ ٥٦٦ - باب سهمان الخيل، وفي غير موضع).

<sup>(</sup>٦) «مسائل عبد الله بن أحمد» (٩٢٨)، و«مسائل إسحاق بن هانئ النيسابوري» (١٦٤٦، ١٦٤٧) والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) في "ض": أن يخرجوا. وكلمة "أن" كتبت فوق السطر وكأنها من إضافة الناسخ.

<sup>(</sup>A) «الرد على سير الأوزاعي» (ص٣٤).

كتب أن اقسم لمن جاء ما لم يتفقأ القتلى (١) يعني ما لم تتفطر بطون القتلى، وهاذا غير صحيح عن عمر؛ لأن الذي رواه الشعبي عنه وهو لم يلقه.

واحتج بشيء رواه الحكم منقطع عن النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قسم لجعفر وأصحابه من خيبر، وإنما قدموا بعد ما فتحت (٢).

قال أبو بكر: وهذا منقطع غير / ثابت، وقد أحتج بعض من (يحوط) (٣) هذا القول بأن النبي على لما أسهم لعثمان بن عفان من غنيمة بدر وهو غائب، وجب أن يسهم للجيش الذين لحقوا بالآخرين، وأمر عثمان لا يشبه جيشًا، يلحق جيشًا قبل أن يقسموا الأموال بعد ما غنموا وحازوا الغنائم، وذلك أن عثمان بن عفان قد كان مقيمًا بالمدينة، يُمرِّض ابنة رسول الله على حتى توفيت، فضرب له النبي السهمه، وكذلك فعل بالحديبية بايع له رسول الله على فكان كمن شهد معه، وليس كذلك غير عثمان.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٩٦٩٠) بإسناده إلى الشعبي قال: «كتب عمر..» الأثر.

والشعبي لم يلق عمر في ما قال ابن المنذر، قال ابن أبي حاتم في «مراسيله» مسألة رقم (٥٩٢): سمعت أبي؛ وأبا زُرعة يقولان: الشعبي عن عمر، مرسل.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٦٦٨- في القوم يجيئون بعد الوقعة هل لهم شيء،
 ٨/ ٥٢٢- غزوة خيبر) من طريق المسعودي عن الحكم به.

والحكم: هو ابن عتيبة، وهو من التابعين، ولم يدرك النبي ﷺ، فالخبر منقطع كما قال ابن المنذر. إلا أن في "صحيح البخاري" رحمه الله تعالى خبرًا يَدلُّ على أن النبي ﷺ أعطىٰ جعفر وأصحابه من خيبر. انظر: (٣١٣٦، ٣٨٧٦).

<sup>(</sup>٣) في «ض»: يحفظ. وهما بمعنى.

الحدثنا زكريا بن داود، حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا زائدة، عن عاصم، عن شقيق، [عن] (ا) عثمان أنه قال: أما قولة: إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رُقَيَة بنت رسول الله على ماتت، وضرب لي رسول الله على بسهمي، ومن ضرب له رسول الله على بسهمه فقد شهد» (۱).

المحمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن بن بشر، حدثنا الحسن بن بشر، حدثنا الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن أنس، أنه قال: لما أمر رسول الله على ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول رسول الله على إلى أهل مكة، فبايع الناس، فقال رسول الله عثمان في حاجة الله، وحاجة رسول الله على الأخرى / فكانت يد رسول الله على الأخرى .

1/11

قال أبو بكر: فأمر عثمان ليس مما ذكروه بسبيل من وجوه .أحدها: أنه تخلف عن بدر بأمر رسول الله ﷺ، (مقيم)(٤) بالمدينة، وهم لا يجعلون للمقيم بالمدن نصيبًا في الغنيمة، وليس الجيش الذين لحقوا الجيش

<sup>(</sup>١) في «ر، ض»: بن. والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٦٨، ٧٥) عن معاوية بن عمرو بهذا الإسناد، وفيه قصة. قال الهيثمي في «المجمع» (٢/ ٢٢٦): رواه أحمد وأبو يعلى، والطبراني باختصار، والبزار بطوله بنحوه، وفيه عاصم بن أبي النجود- هو المقرئ-، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات. اهه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٧٠٢) من طريق الحسن بن بشر به، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٤) في «ض»: مقيمًا.

مقيمين، ولا يشبه أمرهم أمر عثمان، وكذلك لما خرج لحاجة الله وحاجة رسوله، وغاب عن بيعة الرضوان، فيما فيه صلاح للمسلمين، والقوم يلحقون الجيش، خارجون من هذا المعنى، والله أعلم.

وكان الشافعي<sup>(۱)</sup> يقول: ولو غزت جماعة باغية مع جماعة أهل العدل شركوهم في الغنيمة. وقال الأوزاعي في سرية خرجت فأخطأ بعضهم الطريق، ولقي بعضهم العدو، فأصابوا غنيمة، قال: تقسم فيهم جميعًا.

#### \* \* \*

#### ذكر رد السرايا ما تغنم على العسكر

جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ويرد سراياهم على قاعدهم».

71٤٣ حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو جعفر الرازي، حدثنا أبو زهير، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: لمّا دَخل رسول الله ﷺ مكة قام في الناس فقال: «والمسلمون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ويرد سراياهم على قاعدهم»(٢).

قال أبو بكر: ومعنى رد سراياهم على قاعدهم بعد ما تقبض السرية / ٢١/ب

 <sup>(</sup>۱) «الأم» (٤/ ١٩٥ - باب كيف تفريق القسم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٧٤٥) من طريق ابن إسحاق، ولم يذكر لفظه قال: عن ابن إسحاق ببعض هذا، وذكر الحديث من طريق يحيى بن سعيد وفيه "يرد مُشدُّهم على مضعفهم، ومتسرعهم على قاعدهم". وابن ماجه (٢٦٨٥) من طريق عمرو بن شعيب وفيه: "ويرد على المسلمين أقصاهم".

ما جعل لها وخص بها من النفل في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس إذا جعل الإمام لهم ذلك، أستدلالًا بخبر حبيب بن مسلمة (١).

واختلفوا فيما تصيب السرايا؛ فقال كثير من أهل العلم: إذا خرج الإمام أو القائد إلى بلاد العدو، فأقام بمكان، وبعث سرية أو سرايا في وجوه شتى، فأصابت السرايا مغنمًا، أن ما أصابت بينها وبين العسكر، وكذلك لو أصاب العسكر شيئًا، شركهم من خرج في السرية؛ لأن كل فريق منهم ردءًا لصاحبه أو لأصحابه، ففي قول مالك(٢)، وسفيان الشوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي(٣)، وأحمد، وإسحاق(٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: ترد السرايا على العسكر، والعسكر على السرايا، وروينا ذلك عن الضحاك بن مزاحم قال، وقال حماد بن أبي سليمان: (إذا)(٥) أصابت السرية الغنيمة وخلفهم الجيش ردوا على الجيش؛ لأنهم ردءً لهم إلا أن يقول الإمام: من أخذ شيئًا فهو له.

وقال الحسن البصري غير ذلك قال: إذا خرجت السرية بإذن الأمير فما أصابوا من شيء خمَّسَه الإمام، وما بقي فهو لتلك السرية، وإذا خرجوا بغير إذنه خمَّسَهُ الإمام، وكان ما بقي بين الجيش كلهم.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) «المدونة الكبرى» (١/ ٥١٩ - باب السهمان).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٤/٤) - باب كيف تفريق القسم).

<sup>(</sup>٤) «مسائل أحمد برواية الكوسج» (٢٢٧٦).

<sup>(</sup>٥) في «ض»: إن.

104

وقال النخعي في الإمام يبعث السرية فيصيبوا المغنم: إن شاء الإمام خمَّسَهُ، وإن شاء نفلهم كله (۱).

#### \* \* \*

#### ذكر ما يستحقه الفارس والراجل من السهام

قال الله جل ذكره: ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, وَلِلرَّسُولِ ﴾ (٢) / الآية.

فأعلم الله -جل وعز- في كتابه من يستحق خمس الغنيمة، ولم يذكر في كتابه مستحقي أربعة أخماسها، فتولى رسول الله ﷺ قسم ذلك، وبيان مقدار ما يستحق الفارس والراجل منه، فأثبت للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه.

العدني، عن سفيان الثوري، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ العدني، عن سفيان الثوري، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله على أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم، للرجل سهم، وللفرس سهمان (٣).

71£0 وأخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، حدثنا أبو أسامة حماد بن (أسامة)(٤)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن

<sup>(</sup>۱) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (٥/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ١١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٨٦٣، ٢٨٦٣) ومسلم (١٧٦٢) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر به. وأخرجه أحمد من طريق سفيان (٢/ ٨٠) بأطول منه.

<sup>(</sup>٤) في «ض»: أمامة. وهو تصحيف.

ابن عمر قال: قال رسول الله على: «للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه»(١).

٦١٤٦ حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني زهير، حدثنا ابن فضيل، عن حجاج، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: قسم رسول الله ﷺ يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهمًا (٢).

الله عن عطاء، عن ابن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثني يحيى بن أيوب، حدثني إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن كثير مولى ابن مخزوم، عن عطاء، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين سهمين.

71£٨ حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إسرائيل، عن الأسود بن قيس، عن كلثوم بن الأقمر الوادعي، عن امنذر بن عمرو الوادّعي وكان عمر بعثه علىٰ خيل بالشام، ثم إن المنذر قسم للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا، ثم كتب إلىٰ عمر بن الخطاب فقال عمر: قد أحسنت (٤).

9189- وحدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج، عن هانئ بن هانئ وفلان ابن فلان أنهما كانا مع علي في

۲۲/ ب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٦٣) من طريق أبي أسامة به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧/ ٦٦١ - في الفارس كم يقسم له؟ من قال: ثلاثة أسهم).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (١٣٨/٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٢٦/٦) كلاهما من طريق محمد بن عبد الله بن الحكم به، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهاذا اللفظ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٦/ ٣٢٧) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس به.

مغزىٰ له، مع كل واحد منهما فرسان وعبد، فأسهم لكل فرس سهمين، وللرجل سهم، ولم يسهم للعبيد شيئًا (١).

• 110٠ حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد، حدثنا حديج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن [حارثة] (٢) بن مُضَرِّب، عن عمر أنه فرض للفرس سهمين، وللرجل سهمًا (٣).

قال أبو بكر: وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز، وبه قال الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، ومكحول، وحبيب بن أبي ثابت، وهذا قول عوام علماء الأمصار في القديم والحديث، وممن قال ذلك مالك بن أنس<sup>(3)</sup> ومن معه من أهل المدينة، وكذلك قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، وبه قال سفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق، وهو قول الليث بن سعد ومن تبعه من أهل مصر، وكذلك قال الأسافعي<sup>(0)</sup> وأصحابه، وبه قال أحمد بن حنبل<sup>(1)</sup>، وإسحاق بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢١٧ - كتاب: الإيمان والرؤيا- باب (٥))، والبيهقي في «الكبرئ» (٦/ ٣٢٧)، وفي «المعرفة» (١١/ ٥٢) عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ بنحوه. وأخرجه عبد الرزاق (٩٣١٧) عن هانئ بن هانئ قال: «أسهم له في إمارة سعيد بن عثمان لفرسين لهما أربعة أسهم، وله سهم». وانظر حاشية المعلق هناك.

<sup>(</sup>٢) في «ر، ض»: جارية. والمثبت هو الصواب. كذا عند سعيد في «سننه» وانظر ترجمته في «التهذيب» للمزي (١٠٤٣) وهو ثقة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٢٧٦٥) به، وانظر «الكبرى» للبيهقي (٣) (٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) «المدونة الكبرئ» (١/ ١٨٥ - في السهمان).

<sup>(</sup>٥) «الأم» (٧/ ٥٥٤ - ٥٥٥ سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل).

<sup>(</sup>٦) «مسائل أحمد رواية إسحاق بن هانئ» (١٦٤٥).

راهويه (۱)، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد، ولا نعلم أحدًا في القديم والحديث خالف ذلك، ولا عدل عن القول بما تثبت به الأخبار عن رسول الله على وما كان عليه جُمل أهل العلم في كل / وقت، إلا النعمان فإنه خالف كل ما ذكرناه فقال: لا يُسْهم للفرس إلا سهمًا واحدًا، وخالفه أصحابه فبقي قوله مهجورًا مخالفًا للأخبار التي ذكرناها عن رسول الله على وعن من بعد رسول الله على الله عن رسول الله الله عن رسول الله عن الله عن الله عن رسول الله عن اله عن الله عن الله عن الله

1/75

وقال الشافعي (٢): فأما ما حكى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: لا أفضل بهيمة على مسلم، فلو لم يكن في هذا خبر عن رسول الله على يكون محجوجًا بخلافه، كان قوله: لا أفضل بهيمة على مسلم خطأ، من جهتين:

<sup>(</sup>۱) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (۲۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) قال ذلك الشافعي في «الأم» (٧/ ٥٥٥- باب سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٦٠.

# ذكر الفرسين يكونان مع الفارس الواحد أو أكثر من فرسين

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا حضر معه بأفراس في أرض العدو، وأن سهمه وسهم فرس واحد يجب (١). / واختلفوا في إعطاء الفارس لأكثر من سهم فرس واحد.

فقالت طائفة: لا يسهم لأكثر من فرس واحد، لا يسهم إلا لفرس. كذلك قال مالك بن أنس<sup>(۲)</sup>، والشافعي<sup>(۳)</sup>، وأبو ثور، والنعمان<sup>(٤)</sup>، ويعقوب، وروينا ذلك عن عمر بن عبد العزيز.

وقالت طائفة: يسهم للفرسين لا يسهم لأكثر منهما، هذا قول سفيان الثوري والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق<sup>(٥)</sup>، وقد روينا هذا القول عن علي، وقد ذكرنا إسناده فيما مضي<sup>(١)</sup>.

وقال أبو إسحاق السبيعي (٧): أسهم لي ولهانئ بن هانئ في إمارة سعيد بن عثمان لفرسين أربعة أسهم، ولهانئ بن هانئ مثل ذلك. وهاذا قول الحسن البصري، ومكحول، وقال مكحول: لا يسهم إلا لفرسين.

<sup>(1) «</sup>Ily جماع» (٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) «المدونة الكبرى» (١/ ٥١٩ - باب في السّهمان).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٤/ ١٩١ - باب كيف تفريق القسم).

<sup>(</sup>٤) «الرد علىٰ سيرة الأوزاعي» (١/ ٠٠- باب سهمان الخيل): قال أبو حنيفة في الرجل يكون معه فرسان: لا يسهم له إلا لواحد.

<sup>(</sup>٥) «مسائل أحمد وإسحاق بن راهويه برواية الكوسج» (٢٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) تقدم في الباب السابق.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «مصنف عبد الرزاق» (٩٣١٧).

قال أبو بكر: ومن حجة من يقول بالقول الأول أنهم لما أجمعوا على أن سهم فرس واحد يجب مع ثبوت الخبر عن رسول الله على أنه أوجب ذلك، وجب أتباع ذلك والعمل به، إذ مع من قال ذلك سنة، وإجماع، (لويجب) الوقوف (عن) (٢) أن يسهم لأكثر من فرس واحد، وذلك أنه لا يكون مقاتلًا أبدًا في حال إلا على فرس واحد، ولو جاز أن يسهم لأكثر من فرس، جاز أن يسهم لثلاث وأربع، وصار ذلك إلى أن يسهم لمن معه الخيل الكثيرة على قدر خيله، ومن خالف هذا القول لا يقول ذلك، ومن حجة من رأى أن يسهم لفرسين ولا يسهم لأكثر من ذلك حديث ابن عمر، وقد تكلم في إسناده. /

1/72

<sup>(</sup>۱) تکررت فی «ر».

<sup>(</sup>۲) في «ض»: علي.

<sup>(</sup>٣) قال البيهقي في «الكبرئ» (٦/ ٣٢٨-٣٢٩): قال في «القديم» - يعني الشافعي - في غير هلزه الرواية، وقد ذكر عبد الوهاب الخفاف، عن العمري، عن أخيه: «أن الزبير وافئ بأفراس يوم خيبر فلم يسهم إلا لفرس واحد». اهد وزاد في «المعرفة» (١١/ ١٦): وروئ عبد الله بن رجاء، عن عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر «أنه غزا مع النبي على بأفراس فلم يقسم إلا لفرسين» وهذا يخالف الأول في الإسناد والمتن والعمري غير محتج به.

وفي "سنن النسائي" (٣٥٩٥) من حديث يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن جده قال: "ضرب رسول الله ﷺ يوم خيبر للزبير أربعة أسهم، سهمًا للزبير، وسهمًا لذي القربى، وسهمين للفرس» اه.

وانظر «البدر المنير» لابن الملقن (٧/ ٣٥١-٣٥٢).

قال أبو بكر: وقد أختلف في هذا الخبر.

7107 حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني أبو بشر، حدثنا أبو عاصم، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن الزبير وافئ بأفراس فلم يسهم رسول الله ﷺ إلا لفرس واحد.

قال أبو بكر: وهاذا الخبر معارض للخبر قبله، ولو لم يختلف في هاذا لم يقم بالحديث حجة؛ لأن عبد الله بن عمر تكلم في حفظه (١).

وحدثني محمد بن عيسى الهاشمي، حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: كان يحيى القطان لا يحدث عن عبد الله بن عمر، وحكى غيره عن يحيى القطان أنه كان يضعفه (٢).

وحدثني أبو بكر بن إسماعيل، حدثنا حمدان بن علي الوراق قال: سألت أحمد عن العمري كيف حديثه؟ فضعفه (٢).

قال أبو بكر: وإذا لم يكن في هذا الباب خبر يعتمد عليه وجب القول بما قاله مالك (٣)، والشافعي (٤) والله أعلم.

وقد روينا عن سليمان بن موسى أنه قال غير ذلك قال: إن أدرب الرجل بأفراس كان لكل فرس سهمان، قلت: وإن قاتل عليها؟ قال: نعم (٥).

 <sup>(</sup>۱) قال الذهبي في «الميزان» (۲/ ٤٦٥): صدوق في حفظه شيء، وانظر: «الكامل»
 (٥/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تهذيب التهذيب»، ترجمة العمري (۳/ ۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) «مصنف عبد الرزاق» (٩٣٢١) وقال في آخره: أدرب: يعني دخل بها أرض العدو.

قال أبو بكر: فإن كان أراد بقوله: أفراس، فرسان فهو كقول الماء الثوري، والأوزاعي، وإن / أراد أكثر من ذلك فهو قول شاذ لا يوافق عليه.

\* \* \*

# ذكر إباحة جمع الإمام للراجل سهم الفارس، والراجل إذا وصل إلى فتح بغنائه وقوته

حدثنا النضر بن محمد، قال: حدثنا عكرمة قال: حدثنا إياس بن سلمة حدثنا النضر بن محمد، قال: حدثنا عكرمة قال: حدثنا إياس بن سلمة (عن)<sup>(۱)</sup> أبيه، فذكر صدرًا من الحديث، وقال: اتبعت القوم أرميهم بالنبل حتى أحرزت الظهر الذي أخذوا، وأحرزت من سلبهم سوى ذلك أكثر من ثلاثين رمحًا، وثلاثين بردة. قال: وأعطاني رسول الله يسهم الفارس وسهم الراجل جميعًا<sup>(۲)</sup>.

\* \* \*

# ذكر الهجن والبراذين (٣) والإسهام لها:

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من قاتل أو حضر القتال على العراب من الخيل، أن سهم فارس يجب له (٤).

<sup>(</sup>۱) تکررت في «ر».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٠٧)، وأحمد (٤٩/٤) كلاهما من طريق عكرمة وهو ابن عمار اليمامي في حديث طويل، وأصله في «الصحيحين» وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) الهجين من الخيل الذي ولدته برذونة من حصان عربي والهجان من الإبل: البيض الكرام. والبراذين: ما كان من غير نتاج العراب، أنظر: «اللسان» مادة: (هجن)، و(برذن).

<sup>(3) «</sup>الإجماع» (٢٣٩).

واختلفوا فيمن يقاتل على الهجن والبراذين فقالت طائفة: البراذين والمقاريف (١) يسهم لها سِهْمان الخيل العربية؛ لأنها تُغْني غَنَاءَها في كثير من المواضع، واسم الخيل جامع لها قال الله جل ذكره: ﴿وَٱلْخِيلَ وَالْمِالَ وَالْحَمِيرَ ﴾ (١)، وقال: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيلِ ﴾ (١)، فممن قال: إن الخيل والبراذين سواء: الحسن البصري ومكحول وكتب عمر بن عبد العزيز في البراذين أنها / من الخيل ١/١٥ فأسهم لها، إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿وَٱلْخِيلَ وَالْحَمِيرَ ﴾ (١)، وأنها من الخيل، ولعمري ما صاحب العربي بأغنى من صاحب المقرف (فيما) (٤) كان من مسلّحة أو حرس.

وقال مالك<sup>(٥)</sup> في البراذين والهجن: ما أراها إلا من الخيل، إذا أجازها الوالي، وقال سفيان الثوري: البراذين والخيل سواء، وقال الشافعي<sup>(٢)</sup>: أحب الأقاويل إلي أن البراذين والمقاريف يُسْهَم لها سِهْمان العربية؛ لأنها تُغْني غَنَاءَها في كثير من المواطن، واسم الخيل جامع لها، وقال أبو ثور في الهجين كذلك، وقال النعمان<sup>(٧)</sup>: سهم الفرس والبرذون سواء، وقال يعقوب في الهجين كذلك.

<sup>(</sup>۱) القرفة: الهجنة، والمقرف: الذي دانى الهُجنة من الفرس وغيره، الذي أمه عربية وأبوه ليس كذلك؛ لأن الإقراف إنما هو من قبل الفحل، والهجنة من قبل الأم. «اللسان» مادة: (قرف).

<sup>(</sup>٢) النحل: ٨. (٣) الأنفال: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) في «ض»: فلما.

<sup>(</sup>٥) «المدونة الكبرى» (١/ ٥١٨ - باب في السهمان).

<sup>(</sup>٦) الشافعي في «الأم» (٤/ ١٩١ - باب كيف تفريق القسم).

<sup>(</sup>٧) «الرد على سير الأوزاعي» (ص١٩- باب سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل).

وكان الشافعي<sup>(۱)</sup> يقول: وينبغي للإمام أن يتعاهد الخيل فلا يدخل إلا شديدًا، ولا يدخل حَطِمًا<sup>(۲)</sup>، ولا قحمًا<sup>(۳)</sup> ضعيفًا، ولا ضرعًا، ولا أعجف رازحًا<sup>(٤)</sup>، فإن غفل فشهد رجل على واحدة من هذه فقد قيل: لا يسهم له؛ لأنه ليس لواحد منها غناء الخيل التي أسهم لها، ولم نعلمه أسهم لأحد فيما مضى على مثل هذه، ولو قال قائل: أسهم للفرس كما أسهم للرجل ولم يقاتل، كانت شبهة، ولكن في الحاضر غير المقاتل العون في الرأي والدعاء، وأن الجيش قد ينصرون بأضعفهم، وأنه قد لا يقاتل ثم يقاتل، وفيهم مرضى فأعطى سهمه بأضعفهم، وأنه قد لا يقاتل ثم يقاتل، وفيهم مرضى فأعطى سهمه سنة، وليست في فرس ضرع، ولا قحم واحد مما وصفنا من هذه المعاني.

وفيه قول ثان: وهو أن يسهم للفرس سهمان وللبرذون سهم. هذا قول الحسن / البصري، وسئل أحمد بن حنبل<sup>(ه)</sup> عن سهم البرذون؟ قال: سهم واحد، قيل: معه برذونين؟ قال: يسهم للاثنين.

710٤- حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعته من إبراهيم بن محمد بن [المنتشر]<sup>(١)</sup> عن أبيه -أو قال: عن ابن الأقمر- قال: أغارت الخيل بالشام فأدركت العراب في

٥٢/ب

<sup>(</sup>١) «الأم» (٤/ ١٩٢- باب كيف تفريق القسم).

<sup>(</sup>٢) أي: هُزِلَ وأَسَنَّ. ﴿اللَّسَانِ ﴿ مَادَةَ: (حَطَّم).

<sup>(</sup>٣) أي: الكبير المسن. «اللسان» مادة: (قحم).

<sup>(</sup>٤) أي: الشديد الهزال. «اللسان» مادة: (رزح).

<sup>(</sup>٥) «مسائل أحمد برواية ابن هانئ» (١٦٤٤، ١٦٥١) وقال الخلاَّل: تواترت الروايات عن أبي عبد الله في سهام البرذون، أنه سهم واحد. أنظر: «المغنى» (١٣/٨٧).

 <sup>(</sup>٦) في «ر»: المنتشي. وفي «ض»: المثنى. والمثبت من المصادر وانظر ترجمته في
 «التهذيب» للمزي (٢٣١).

يومها، وأدركت الكوادن من ضحى الغد، وعلى الخيل رجل من همدان يقال له: المنذر بن أبي خمضة فقال: لا أجعل من أدرك منهما مثل الذي لم يدرك، ففضل الخيل، فكتب إلى عمر بن الخطاب فقال: هبلت الوادعي أمه، لقد أُذكِرْتُ به، أمضوها على ما قال(١).

وفيه قول ثالث: وهو أن لا يسهم للبراذين كذلك قال مكحول قال: للفرس سهمان، وللمقرف سهم، وليس للبغال والبراذين شيء. وقال الأوزاعي: مضت السنة بإسهام الخيل سهمان سوى سهم صاحبه، ويسهم ما شبه بالعراب من الهجن سهمين، وما شبه بالهجن من المقاريف سهمًا، ويترك البراذين.

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من غزا على بغل، أو حمار، أو بعير فله سهم راجل<sup>(۲)</sup>، وممن نحفظ عنه ذلك الحسن البصري، ومكحول، وسفيان الثوري، والشافعي<sup>(۳)</sup>، وأبو ثور، وأصحاب الرأي<sup>(٤)</sup>، ولا أعلم أحدًا خالف ذلك.

\* \* \*

## ذكر غزاة البحر يكون معهم الخيل

واختلفوا في الإسهام للخيل في فتح الحصون التي لا يقاتل عليها إلا / راجل، وفي غزاة البحر يكون مع بعضهم الخيل، فقالت طائفة ١/٦٦

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور (۲۷۷۲)، وأخرجه البيهقي (٦/ ٣٢٨) من طريق بن عيينة، عن الأسود بن قيس، عن ابن الأقمر بنحوه.

<sup>(</sup>Y) «الإجماع» (YEI).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٤/ ١٩٢ - باب كيف تفريق القسم).

<sup>(</sup>٤) «البحر الرائق» (٥/ ١٠٢ - في كيفية القسمة).

في غزاة البحر إذا كان مع بعضهم الخيل أسهم للفارس سهم فارس وللراجل سهم الراجل، كذلك قال مالك<sup>(۱)</sup>، والأوزاعي، والشافعي<sup>(۲)</sup>، وأبو ثور، وقال الوليد بن مسلم: سألت أبا عمرو عن إسهام الخيل من غنائم الحصون؟ فقال: كانت الولاة قبل عمر بن عبد العزيز: الوليد، وسليمان لا يسهمون الخيل من الحصون، ويجعلون الناس كلهم رجالة حتى ولي عمر بن عبد العزيز فأنكر ذلك وأمر بإسهامها من فتح الحصون والمداين.

\* \* \*

# ذكر الدابة تموت بعد دخول الجيش أرض العدو قبل القسمة

أجمع أهل العلم على أن من قاتل على دابته، حتى يغنم الناس ويحوزوا الغنائم، ثم تموت الدابة أن صاحبها مستحق لسهم الفارس (٣).

واختلفوا فيمن ماتت دابته قبل ذلك بعد دخولهم أرض العدو، فقالت طائفة: إنما يسهم للرجل سهم الفارس إذا حضر القتال فارسًا قبل تَنقطعُ الحرب، فأما إذا دخل بلاد العدو فارسًا فماتت دابته قبل القتال وقبل الغنائم، فلا يسهم له (سهم)(٤) فارس، هذا قول الشافعي(٥)، وقال

<sup>(</sup>۱) «المدونة الكبرى» (۱/ ۱۸ ٥- باب في السهمان).

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ١٩٣- باب كيف تفريق القسم).

<sup>(</sup>T) «الإجماع» (TEY).

<sup>(</sup>٤) في «ض»: سهام.

<sup>(</sup>٥) «الأم» (٤/ ١٩٣/ - باب كيف تفريق القسم).

أحمد بن حنبل<sup>(۱)</sup>: فيمن جاوز الدرب ثم مات فرسه لا يسهم له؛ الغنيمة لمن شهد الوقعة، قال إسحاق<sup>(۱)</sup>: كل ما لم يقاتل عليه فلا يسهم له.

وقال أبو ثور: إنما يُنْظَر في ذلك إلى الوقت الذي يقاتل فيه.

وقال إسحاق<sup>(۲)</sup> في رجل جاوز الدرب، وباع فرسه من راجل ثم غنم القوم / أن سهم الفرس لمن أشترى الفرس وقال: هكذا قال الأوزاعي، ١٦/ب إنما أخطأ هؤلاء فقالوا: إذا جاوز الدرب فباع فرسه، أن سهم الفرس يكون له، وهو جهل بين. وحكى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه قال ذلك. قال: وقال أبو عمرو<sup>(۳)</sup> في رجل دخل دار الحرب بفرس، ثم باعه من رجل دخل دار الحرب بفرس، ثم شرائه وبعده، قال: سهم (الفرس)<sup>(3)</sup> مما غنموا قبل الشراء للبائع، فرما غنموا بعد الشراء فسهمه للمشتري، قيل لأبي عمرو: فإنْ ذلك أشبه على صاحب المقسم؟ قال: يقسمه بينهما.

قال أبو بكر: الجواب على مذهب الشافعي كما أجاب به أبو عمرو في هٰذِه المسائل إلا قوله: إذا أشبه ذلك على صاحب المقسم، فإن الذي يجب على قوله أن يوقت ما أشبه من ذلك بينهما حتى يصطلحا.

وقال النعمان<sup>(٥)</sup>: إذا دخل الرجل في الديوان راجلًا، أو دخل أرض العدو غازيًا راجلًا، ثم أبتاع فرسًا، فقاتل عليه وأحرزت الغنيمة وهو

<sup>(</sup>۱) «مسائل أحمد برواية إسحاق بن هانئ» (١٦٤٦)، و«برواية الكوسج» (٢٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٨٧).

<sup>(</sup>٣) هو الأوزاعي.

<sup>(</sup>٤) في «ض»: للفرس.

<sup>(</sup>٥) «الردّ على سير الأوزاعي» (ص٢٢- باب سهم الفارس والراجل وتفضيل الخيل).

فارس، أنه لا يضرب له إلا سهم راجل. وقال أحمد، وإسحاق<sup>(۱)</sup>: فيمن دخل دار الحرب بفرس، ثم باعه من رجل وقد غنم المسلمون غنائم قبل شرائه وبعده، كما قال الأوزاعي.

\* \* \*

## ذكر موت الرجل قبل الوقعة أو بعدها

واختلفوا فيمن مات بعد دخول بلاد العدو قبل أن تحاز الغنيمة أو بعد ذلك. فقالت طائفة: إذا حضر القتال ومات بعد / أن تحاز الغنيمة، ضرب له بسهمه وأعطي ورثته من بعده، هذا قول الشافعي (٢)، وأبي ثور، وفي قولهما: إن مات قبل القتال فلا شيء له، وقد حكي عن الثوري أنه قال: لا شيء له إن مات قبل القتال.

وذكر ابن القاسم قول مالك (٣) في الرجل يقاتل في الغزو فيقتل ثم يفتح لهم، أترى أن يعطى سهمه مما غنموا؟ قال: نعم. وما الذي يمنعه من ذلك؟ قيل له: فلو لم يفتحوا إلا بعد يوم، أترى أن يعطى؟ قال: نعم، وحكى القعنبي عن مالك (٤) أنه سئل عن الرجل يخرج الغزو فيموت (أيقسم له بعد موته؟ قال: لا أرى القسم إلا لمن شهد القتال)(٥).

وقالت طائفة: إذا مات أو قتل بعدما يدرب فاصلًا في سبيل الله، أُسْهِمَ له؛ هذا قول الأوزاعي.

1/14

<sup>(</sup>۱) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (۲۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٢/ ١٩٣- كيف تفريق القسم).

<sup>(</sup>٣) «المدونة الكبرئ» (١/ ١٩ ٥- باب في السهمان).

<sup>(</sup>٤) سبق.

<sup>(</sup>٥) سقط من «ض».

قال أبو بكر: أنكر الأوزاعي على الكوفي قوله: إذا دخل الرجل في الديوان راجلًا، أو دخل أرض العدو غازيًا راجلًا ثم آبتاع فرسًا فقاتل عليه، أنه يضرب له بسهم راجل؛ ودخل في مثله حيث جعل للميت الذي مات أو قتل بعدما يدرب فاصلًا في سبيل الله سهمه، لأن هذا لا يخلو من أحد أمرين، إما أن ينظر إلى وقت القتال فيحكم بالسهم لمن شهد القتال، فإن كان هذا هكذا فليس لمن مات قبل القتال شيء، أو يقول قائل: إن من مات أو قتل بعدما يُدرِب فاصلًا في سبيل الله يسهم له، فليقل مثله فيمن أدرب راجلًا واشترى فرسًا فقاتل عليه أن يعطى سهم راجل؛ لأنه / الوقت الذي آستحق سهمه من حيث أوجب ٢٠/ب لمن مات أو قتل بعد أن أدرب سهمه، وإن لم يشهد القتال، وقال لمن مات أو قتل بعد أن أدرب سهمه، وإن لم يشهد القتال، وقال المن مات أو قتل بعد أن أدرب سهمه، وإن لم يشهد القتال، وقال المن مات أو قتل بعد أن أدرب سهمه، وإن لم يشهد القتال، وقال المن مات أو قتل بعد أن أدرب سهمه، وإن لم يشهد القتال، وقال المن مات أو قتل بعد أن أدرب سهمة، وإن لم يشهد القتال، وقال المنامون بعد ذلك غنيمة قال: سَهم نَفسِه لورثته، ولا يسهم فرسه.

قال أبو بكر: وهذا لا ينقاس؛ لأن هذا إنما يحكم له (بحكم) (١) من حضر فيجب أن يعطى سهم فارس، (أو) (٢) يكون في معنى من لم يحضر فلا يستحق سهم فارس ولا راجل، وأما أن يقول قائل: هو في معنى من حضر حيث يعطى سهم راجل، وفي معنى من لم يحضر بأنه لا يعطى سهم فارس، فهذا عندي أختلاف من القول، ولا أعلم مع قائله حجة.

وقالت طائفة: إن مات بعدما أصابوا الغنيمة في دار الحرب قبل أن يحوز المسلمون الغنيمة إلى دار الإسلام، لم يُسْهَمْ له، ولا لورثته في الغنيمة شيء، وإن أحرز المسلمون الغنيمة إلى دار الإسلام ثم مات رجل من أهل العسكر، فإنه يسهم لورثته سهمه.

<sup>(</sup>۲) في «ض»: أن.

<sup>(</sup>١) سقط من «ض».

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول، وذلك أن الله جل ذكره مُلَّكُوا أهل الإسلام غنائم أهل دار الحرب، وأجله لهم فقال جل ذكره: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَبِبَا ﴾ (١) ، فإذا غنم قوم غنيمة فقد ملكوا أربعة أخماسها، والخمس لمن ذكر الله في سورة الأنفال، وليس بتأخيرهم أن يقسموا ما قد ملكوه على العدو، مما يجب إن زال به ملك مالك عما ملكه، ولما قال مخالفنا: إن الإمام إذا قسم بينهم الغنائم قبل أن يخرجوه إلىٰ دار الإسلام إن القسم جائز، وإن كان الأختيار عندهم أن يؤخر ذلك حتىٰ يخرج من دار الحرب، وأن كل من قبض سهمه مما غنم، فإنما قبض ما هو ملك له، لزمه أن يجعل ما هو ملك له في حياته لورثته من بعده، مع أن أحكام الله جل ذكره جارية على المسلمين في دار الحرب ودار الإسلام، دار الحرب جل ذكره جارية على المسلمين في دار الحرب ودار الإسلام، دار الحرب

#### \* مسألة:

قال مالك (٢) كَلَفُهُ: إذا أدخل فرسًا كسيرًا فلم يكن فيه ما يركب أو ينتفع به حتى فرغ الناس من الغنائم فلا يسهم لصاحبه سهم فارس.

وقال الشافعي<sup>(۳)</sup>: ينبغي للإمام أن يتعاهد الخيل، ولا يدخل إلا شديدًا، ولا يدخل حَطِمًا، ولا قحمًا ضعيفًا، ولا أعجف رازحًا، فإن غفل فشهد رجل على واحدة من هانيه فقد قيل لا سهم له، ولو قال قائل: يسهم للفرس كانت شبهة.

1/38

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «التاج والإكليل» (٥/ ٢٠٦ باب من فرائض الجهاد).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٤/ ١٩٢ - باب كيف تفريق القسم).

#### \* مسألة:

قال أبو بكر: فأما من حضر القتال مريضًا أو كان صحيحًا ممن لا يقاتل، أو ممن يقاتل فلم يقاتل، فله سهم المقاتل، وهذا قول مالك<sup>(۱)</sup>، والليث بن سعد، والشافعي<sup>(۲)</sup>.

وقال سفيان الثوري: كل من حضر القتال يسهم له.

\* \* \*

۸۲/ ب

#### ذكر التجار يحضرون القتال /

قال أبو بكر: وإذا حضر التاجر القتال قاتل أو لم يقاتل، وجب سهمه كسائر الجيش، وهذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسفيان الثوري، والشافعي<sup>(٣)</sup>، وأحمد بن حنبل<sup>(٤)</sup>، وقال الأوزاعي كذلك إلا القديديين، قلت: وما القديديون؟ قال: السعار، والبيطار، والحداد ونحوهم. وقال مالك<sup>(٥)</sup>: يسهم له إذا قاتل.

واختلفوا في التاجر يكون في أرض الحرب وهو مسلم، أو الرجل من أهل الحرب يسلم ويلحقان جميعًا بالمسلمين بعد ما يصيبوا الغنيمة. فقالت طائفة: لا يسهم لهم، واحتجت بقول عمر بن الخطاب الغنيمة

<sup>(</sup>۱) «المدونة الكبرى» (۱/ ٥٢٠- باب في سِهمان المريض والذي يضل في أرض العدو).

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ١٩٢- باب كيف تفريق القسم).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٧/ ٥٦٦ - ٧٥ - باب سهمان الخيل).

<sup>(</sup>٤) «المغني» (١٦٦/١٣) قال: فأما التاجر والصانع، كالخياط والخباز والبيطار والحدَّاد، والإسكاف فقال أحمد: يسهم لهم إذا حضروا.

<sup>(</sup>٥) «المدونة الكبرئ» (١/ ٥١٩ - ٥٢٠ في سهمان النساء والتجار والعبيد).

لمن شهد الوقعة، هذا قول الشافعي(١)، وأبي ثور، والنعمان(٢).

وقال الأوزاعي: يسهم لهما، الشافعي عنه. وقال الوليد بن مزيد: قال الأوزاعي: من لحق بالمسلمين في دار الحرب قبل أن تقسم الغنائم أسهم له.

\* \* \*

## ذكر الأجير يحضر الوقعة

واختلفوا في الأجير يحضر الحرب. فقالت طائفة: لا يسهم له كذلك قال الأوزاعي: إن المستأجر على خدمة القوم لا يسهم له. وقال إسحاق (٣): لا يسهم له.

وفيه قول ثانٍ: وهو أن يسهم له إن قاتل، ولا يسهم له إن أشتغل بالخدمة، وهذا قول الليث بن سعد. وقال سفيان الثوري: يقسم له إذا غزا وقاتل، ويدفع عن من أستأجر بقدر ما شغل عنه.

وفيه قول ثالث: وهو أن / يسهم له إذا شهد، وكان مع الناس عند القتال، هذا قول مالك بن أنس<sup>(٤)</sup>، وأحمد بن حنبل<sup>(٣)</sup>.

قال أبو بكر: إذا قاتل الأجير فسهمه ثابت، أستدلالًا بخبر سلمة بن

1/79

<sup>(</sup>١) «الأم» (٧/ ٥٦٦ - ١٧٥ باب سهمان الخيل).

<sup>(</sup>٢) "الرد على سير الأوزاعي" (ص٤٤) قال أبو حنيفة ضيطة في التاجر يكون في أرض الحرب وهو مسلم، ويكون فيها الرجل من أهل الحرب قد أسلم، فيلحقان جميعًا بالمسلمين بعدما يصيبون الغنيمة: إنه لا يسهم لهما إذ لم يلق المسلمون قتالًا بعد لحاقهما.

<sup>(</sup>٣) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (٢٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) «المدونة الكبري» (١/ ٥١٩ - ٥٢٠ باب في سهمان النساء والتجار والعبيد).

w/79

الأكوع، خبر سلمة أنه كان تابعًا لطلحة بن عبيد الله.

و العزيز الباوردي، قال: حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة عبد العزيز الباوردي، قال: حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة قال: حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله على وأنا غلام شاب حدث، فكنت تبيعًا لطلحة بن عبيد الله أخدمه وآكل معه من طعامه ..

وذكر حديثًا طويلًا فيه أحكام كثيرة، وقال في الحديث: فلما كان في الغَلَس إذا نحن بعبد الرحمن بن عيينة بن بدر الفزاري قد أغار على سرح رسول الله على فاستاق السرح، ثم ناديت بأعلى صوتي يا صباحاه، ثم أتبعت القوم أرميهم بالنبل حتى أحرزت الظهر الذي أحرزوا كله، وأحرزت من سلبهم سوى ذلك أكثر من ثلاثين رمحًا وثلاثين بردة يطرحونها، لا أضم منها شيئًا إلا جعلته على طريق رسول الله على وأصحابه، وجعلت عليها حجارة علامة ليعرفوا..، وذكر الحديث، قال: قال: وأعطاني رسول الله على سهم الفارس وسهم الراجل جميعًا..(١)، وذكر الحديث.

\* \* \*

# ذكر أكتراء الدابة غزاة إلىٰ أن رجع الناس /

واختلفوا في الرجل يكتري الدابة الغزاة بشيء معلوم فكان مالك بن أنس يقول في الذي يكري دابته إلى الصائفة وهم لا يدرون متى ينصرفون فقال: قد عرف وجه ذلك وأرجو أن يكون خفيفًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨٠٧)، وأحمد (٤/ ٤٨ - ٤٩) عن عكرمة بنحوه وتقدم.

وكان الأوزاعي يقول: يسمي له حين (يؤجره)<sup>(۱)</sup> أيامًا معلومة، فإن زادت فبحساب ذلك، وهذا مما أحدث الناس، وقال أحمد<sup>(۲)</sup>: لا يجوز إلا أن يكتري شهرًا بكذا، فما زاد يوم بكذا.

قال أبو بكر: لا تجوز الإجارة إلا على مسافة معلومة أو أيام معلومة، فإن أكراه دابته غزاة بكذا دينارًا، فأدرك قبل الركوب فسخ ذلك، وإن ركب كان له أجر مثله فيما ركب

#### \* مسألة:

واختلفوا في الرجل يعطي الرجل فرسه على شطر ما يصيب عليه. فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك مالك بن أنس، وقال أحمد ابن حنبل<sup>(٣)</sup> في الرجل يعطي فرسه على النصف قال: أرجو ألا يكون بذلك بأس.

وسئل الأوزاعي عن الرجل يدفع فرسه، أو بغله إلى الرجل يغزو، ويشترط النصف مما يصيب في غزاته من نفل أو غيره ما دامت الدابة معه، قال الأوزاعي: هذا حَدثٌ، وأراه جائزًا.

قال أبو بكر: دفع الفرس على شطر ما يصيب عليه فاسد، فإن أصاب الفارس شيئًا فهو له، ويعطى صاحب الفرس أجر مثله فيما ركب، وهذا على مذهب الشافعي (٤)، وكثير / من أصحابنا.

,

1/4.

<sup>(</sup>١) في «ض»: يؤجر له.

<sup>(</sup>۲) «مسائل أحمد برواية إسحاق بن هانئ النيسابوري» (۱۳۰۱).

<sup>(</sup>٣) «مسائل أحمد برواية إسحاق بن هانئ» (١٦٥٣).

<sup>(</sup>٤) لأن ذلك إجارة على مجهول، وفيه غرر، وما كان كذلك فهو لا يجوز عند الشافعي رحمه الله تعالى.

# ذكر الجعائل(١) في الغزو

واختلفوا فيمن يغزو ليأخذ جعلًا فرخصت طائفة فيه، وقال بعضهم: تركها أفضل.

7107 حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الزبير بن عدي، عن شقيق بن العيزار الأسدي، قال: سألت ابن عمر عن الجعائل؟ فقال: لم يكن، لا أرتشي إلا ما رشاني الله. قال: وسألت ابن الزبير؟ فقال: تركها أفضل، وإن أخذتها فأنفقها في سبيل الله (٢).

ابن سيرين، عن ابن عمر قال: كان القاعد يمنح الغازي، فأما أن يبيع الرجل غزوه فلا أدري ما هو؟ (٣).

وقال الزهري: إذا أخذه الرجل بنية يتقوى به فلا بأس، وكان مسروق يجعل على نفسه إذا خرج البعث.

وقال مالك<sup>(١)</sup>: كان يجعل القاعد للخارج، وقال مرة: أهل المدينة كانوا يفعلون ذلك.

<sup>(</sup>۱) الجعائل: جمع جعيلة أو جَعَالة بالفتح، والجُعل الأسم بالضم، والمصدر بالفتح، وهو الأجرة على الشيء فعلًا أو قولًا. والمراد أن يكتب الغزو على الرجل فيعطي رجلًا آخر شيئًا ليخرج مكانه، أو يدفع المقيم إلى الغازي شيئًا فيقيم الغازي ويخرج هو، وقيل: الجعل أن يكتب البعث على الغزاة فيخرج من الأربعة والخمسة رجل واحد ويجعل له جعل. «النهاية» (١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) «مصنف عبد الرزاق» (٩٤٦٠) به، وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٩٥ - ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه)، والبيهقي في «الكبرى» (٢٧/٩) من طريق الثوري به.

<sup>(</sup>٣) «مصنف عبد الرزاق» (٩٤٥٩).

<sup>(</sup>٤) «المدونة الكبرى، (١/ ٥٢٧ - باب في الجعائل).

وقال أصحاب الرأي<sup>(۱)</sup>: لا بأس أن يجتعل الرجل إذا كان محتاجًا في سبيل الله، ولا بأس إذا أحس الموسر من نفسه جبنًا أن يجعل لرجل جعلًا فيغزو في سبيل الله، وكرهت طائفة ذلك روينا عن ابن عمر رواية أخرى أنه كره ذلك.

710۸ حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، حدثنا حماد، حدثنا أيوب ويونس وهشام وحميد، عن محمد بن سيرين؛ أن ابن عمر سئل عن الجعائل في العطاء يجعل الرجل للرجل الجعل ليغزو / عنه؛ فكرهه. قال: أرى الغازي يبيع غزوه، وأرى هاذا يفر من غزوه (٢).

وروينا عن علقمة أنه سأل شريحًا عن الجعل، فقال: يأخذ كثيرًا، ويعطي أقل من ذلك يجعله للرجل قال: أفيريبك؟ قال: نعم. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

وكان الشافعي<sup>(3)</sup> يقول: ولا يجوز أن يغزو بجعل من مال رجل، وإن غزا به فعليه أن يرجع ويرد الجعل، وإنما أجزت له هذا من السلطان أنه يغزو بشيء من حقه، وليس للسلطان حبسه في حال قَلَّت فيها علة الرجوع إلا في حال الاستجعال أو في حال ثانية، (أن)<sup>(٥)</sup> يكون يخاف برجوعه، ورجوع من هو في حاله أن يكثروا، أن يصيب المسلمين خلة لخروجهم يعظم الخوف فيها عليهم، فيكون له حبسهم في هلزه الحال، ولا يكون

۷۰/ ب

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» (۱۰/ ۲۳ - كتاب السير).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٩٤٥٩) عن ابن سيرين بنحوه.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ٥٩٦ ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه).

<sup>(</sup>٤) "الأم" (٤/ ٢٢٦ - ٢٢٧ باب العذر الحادث).

<sup>(</sup>٥) في «ض»: لو.

لهم الرجوع عليها، فإذا زالت تلك الحال فعليهم أن يرجعوا، وعلى السلطان أن يخليهم.

وقد روينا عن ابن عباس في هذا الباب قولًا ثالثًا.

7109 حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبيد الله بن الأعجم قال: قلت لابن عباس: إنه يخرج علينا البعث في الجعائل فيخرج أربعة عن واحد؟ فقال: إن كان في كراع، أو سلاح فلا بأس، وإن جعلها في عبد، أو أمة، أو غنم فهو غير طائل(۱).

•717- أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد، أن يعمر بن خالد المدلجي حدثه، عن ١/٧١ عبد الرحمن بن/ وعُلة الشيباني، قال: قلت لعبد الله بن عمر: إنا نتجاعل في الغزو فكيف ترىٰ؟ فقال عبد الله بن عمر: إذا أحدكم أجمع على الغزو فعرضه الله رزقًا فلا بأس بذلك، وأما أنَّ أحدَكُم إن أعطي درهمًا غزا، وإن مُنع درهمًا مكث، فلا خير في ذلك (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٩٤٦١)، وابن أبي شيبة (٤/ ٥٩٥ - ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه)، وكلاهما عن الثوري به لكن قال: «عبيد بن الأعجم». بدلًا من «عبيد الله»..

وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» (٦٦/٥)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٣٧٣) وسمياه: عبيد الله بن الأعجم، وقال البخاري: سمع ابن عباس في قوله، وروى عنه أبو إسحاق الهمداني.

<sup>(</sup>٢) ذكره في «المدونة» (١/ ٥٢٨) من طريق ابن وهب به لكن قال عن: قيس بن خالد، وأراه وهمًا فليس في الرواة عن عبد الرحمن من يسمى بهذا، والصواب ما ذكره المصنف هنا.

وقد حكي عن الأوزاعي أنه قيل له: العطاء يقدم لمدة معلومة، فيتنافس القوم فيه ويتجاعلون؟ قال: إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأسًا، وقد روينا عن النخعي أنه قال: كانوا يكرهون أن يأخذوا الجعائل ولا يرون بإعطائه بأسًا.

قال أبو بكر: ولعل من حجة من كره ذلك، حديث روي عن عبادة بن الصامت لا نحسبه ثابتًا.

1717- حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، حدثنا حماد، حدثنا جبلة بن عطية، عن [يحيئ]<sup>(۱)</sup> بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت، أن رسول الله عليه قال: «من غزا في سبيل الله وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالًا فله ما نوئ»<sup>(۲)</sup>.

قال أبو بكر: وقد يجوز أن يحتج في هذا الباب بأصح من ذلك حديث أنس بن مالك.

7177- حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس؛ أن فتى من أسلم أتى النبي عليه

<sup>(</sup>١) في الر، ض ا: حي. والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (٣١٥/٥)، والنسائي (٣١٣٨، ٣١٣٩)، والبيهقي في «الكبرىٰ» (٦/ ٣٢٣)، والحاكم (١٠٩/٢) كلهم من طرق عن حماد بن سلمة به، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

قلت: وإسناده ضعيف وعلته يحيى بن الوليد، فقد أنفرد بالرواية عنه جبلة بن عطية، وجهله الذهبي.

وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول، وانظر «تهذيب المزي» (٧٥٣٦) وللحديث شواهد يقوى بها، ومنها حديث عمر المشهور «الأعمال بالنيات» وانظر «الفتح» فقد ساق جملة من ذلك عقب الحديث.

فقال: يا رسول الله إني أريد الجهاد، وليس عندي ما أتجهز به. فقال: "إئت [فلانًا](١) الأنصاري فإنه قد كان تجهّز فمرض، فقل له: إن رسول الله يقرئك السلام، ويقول / لك: أدفع إليّ ما تجهزت به». فأتاه ١٧/ب فقال له ذلك، فقال: يا فلانة، أدفعي إليه ما جهزتيني به، ولا تحبسي منه شيئًا، فوالله لا تحبسي منه شيئًا، فيبارك لك فيه (٢).

\* \* \*

### ذكر النهي عن الاستعانة بالمشركين على المشركين

<sup>(</sup>١) في «ر»: فلان. والمثبت من «صحيح مسلم» وهو الجادة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٩٤) من طريق حماد بن سلمة به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٩٠٤) من طرق عن أبي وائل به.

<sup>(</sup>٤) في «ر، ض»: دينار. والمثبت من «مسلم».

رسول الله على: "تؤمن بالله ورسوله؟" قال: لا. قال: "فارجع فلن أستعين بمشرك". قال: فرجع، ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة، أدركه الرجل، فقال له كما قال أول مرة / فقال رسول الله على كما قال أول مرة، فقال: لا. فقال: "فارجع فلن أستعين بمشرك فرجع"، ثم أدركه بالبيداء، فقال له كما قال أول مرة، "تؤمن بالله ورسوله؟" قال له: نعم. قال له رسول الله على: "فانطلق"(١).

7170 حدثنا موسى بن هارون، حدثني إسحاق بن راهويه، أخبرنا الفضل بن موسى، عن محمد بن عمرو، عن سعد بن المنذر، عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله على خرج يوم أحد حتى إذا خلف ثنية الوداع –أو كما قال- نظر وراءه فإذا كتيبة خشناء (٢) قال: «من هؤلاء؟» قال: هذا عبد الله بن أبي بن سلول، ومواليه من اليهود من بني قينقاع، وهم رهط عبد الله بن سلام، فقال: «أوقد أسلموا؟» قال: بل هم على دينهم. قال: «قل لهم فليرجعوا، فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين المشركين.

\* \* \*

1/41

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۸۱۷) من طريق ابن وهب، وابن مهدي كلاهما عن مالك به .

<sup>(</sup>۲) أي: كثيرة السلاح خشنته. «النهاية» (۲/ ۳۵). قلت: وعند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»: حسناء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٠٦٨)، والطبراني في «الأوسط» (٥/ ٢٢١)، والبيهقي في «الكبرى» (٩/ ٣٧) كلهم من طريق الفضل بن موسى به. وقال الهيثمي في «المجمع»: رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وفيه سعد بن المنذر ذكره ابن حبان في «الثقات»، وبقية رجاله ثقات. وترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (٦٤/٤) ولم يتكلم عليه، وانظر حاشية المعلق هناك.

# IAT

## ذكر الأختلاف في المشرك يستعان به على العدو

واختلفوا فيما يعطاه المشرك إذا استعين به على حرب العدو. فقالت طائفة: يعطون سهامًا كسهام المسلمين، كذلك قال الزهري، وعبد الرحمن بن عمرو<sup>(۱)</sup> الأوزاعي، قيل للأوزاعي: وإن كان معه فرسان، خمسة أسهم؟ قال: نعم. وقال إسحاق بن راهويه: لا يستعان بمشرك، فإن غزوا، أو غُزِيَ بهم، أسهم خيولهم سهمان المسلمين، ويسهمون أيضًا.

وقالت طائفة: لا يسهم لهم كذلك قال الشافعي (٢)، والنعمان (٣)، وأبو ثور، وقال الشافعي (٤): الذي روى مالك كما روى، استعان رسول الله على بعد ذلك بيهود من بني قينقاع كانوا / أشداء. وقال مرة: ٧٧ب أحبُ إلي أن لا يعطى من الفيء شيئًا، ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه، وهو سهم النبي على أن أغفل ذلك، أعطي من سهم النبي على أن وقال أحمد بن حنبل (٥): الغالب على أن [لا] يستعان بمشرك. وقال قتادة: إذا غزوا مع المسلمين فلهم ما صولحوا عليه.

قال أبو بكر: لا يستعان بهم لحديث أبي حميد الساعدي، وعائشة، وأما ما ذكره الشافعي من خبر يهود بني قينقاع، فليس مما تقوم به

<sup>(</sup>١) زاد في «ر، ض»: و. وهي زيادة مقحمة.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ٣٧٢- باب الأستعانة بأهل الذمة على قتال العدو).

<sup>(</sup>٣) «الرد على سير الأوزاعي» (ص٣٩) قال أبو حنيفة ضي الله المسلمون من أهل الذمة فيقاتل معهم العدو، لا يسهم لهم، ولكن يرضخ لهم.

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٤/ ٣٧٢- باب الأستعانة بأهل الذمة على قتال العدو).

<sup>(</sup>٥) «مسائل أحمد برواية الكوسج» (٢٢٢٨)، والزيادة منه.

حجة؛ لأنا لا نعلمه ثابتًا (١)، ولعله أخذ ذلك من أخبار المغازي، وعامة أخبار المغازي لا تثبت من جهة الإسناد، فإن استعان بهم إمام أعطوا أقل ما قيل، وهو أن يرضخ لهم شيئًا، إذ لا نعلم حجة توجب أن يسهم لهم.

#### \* \* \*

## ذكر الخبر الدال على أن غير البالغ لا سهم له

7177- أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (٢) قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: عُرضت على النبي على النبي أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني -قال نافع: فحدثت به عمر بن عبد العزيز فقال عمر: هذا فرق بين الذرية والمقاتلة»(٣).

#### \* \* \*

# ذكر أختلاف أهل العلم فيما يجب لمن حضر ممن لم يبلغ

واختلفوا فيما يعطى غير البالغ إذا حضر القتال. فقالت طائفة: يرضخ الهم، وليس لهم سهم البالغ، كذلك قال الليث بن سعد، وسفيان

<sup>(</sup>۱) قال البيهقي في «الكبرى» (۹/ ۳۷): أما غزوه بيهود قينقاع فإني لم أجده إلا من حديث الحسن بن عمارة وهو ضعيف، عن الحكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أستعان رسول الله على بيهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم، ثم ساق البيهقي حديث أبي حميد السابق وقال: وهاذا الإسناد أصح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في «الأم» (٦/ ١٧٦) عن سفيان بن عيينة به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٦٦٤)، ومسلم (١٨٦٨) كلاهما من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع بنحوه.

الثوري، والشافعي (١)، والنعمان (٢)، وأبو ثور، وقال أحمد (٣): أرجو أن لا يكون له سهم ولكن يُحذى، وقال سعيد بن المسيب: كان الصبيان، والعبيد يُحذَوْنَ من الغنائم إذا حضروا الغزو في صدر هاذِه الأمة.

وفيه قول ثان: وهو أن يسهم له، كذلك قال الأوزاعي، وقد روينا عن القاسم وسالم أنهما قالا في الصبي يغزى به، والجارية، والمرأة الحرة: لا نرى لهاؤلاء من غنائم المسلمين شيئًا.

وقال مالك<sup>(1)</sup> في الصبيان، والنساء، والعبيد يحضرون قال: لا أعلم لهم شيئًا، ولا يحذون شيئًا، وقال<sup>(٥)</sup> في الغلام الذي قد بلغ، وأطاق القتال، ولم يحتلم: إن قاتل ومثله قد بلغ القتال، فأرى أن يسهم له.

#### \* \* \*

# ذكر الخبر الدال على أن القسم إنما يجب للأحرار دون العبيد

717۷- أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي<sup>(۱)</sup> حدثهم، حدثنا سفيان، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد، عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن المرأة، والعبد يحضران الفتح هل يسهم لهما؟ فقال: كتبت تسألني عن المرأة والعبد

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٤/ ٣٧٢- كتاب سير الواقدي).

<sup>(</sup>٢) «الرد على سير الأوزاعي» (ص٤٢) قال أبو حنيفة: لا يسهم لصبي في الغنيمة.

<sup>(</sup>٣) «المغنيٰ» (١٣/ ٩٥، ٩٦).

<sup>(</sup>٤) «المدونة الكبرئ» (١/ ٥١٩ - في سهمان النساء والتجار والعبيد).

<sup>(</sup>٥) «التاج والإكليل» (٣/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٦) المسند الحميدي (٥٣٢).

يحضران الفتح هل يسهم لهما؛ وأنه لا يسهم لهما، ولكن يحذيان(١).

### ذكر الأختلاف في العبيد يحضرون الحرب وما يعطون

اختلف أهل العلم في العبيد يحضرون قسم الغنائم، وقد حضروا الوقعة فقالت طائفة: يسهم لهم، روينا عن الأسود بن يزيد / أنه قال: شهد القادسية عبيد فضرب لهم سهمانهم. وهذا قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وروينا ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وقال أبو ثور: إن كانوا قد أختلفوا فيه فإنه يسهم له، وذلك أن حرمته وحرمة الحر بمنزلة من طريق الدين، وهو يقاتل كما يقاتل الحر وأكثر، وفيه من الغناء ما في الحر.

وفيه قول ثان:

مجمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عن عبد الواحد بن زياد، حدثنا الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قال: ليس للعبد من المغنم شيء (٢).

وقال الزهري: لم يبلغني أنه قسم للنساء والعبيد.

7179- ومن حديث معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق، عن الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس.

وعن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب قالا: ليس للعبيد من

۷۳/ ب

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۸۱۲/۱۳۹) من طریق سفیان به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٩٤٥٣)، وابن أبي شيبة (٧/٦٦٦- العبد أيسهم له شيء إذا شهد الفتح) كلاهما من طريق الحجاج به، عن عمر.

المغنم شيء (١). وسئل مالك (٢) عن العبيد والصبيان هل يحذون من المغانم في الغزو؟ فقال: ما علمت ذلك. وقال أحمد بن حنبل (٣): العبد؟ يقولون: ليس له في الغنيمة شيء.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا سهم لهم، ولكن يرضخ لهم.

• 117- حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن محمد بن عَجُلان، عن سعيد المقبري، عن ابن عباس قال: كتب نجدة (يسأله)(٤) عن العبد والمرأة هل لهما سهم؟ فقال: لا، ليس لهما سهام(٥).

ا ۱۷۱ وحدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد (١٦) قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد / المقبري -أو غيره - عن ١٧٤ يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس (يسأله) عن المرأة والمملوك يحضران الفتح، ألهما من المغنم شيء؟ قال: يحذيان (٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۹٤٥٢، ٩٤٥٣)، وابن أبي شيبة (٧/ ٦٦٦- العبد أيسهم له شيء إذا شهد الفتح).

<sup>(</sup>٢) سبق،

<sup>(</sup>٣) الذي في «مسائل أحمد برواية عبد الله» (٩٢٦) سألت أبي عن العبد يقدمه سيده، هل له في الغنيمة شيء؟ قال: ليس له فيها شيء، ولا سهم معلوم، ولكن يعطىٰ كذا شيء، علىٰ حديث ابن عمير مولىٰ آبى اللحم.

<sup>(</sup>٤) في «ض»: ليسأله.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٩٤٥١) عن سفيان الثوري، به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٢٧٨٢).

<sup>(</sup>V) في «ض»: ليسأله.

 <sup>(</sup>A) وأخرجه عبد الرزاق (٩٤٥٥)، وابن أبي شيبة (٧/ ٦٦٧ - في النساء والصبيان هل
 لهم من الغنيمة شيء) عن يزيد بن هرمز به.

وقال عمرو بن شعيب(١): لا سهم لعبد مع المسلمين.

وقال عطاء (١): بلغني أنه قال: لا يلحق عبد في ديوان. وقال الليث بن سعد في العبد، والمرأة، والصبي يحضرون الناس في الغزو: لا سهم لأحد منهم مع الرجال، إلا أن يحذون من الغنائم.

وقال سفيان الثوري: لا يسهم لهم، وقيل: يحذون.

وقال الأوزاعي: سمعنا أنه لا يسهم للعبد، ولا للأجير، ولا يرضخ لهم إلا أن يحذى بغنيمة، أو يكون لهم بلاء فترضخ لهم، وقال أحمد (٢)، وإسحاق (٢) في العبد: يرضخ له.

\* \* \*

### ذكر قدر ما يحذى العبد من الغنيمة

71۷۲- أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني هشام بن سعد، عن محمد بن زيد بن المهاجر القرشي، عن عمير مولىٰ آبي اللحم (٣)- قال: أتيت النبي ﷺ يوم خيبر وقد جمعت إليه الغنائم، فقلت: يا رسول الله! أعطني. فقال: «تقلد هذا السيف»، فتقلدته، فوقع في الأرض، فأعطاني من خُرْثِيُّ المتاع (٥).

<sup>(</sup>١) المصنف عبد الرزاق ١١ (٩٤٤٧).

<sup>(</sup>۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (۲۲٤٠).

<sup>(</sup>٣) آبي اللحم: بالمد، قيل: لأنه كان يأبي اللحم، ولا يأكله، أنظر: «الإصابة» (٢٣/١).

<sup>(</sup>٤) الخُرْثِي: أثاث البيت ومتاعه. «النهاية» (٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٢٧٢٤)، والترمذي (١٥٥٧)، والنسائي في «الكبرى» (٧٥٣٥)، وابن ماجه (٢٨٥٥) كلهم من طريق محمد بن زيد، عن عمير، قال الترمذي: حسن صحيح.

71۷٣- أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي حدثهم، قال: حدثنا حفص بن غياث، قال: حدثنا محمد بن زيد، عن عمير -مولئ آبي اللحم- قال: شهدت خيبر مع رسول الله عليه وأنا مملوك فقلت: يا رسول الله! أسهم لي فأعطاني سيفًا، فقال لي: «تقلده» / وأعطاني من خُرْثِيِّ المتاع(١).

\* \* \*

# ذكر خبر أحتج به من زعم أن النساء لا سهم لهن كسهم الرجال فإنما يجب أن يعطين ما لا خمس فيه من الأطعمة المباحة للناس

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٦٦٦- العبد أيسهم له شيء إذا شهد الفتح، ٨/ ٥٢٣- غزوة خيبر). وعنه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٦٧١) كلاهما عن حفص بن غياث به.

<sup>(</sup>٢) في «ض، ر»: خشرم. وهو تصحيف، والمثبت من المصادر، وحشرج هذا أخرج له أبو داود والنسائي، وهو مجهول، وانظر: «التهذيب للمزي» (١٣٣٥).

«قمن فانصرفن». قالت: فلما فتح الله لرسوله خيبر، أسهم لنا كسهام الرجال. قال: فقلت لها: يا جدة: ما الذي أسهم لكن؟ قالت: التمر(١).

\* \* \*\* \*\*

# ذكر الخبر الذي أحتج به من قال: إن سهم النساء إنما زال، لأن فرض الجهاد ساقط عنهن

71۷٥ حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حميد بن مهران الكندي، حدثنا محمد بن سيرين، عن ابن حطان عن / عائشة أنها قالت: يا رسول الله! ما على النساء جهاد؟ قال: «نعم، جهاد لا قتال فيه». قلت: وما ذلك؟ قال: «الحج والعمرة، فذلك جهادهن» (۲).

\* \* \*

### ذكر إباحة خروج النساء في الغزو

7177 حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا الحسن بن الربيع: حدثنا جعفر بن سليمان (٣)، عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يغزو بأم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٢٧١، ٦/ ٣٧١)، وأبو داود (٢٧٢٣) كلاهما من طريق رافع بن سلمة به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٦/ ٧٥)، والدارقطني في «سننه» (٢/ ٢٨٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٤/ ٣٥٠)، من طريق حميد بن مهران وتصحف (ابن حطان) في المطبوع إلىٰ (ابن الخطاب) وعمران بن حطان صدوق في روايته إلا أنه كان يرىٰ رأى الخوارج، وانظر ترجمته في «تهذيب المزي» (٧٦،٥)، وأصل الحديث في البخاري (١٨٦١) بلفظ «لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج: حج مبرور».

<sup>(</sup>٣) كذا في «ر» جعفر بن سليمان عن أنس مباشرة وبينهما ثابت.

سليم، ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء، ويداوين الجراحات (١٠).

71٧٧ حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا علي بن عثمان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك؛ أن أزواج رسول الله على خور كن يوم أحد يَدْلَجْنَ بالقِرَبِ على ظهورهن بادية خِدَامُهُن يَسقِينَ الناس (٢).

الجحدري، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا خالد بن ذكوان، عن الربيع الجحدري، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا خالد بن ذكوان، عن الربيع بنت مُعَوِّذُ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله علي فنسقي الماء، ونحدمهم، ونرد الجرحي والقتلي إلى المدينة (٣).

71۷۹ حدثنا على بن عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن رجاء البصري قال: أخبرنا عمران، حدثنا محمد بن سيرين قال: حدثتنا أم عطية الأنصارية قالت: وقد غزوت مع النبي على غزوات كنا نقوم على الكلم، ونداوي الجرحيٰ (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۸۱۰)، وأبو داود (۲۰۳۱)، والترمذي (۱۵۷۵)، و«السنن الكبرئ» للنسائي (۷۵۵۷) كلهم عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس به. وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو يعلى (۳۳۰۰)، وعبد بن حميد (۱۳۱۸) كلاهما من طريق حماد بن سلمة به، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۳۳/۳): رواه أبو يعلى ورجاله ثقات، قلت: هو في «الصحيحين» بأطول من هذا من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس. «صحيح البخاري» (۲۸۸۰)، ومسلم (۱۸۱۱) خِدَامهن: جمع «خَدَمة» والمراد الساق؛ لأنه موضعها وهو الخلخال.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٨٨٢، ٢٨٨٢، ٥٦٧٩) من طريق بشر بن المفضل بهلذا الإسناد بمتنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٤٢/١٨١٢) بإسناده إلى محمد بن سيرين عن أم عطية به.

# إباحة قتال نساء المسلمين المشركين ودفعهن / إياهم عن أنفسهن

٥٧/ ب

قال: أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك؛ أن هوازن جاءت يوم حنين بالنساء والصبيان .. وذكر بعض الحديث قال: ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر فقال: يا أم سليم! ما هذا معك؟ قالت: أردت والله إن دنا مني أحد من المشركين أن أبعج به بطنه، فأخبر أبو طلحة بذلك النبي ريالية، فقالت أم سليم: يا رسول الله أخبر أبو طلحة بذلك النبي ريالية، فقال رسول الله والمسلم: "يا أم سليم! وأحسن" أنهزموا بك، فقال رسول الله وأحسن المشركين وأحسن المشركين أن أبعج به بليم!

#### \* \* \*

# ذكر أختلاف أهل العلم في المرأة تحضر القتال مع الناس

واختلفوا في المرأة تحضر القتال مع الرجال. فقالت طائفة: يرضخ لها، وليس لها سهم، روينا هاذا القول عن ابن عباس.

1/17- حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن ابن عباس في المرأة والعبد يحضران البأس؟ قال: ليس لهما سهم وقد يرضخ لهما (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨٠٩) من طريق حماد، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۲۷۸۲) به.

وقال سعيد بن المسيب: كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنائم إذا حضروا الغزو في سلف هانيه الأمة. وبه قال الليث بن سعد، والشافعي (١) والنعمان (٢)، وأبو ثور، وقال سفيان الثوري: / لا يسهم للنساء ٢٧١ ولا للمملوك، وبلغنى أنهم كانوا يحذون.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يسهم لهن ولا يحذين شيئًا، هذا قول مالك<sup>(٣)</sup>.

71AF حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو النضر، حدثنا شعبة، عن العوام بن (مراجم)<sup>(3)</sup>، عن خالد بن سيحان قال: كنا مع أبي موسى بتُسْتَر، وفي الناس خمس نسوة -أو أربعة- يداوين الجرحى ويسقين الماء فلم يسهم لهن أبو موسى<sup>(6)</sup>.

وفيه قول ثالث: قاله الأوزاعي قال: أسهم رسول الله ﷺ النساء بخيبر وأخذ المسلمون بذلك.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٤/ ٣٧٢- كتاب سير الواقدي).

<sup>(</sup>٢) «الرد على سير الأوزاعي» (ص٣٧) قال أبو حنيفة و المرأة تداوي الجراح، وتنفع الناس: لا يسهم لها، ويرضخ لها.

<sup>(</sup>٣) «المدونة الكبرى» (١/ ١٩٥٥ - باب في سهمان النساء والتجار والعبيد).

<sup>(</sup>٤) تصحف عند البخاري في «تاريخه» وابن أبي شيبة إلى: «مزاحم» والعوام بن مراجم القيسي ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٦٦- ٦٧): روى عنه شعبة ويزيد بن هارون، حديثه في البصريين، وقال بعضهم: مزاحم ولا يصح.

<sup>(</sup>ه) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ١٥٣)، وابن أبي شيبة (٨/ ٣١- ما ذكر في تستر) عن شعبة لكن بلفظ (.. فأسهم لهن).

# الجماعة يدخلون بلاد العدو ويغنمون بغير إذن الإمام

واختلفوا في الواحد أو الجماعة يدخلون دار الحرب ويغنم. فقالت طائفة: يخمس ويكون الباقي لها أو له، هكذا قول سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (١)، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء لها، قال الحسن البصري: أيما سرية تسرت بغير إذن إمامها، لامصالحته، فغنمت، فلا غنيمة لها.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا يخمس ما أصابت وهو لها، هذا قول النعمان (٢).

#### \* مسألة:

قال سفيان الثوري في المشركين يدخلون بغير إذن الإمام فيصيبون غنيمة: حالهم في ذلك كحال المسلمين، إذا فعلوا ذلك بغير إذن الإمام.

قال أبو بكر: وقد قال الثوري في الذي يغير وحده: يخمس ما أخذه وبقيته له، وقال الأوزاعي: يؤخذ منهم الخمس، وسائره للأنباط، / كتب بذلك عمر بن عبد العزيز، وبه قال المزني، وكذلك قال في صبيان المسلمين، وقال في عبيد المسلمين: أربعة أخماسها لمواليهم.

妆 华 ※

<sup>(</sup>١) ﴿الأمُّ (٧/ ٥٨٠-٥٨١- باب الرجل يغنم وحده).

<sup>(</sup>٢) «الرد علىٰ سير الأوزاعي» (ص٧٦- ٧٧- باب الرجل يغنم وحده).

## ذكر المال يغلب عليه العدو، ويستنقذه المسلمون، ثم يدركه صاحبه قبل القسم وبعده

اختلف أهل العلم في مال المسلم يغلب عليه العدو، ثم يأخذه المسلمون منهم، فيأتي صاحبه قبل القسم أو بعده. فقالت طائفة: صاحبه أحق به ما لم يقسم، فإذا أدركه وقد قسم، فهو أحق به بالثمن؛ كذلك قال النخعي، والثوري، والأوزاعي، والنعمان (۱)، غير أن النعمان فرق بين المال يغلب عليه العدو، وبين العبد يأبق فيدخل بلاد العدو، فيأخذه المشركون، فقال في العبد يأسره العدو كما قال هؤلاء في المال، وقال في العبد يأبق إلى العدو: إذا أدركه سيده قبل القسم وبعده يأخذه مولاه بغير قيمة؛ لأن المشركين لم يحرزوه.

وقالت طائفة: يأخذه صاحبه ما لم يقسم، فإذا قسم فلا حق له، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب.

7۱۸۳ حدثنا أبو سعد، حدثنا محمد بن علي، حدثنا أبي، عن عبد الله، عن سعيد، عن قتادة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، أن عمر بن الخطاب قال فيما أحرزه المشركون ثم أصابه المسلمون فعرفه صاحبه: فإن أدركه قبل أن يقسم فهو له، وإذا جرت فيه السهام فلا شيء له. قال قتادة: وقال علي بن أبي طالب: هو للمسلمين / أقتسم أو لم يقتسم (٢).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الرد على سير الأوزاعي» (ص٥٦، ٥٧ باب- في المرأة تسبى ثم يسبى زوجها)، قال: وقال أبو حنيفة في العبد المسلم يأبق.. المسألة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٩/ ١١٢) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٣٦٣) كلاهما من طريق ابن المبارك به، ولم يخرج الطحاوي قول عليّ رَهُنُّهُ. =

قال أبو بكر: وهذا قول سلمان بن ربيعة، وعطاء بن أبي رباح، وقال ابن وهب: أخبرني رجال من أهل العلم عن أبي بكر الصديق، وعبادة بن الصامت، ويحيى بن سعيد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم كانوا يقولون مثل ذلك، فأما ما وقعت فيه المقاسم قبل أن يفترق، فلا يرد، وكان بمنزلة الغنائم.

قال أبو بكر: وهاذا قول الليث بن سعد، وأحمد بن حنبل<sup>(۱)</sup>، وقال مالك<sup>(۲)</sup> مرة في المال يصيبه العدو من أموال الإسلام هكذا، وقال في العبد: صاحبه أحق به ما لم يقسم، فإذا قسمت الغنائم، فلا أرى بأسًا أن يكون له بالثمن أرشًا.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا يرد إلى صاحبه، هو للجيش، هذا قول النزهري. وقال عمرو بن دينار: سمعنا أن حرز العدو هو للمسلمين يقتسمونه، وقد ذكر قتادة هذا القول عن علي بن أبي طالب.

عن قتادة، عن خِلاس أن عليًّا قال: من اَشترىٰ ما أحرز العدو فهو جائز (٣).

<sup>=</sup> قال البيهقي: هذا منقطع، قبيصة لم يدرك عمر، وقتادة عن علي منقطع.

<sup>(</sup>۱) «مسائل أحمد برواية الكوسج» (۲۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) «المدونة الكبرىٰ» (١/ ٥٠٥-٥٠٥- باب في الرجل يعرف متاعه وعبيده قبل أن يقعوا في القسم).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٦٤) من طريق حماد بن سلمة عن قتادة به.

وخِلاس هو ابن عمرو: لم يسمع من علي ﷺ. قال عبد الرحمن بن الحكم: خلاس عن عليّ: كتاب، أنظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (٧٧).

وقال الأوزاعي في العبد يأبق إلى العدو قال: إن أُخِذَ قبل أن يدخل حصنًا من حصونهم رد إلى مولاه، وإن دخل حصنًا فسبي هو بمنزلة أهل الحصن يجعل في الفيء.

وقالت طائفة: سواء أبق العبد إلى العدو، أو أخذ العدو العبد فأحرزوه، لا فرق بينهما، وهما لسيدهما إذا ظفر بهما، قبل أن يقسما وبعد / القسم [سواء](۱) يأخذهما السيد قبل القسم وبعده، هذا قول ۱۷۷۰ الشافعي(۲) قال: والدلالة عليه من الكتاب، ودلت السنة، وكذلك يدل العقل والإجماع في موضع؛ لأن الله أورث المسلمين أموالهم وديارهم فجعلها غُنْمًا لهم وخولًا بإعزاز أهل دينه، وإذلال من خالف سوى أهل دينه، فلا يجوز أن يكون المسلمون إذا قدروا على أهل الحرب تخولوهم وتمولوا أموالهم لم يكن أهل الحرب يحرزون على أهل دلت على ما ذكرت؟ قلت:

71۸0 - أخبرنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: سُبيَت أمرأة من الأنصار، وكانت الناقة قد أصيبت قبلها −قال الشافعي: − كأنه يعني ناقة النبي ﷺ، لأن آخر حديثه يدل على ذلك − قال عمران بن حصين: فكانت تكون فيهم، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل، فجعلت [كلما] (٣) أتت

<sup>(</sup>۱) في «ر»: ليسوا. والمثبت من «ض».

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ٣٦٣- باب العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب).

<sup>(</sup>٣) في الر، ض): كما. والمثبت من مصادر التخريج.

القسمة ولا بعدها.

بعيرًا فمسته (رغا)<sup>(۱)</sup> فتتركه، حتى أتت تلك الناقة، فمستها فلم ترغ، وهي ناقة هدِرة فقعدت في عجزها، ثم صاحت بها، فانطلقت، فطُلِبت من ليلتها فلم يُقْدر عليها، فجعلت لله عليها إن الله أنجاها عليها لتنحرنها، فلما قدمت المدينة عرفوا الناقة وقالوا: ناقة رسول الله عليها فقالت: إنها قد جعلت لله عليها لتنحرنها. فقالوا: والله لا تنحريها حتى نؤذن رسول الله عليها لتنحروه أن فلانة الأنصارية قد جاءت / (على الله عليها أن تنجرها. فقال رسول الله عليها أن تنحرها. فقال رسول الله عليها أن تنحرها. فقال رسول الله عليها إن نجاها الله عليها أن تنحرها. أتنحرنها؟! لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد، أو ابن آدم (۳).

قال الشافعي<sup>(3)</sup>: وهأذا الحديث يدل على أن العدو قد أحرزوا ناقة رسول الله على وأن الأنصارية أنفلتت من إسارهم عليها بعد إحرازهموها، ورأت أنها لها، فأخبر رسول الله على أنها نذرت فيما لا تملك، ولا نذر لها، وأخذ رسول الله على ناقته، فدل ذلك على أن المشركون لا يملكون على المسلمين شيئًا، وإذا لم يملك المشركون على المسلمين بما أوجفوا عليه بخيلهم فأحرزوه في ديارهم، أشبه والله أعلم ألا يملكون المسلمون عنهم، ما لم يملكوا هم لأنفسهم قبل

(۱) في اض ا: رغاء. (۲) تكررت في ارا.

1/44

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم بأطول من هذا (١٦٤١) من طريق أيوب عن أبي قلابة، وأخرجه أيضًا من طريق عبد الوهاب. وهو الثقفي، كما عند المصنّف، إلا أنه لم يسق لفظ الحديث.

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٤/ ٣٦٤- باب العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب).

قال الشافعي: ولا أعلم خلافًا في أن المشركين إذا أحرزوا عبدًا لرجل أو مالًا فأدركه قد أوجف المسلمون عليه قبل المقاسم أن يكون له بلا قيمة، ثم أختلفوا بعدما تقع في المقاسم، وإجماعهم على أنه لمالكه بعد إحراز العدو له، وإحراز المسلمين عن العدو له؛ حجة عليهم في أنه هكذا ينبغي أن يكون بعد القسم، وذكر الشافعي خبر ابن عمر.

71۸٦ حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، عن ابن جريج قال: سمعت نافعًا مولى ابن عمر يزعم أن ابن / عمر ذهب العدو بفرسه، <sup>۸۷</sup>ب فلما هزم العدو، وجد خالد بن الوليد فرسه، فرده إلى عبد الله بن عمر (۲).

وقول أبي ثور كقول الشافعي. وقال سفيان الثوري: إذا أبق العبد إلى العدو ثم أصابه المسلمون، فصاحبه أحق به قسم أو لم يقسم. قال أبو بكر: وقوله هاذا موافق لقول النعمان(٥).

وقال سفيان الثوري: إذا أصاب العدو مملوكًا، فاشتراه رجل من المسلمين فأعتقه، فليس لمولاه عليه سبيل هو استهلاك، وإن كانت جارية فاشتراها رجل فوقع عليها فولدت فليس لمولاها شيء.

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق، (٩٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٦٨، ٣٠٦٩) من طريقين عن نافع بنحوه، وبأتم مما هنا.

<sup>(</sup>٣) «مصنف عبد الرزاق» (٩٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٠٦٨).

<sup>(</sup>٥) سبق.

قال أبو بكر: وقد اُحتج بخبر عمران بن حصين فرقتان من الناس، اُحتج به بعض من يقول بالقول الأول وقال: حديث عمران يدل على أن المسلم إذا أدرك ماله الذي أخذه المشركون، أنه أحق به ما لم يقسم؛ لأن القسم لم يكن جرى في الناقة التي كانت لرسول الله على فأخذها رسول الله على فلذلك يأخذ من أدرك ماله قبل القسم، واحتج به أحمد بن حنبل (۱)، وقوله خلاف قول الشافعي، واحتج به الشافعي، واحتج به الشافعي واحتج به الشافعي واحتج ملذا القائل بخبر تميم بن طرفة.

مالك بن حرب، عن تميم بن طرفة / أن العدو أصابوا ناقة رجل من المسلمين، فاشتراها رجل من المسلمين من العدو، فعرفها صاحبها، وأقام عليها البينة، فاختصما إلى النبي عليها وبين المشتري» فقضى النبي وأقام عليها البينة، فاختصما إلى النبي الله الثمن الذي أشتراها به من العدو، وإلا خلى بينها وبين المشتري» (٤).

ودفع هذا القائل خبر ابن عمر وقال: ليس لمن خالفنا حجة قال: وذلك أن فرس ابن عمر عَارَ<sup>(٥)</sup>، فلحق بالروم، وبين العائر، والآبق،

1/49

<sup>(</sup>۱) سبق.

<sup>(</sup>٣) «مصنف عبد الرزاق» (٩٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٦٨٦ - في العدو يأسره المسلمون ثم يظهر عليه العدو)، والبيهقي (٩/ ١١٢) كلاهما من طريق الثوري، وقال البيهقي: تميم لم يدرك النبي على والم يسمع منه، ذكره عن الشافعي. وقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢/ ٤٠٢ رقم ١٨٣٣) من طريق الثوري، غير أنه قال: عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة. وقد ذكره الهيثمي في «المجمع» (٤/ ١٧٣ - ١٧٤) عن جابر بن سمرة وقال: رواه الطبراني في «الكبير»، ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) عار يعني: أفلت. «اللسان» مادة (عير).

٧٩/ ب

والمغلوب عليه فرق.

قال أبو بكر: ولا أعلم أنه فرق بينهما بفرق يُلزِم، غير قوله: بين ذلك فرق، وذكر كلامًا طويلًا، قد أَثْبَتُه في الكتابِ الذي ٱختصرت منه هذا الكتاب، تركته طلبًا للاختصار.

قال أبو بكر: والذي به أقول: أن ما هو ملك للمسلم لا يجوز نقله عنه إلا بحجة، ولا نعلم مع من أوجب ملك العدو عليه، ونقل ملك المسلم عنه حجة من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، إلا دعواه الذي لا حجة معه، ومال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه أو بحكم يلزمه، فمن أزال ملك المسلم عما كان ملكًا له بإجماع؛ بغير إجماع، لم يجب قبول ذلك منه، وذلك أن الإجماع يقين، والاختلاف شك، ولا يجوز الانتقال عن اليقين إلى الشك.

71۸۹ حدثني محمد بن نصر، حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد، حدثنا أبو أسامة، حدثني زائدة قال: حدثني الركين بن الربيع الفزاري / عن أبيه، قال: أصاب المشركون فرسًا لهم أزمان خالد بن الوليد، كانوا أحشروه (۱)، فأصابه المسلمون أزمان سعد قال: فكلمناه، فرده علينا بعد ما قسم، وصار في (خمس)(۲) الإمارة (۳).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في (٥ وعند البيهقي (أحرزوه) وهو الأقرب.

<sup>(</sup>Y) سقط من «ض».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي (٩/ ١١١) في «سننه» من طريق ابن المبارك عن زائدة به.

### ذكر أم الولد تُسبى

واختلفوا في أم الولد تُسبى، ثم يأخذها المسلمون، ويجري فيها القسم. فقالت طائفة: يأخذها سيدها بقيمة عدل، كذلك قال الزهري، وقال مالك(1): لا أرى أن تُسترَق، وأرى أن يفديها الإمام لسيدها، فإن لم يفعل فأرى على سيدها أن يفديها ولا يدعها، ولا أرى للذي صارت إليه أن يسترقها، ولا يستحل فرجها، وإنما هي بمنزلة الحرة؛ لأن السيد يكلف أن يفديها إذا جُرِحت، فهذا مثله، وليس له إن يسلم أم ولد تسترقُ ويستحل فرجها. وقال الليث بن سعد مثل ذلك، وقال: إن لم يكن عنده ما يفديها كان ذلك دينًا عليه يتبع به.

وكان الشافعي<sup>(۲)</sup> يقول: تكون أم الولد أم ولد؛ لأن المشركين لا يملكون على المسلمين، ولا يغرم السيد في قول الشافعي شيئًا، وبه قال أبو ثور.

وكان النعمان (٣) يقول: أم الولد، والمدبرة ليس يملكها العدو عليه، وكان يكره أن يطأ الرجل أم ولده ومدبرته في دار الحرب؛ لأنها ليست بدار مقام.

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «الموطأ» (٢/ ٣٦٢- باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو).

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ٣٩٤- باب: الرجل يرهن الجارية ثم يسبيها العدو).

<sup>(</sup>٣) «الرد على سير الأوزاعي» (ص١٢٥- باب: المدبرة وأم الولد تسبيان هل يطؤهما سيدهما إذا دخل بأمان).

1/4.

# ذكر الجارية يشتريها الرجل من المغنم فيجد معها مالاً/

واختلفوا في الجارية تشترى من المغنم فيجد معها المشتري مالًا، فقالت طائفة، يجعل في بيت المال كذلك قال الشعبي.

وفيه قول ثان: وهو أنه يرد إلى مغانم الجيش التي غنموها، هذا قياس قول الشافعي، واستدلالًا بقوله: «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع»(۱) فلما كان صاحب المقسم هو البائع، وهو القائم بأمر الجيش (الذين)(۲) غنموا الغنائم، وجب رد (السبي)(۳) إليه ليرده على الذين بيعت عليهم الجارية، وهم الذين يستحقون الغنائم من أهل الخمس، وغيرهم يقسم ذلك بينهم على ما يجب.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، وممن روينا عنه أنه قال ذلك: مكحول، وحزام بن حكيم، والمتوكل، ويزيد بن أبي مالك.

وقال أحمد بن حنبل<sup>(3)</sup>: يرده لحديث النبي ﷺ: "من باع عبدًا وله (مال)<sup>(0)</sup> فماله للبائع». وكذلك قال إسحاق<sup>(3)</sup>، وكان مالك<sup>(7)</sup> يسهل في القليل من ذلك، ولا يرى ذلك في الكثير واليسير عنده مثل القرطين وأشباههما.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه إن شاء الله.

<sup>(</sup>۲) في «ض»: الذي.

<sup>(</sup>٣) في «ض»: الشيء.

<sup>(</sup>٤) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (٢٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) في «ض»: ماله.

<sup>(</sup>٦) تقدم تخريج قوله.

قال أبو بكر: وقياس قول مالك(١) في الكثير، إذا أفترق الجيش أن يتصدق به كما قال فيما يغل، وقد تفرق الناس.

قال أبو بكر: وأقول في القليل والكثير منه، إذا لم يجد السبيل إلىٰ رد ذلك إلى المغنم لافتراق الجيش، أن يعطى الإمام خمسه، ويتصدق بالباقي، وقد (بيّنت)(٢) ذلك في كتاب الوديعة، وفي كتاب تعظيم أمر الغلول من هذا الكتاب، وقد روينا عن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ٨٠ب / أنه قال في مثل هذا للمشتري: هو لك.

### ذكر قسم الغنائم في دار الحرب

واختلفوا في قسم الغنائم في دار الحرب فكان مالك(٣)، والأوزاعي، والشافعي(٤)، وأبو ثور يقولون: يقسمها الإمام في دار الحرب إن شاء.

وقال أصحاب الرأي(٥): لا ينبغي لإمام المسلمين إذا أصابوا غنائم في دار الحرب أن يقسموا شيئًا من ذلك، حتى يحرزه إلى دار الإسلام من قبل أنه لو لحق بهم جيش من جيوش المسلمين وقد غنموا، شركهم في تلك الغنيمة، فلا ينبغي لهم إن يقسموها حتى يحرزوها إلى دار الإسلام،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج قوله.

<sup>(</sup>۲) في «ض»: ثيبت.

<sup>«</sup>المدونة الكبرى» (١/ ٥٠٣- باب في قسم الغنائم).

<sup>«</sup>الأم» (٧/ ٥٥٠- كتاب سير الأوزاعي)، قال الشافعي: لا يختلفون في أن رسول الله ﷺ قسم غير مغنم في بلاد الحرب.

<sup>«</sup>الرد على سير الأوزاعي» (ص١- باب قسمة الغنائم).

وإن هم فعلوا فاقتسموا في دار الحرب كانوا قد أساءوا، وجاز ذلك، وإن احتاج عسكر المسلمين وهم مع الإمام في دار الحرب إلى ما صار في الغنيمة من الثياب، والمتاع، والدواب، فلا بأس أن يقسم ذلك بينهم في دار الحرب، وأما الرقيق فلا ينبغي له أن يقسم بينهم شيئًا منه حتى يحرزوه إلى دار الإسلام، وإن فعل وقسم ذلك جاز.

قال أبو بكر: بقول مالك، والشافعي (أقول)<sup>(۱)</sup>؛ وذلك للثابت عن النبي على أنه قسم يوم خيبر للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا، وقد ذكرت أسانيد هأذا الحديث في باب ذكر ما يستحقه الفارس والراجل من السهام، وفي خبر ابن عباس أن رسول الله على قسم لمائتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين سهمين.

1/17- أخبرنا / إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج ١/٨١ قال: أخبرني ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: أصبت شارفًا في مغنم بدر، وأعطاني رسول الله على شارفًا فأنختهما على باب رجل من الأنصار، وأنا أريد أن أحمل عليهما إذْ خر، ومعي رجل من بني قينقاع، استعين به على وليمة فاطمة، وحمزة بن عبد المطلب في البيت، وقَيْنة تُغنيه، فقالت:

### ألا يا حمزُ للشُرُفِ النواءِ

فقال إليهما بالسيف، فجب أسنمتهما، وبقر خواصرهما، وأخذ من أكبادهما. قال: فقلت لابن شهاب: فما صنع بالسنام؟ قال: فهب به كله. قال: فنظرت إلى أمر أفظعني قال: فأتيت رسول الله علي ومعه زيد بن

<sup>(</sup>۱) سقط من «ض».

<sup>(</sup>٢) تقدم.

حارثة، فخرج يمشي حتى قام على حمزة، فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره فقال: هل أنتم إلا عبيد آبائي. قال: فرجع رسول الله ﷺ وهو يقهقر- وقال غيره: أصبت مع رسول الله ﷺ شارفًا يوم بدر (١).

قال أبو بكر: واستدل بعض أصحابنا على أن النبي على إنما قسم غنائم بدر ببدر، لما كان في خبر على أن النبي على أعطاه شارفًا، وفي خبر أبي طلحة أن النبي على كان إذا ظهر على قوم أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثًا، قال: ففي الجمع بين هذين الخبرين كالدليل على أن النبي على إنما قسم غنائم بدر ببدر.

١٨/ ب

ا الحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا عفان، حدثنا معاذ بن معاذ، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن أبي طلحة أن النبي عَلَيْة كان إذا غلب قومًا أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثًا (٢).

المحمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا المحسن بن علي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة والوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس، عن أبي طلحة أن رسول الله على أمر يوم بدر ببضعة وعشرين رجلًا من صناديد قريش، فقذفوا في طوى من أطواء بدر، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاثًا، فلما كان يوم بدر أقام ثلاثًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۸۹، ۳۰۹۱، ۲۰۸۹) من طرق عن الزهري، ومسلم (۱۹۷۹) من طرق عن ابن جريج.

و«الشُرُف» جمع شارفة، وهي الناقة المسنة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٦٥) من طريق روح بن عبادة، عن سعيد بن أبي عروبة به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٩٧٦)، ومسلم (٢٨٧٥) كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس به.

# ذكر إباحة تأخير الإمام قسم الغنائم إذا غنم من أموال المشركين إلى أن يمكنه قسمها بعد الخروج من دار الحرب

حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن السميط، عن أنس قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن السميط، عن أنس قال: افتتحنا مكة، ثم إنا غزونا حنينًا، فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت. قال: فصف الخيل، ثم صف المقاتلة، ثم صف النساء من وراء ذلك، ثم صف الغنم، ثم صف النعم، قال: ونحن بشر كثير قد بلغنا ستة آلاف، وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد، فجعلت خيلنا تلوذ / ١/٨٢ خلف ظهورنا، فلم نلبث أن أنكشفت خيلنا وفرت الأعراب، ومن تعلم من الناس، فنادى رسول الله على "يال الأنصار". قال: قلنا لبيك المهاجرين"، ثم قال: «يال الأنصار، يال الأنصار". قال: قلنا لبيك يا رسول الله، قال فتقدم رسول الله على قال: فأيم الله، ما أتيناهم حتى هزمهم الله. قال: فقبضنا ذلك المال، ثم أنطلقنا إلى الطائف، فحاصرناهم أربعين ليلة ثم رجعنا فنزلنا، فجعل رسول الله على يعطي الرجل المائة، ويعطي الرجل المائة. (٢) وذكر باقي الحديث.

قلت: وليس عندهما سعيد بن بشير .

<sup>=</sup> وأخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٤/ ٢٢-٢٣) من طريق الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، بنحوه وزيادة..

<sup>(</sup>۱) قال النووي في «شرح مسلم» (۱۲٦/۹): هكذا في جميع النسخ في المواضع الأربعة (يال) بلام مفصولة مفتوحة، والمعروف وصلها بلام التعريف التي بعدها. وزاد الأستاذ محمد عبد الباقي في تعليقه على مسلم (۲/ ۷۳۷) فقال: إلا أنها تفتح في المستغاث به، فرقًا بينها وبين مستغاث له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠٥٩/ ١٣٦) من طريق محمد بن عبد الأعلى به بلفظه.

9190 وأخبرنا محمد، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله علي بنحو هأذا (٢).

قال أبو بكر: ومعنىٰ قوله: يوم حنين يعني عام حنين / إذ كان تفريقه ذلك بينهم بعد رجوعه من الطائف، ويدل علىٰ ذلك

ابن شهاب، عن أنس أن النبي عَلَيْ عام حنين سأله الناس فأعطى من الغنم، والبقر، والإبل، حتى لم يبق من ذلك شيء (٣).

وكل ذلك يدل على أن الإمام بالخيار إن شاء قسم الغنائم بينهم قبل يرجع إلى دار الإسلام، وإن شاء أخّر ذلك على قدر فراغه وشغله إلى وقت خروجه، وعلى قدر ما يرى من الصلاح فيه.

\* \* \*

۸۲/ ب

<sup>(</sup>١) تقدم قريبًا.

<sup>(</sup>٢) تقدم قريبًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» (١٥٦) عن ابن وهب به.

# 1.9

# ذكر أستنجار الإمام على الغنائم من يحملها ويقوم بحفظها، أو سوق رقيق أو حيوان إن كان فيما غَنِم

واختلفوا في استئجار من يحمل الغنائم ويقوم بحفظها، فكان الأوزاعي يقول في الإمام تجتمع عنده الغنائم، فيخاف أن تضيع الغنيمة: لا أعلم بأسًا أن يقول: من حرس الليلة العسكر فله دابة من السبي، أو دابة من الفيء، فإن الراعي يعطى أجرة من الغنيمة، وقال في الأسارى: يوثقون بالحبال والحديد، وينفق عليهم من جماعة الفيء.

وقال الأوزاعي: يجعل الإمام للراعي والدليل من جماعة المال، قيل لأبي عمرو: فمن أين يعطى الجاسوس؟ قال: من المال الذي تجهزوا به إلى الصائفة، فإن لم يكن معه، أعطاه من جملة الغنيمة، وقال أبو عمرو: كانت الولاة يجهزون أمراء الصوائف بمال من بيت المال يحمل منه لرجاله / وينفق منه على أهل الحاجة وينفق على الجواسيس، وعلى ١/٨٢ كل من أبلى بلاء في مناهضة الحصون ونحو ذلك، قال أبو عمرو: فإن لم يجهزوا على الصائفة بمال من بيت المال أعطي الجواسيس، والدليل، وراعي دواب الغنيمة مِن قَبْل أن تقسم الغنيمة، وينفق على جماعة السبي من قبل أن يقسم [من](۱) جملة الغنيمة.

وقال أحمد بن حنبل<sup>(۲)</sup> في الإمام يستأجر القوم على سباق الرَمَك<sup>(۳)</sup> إلى مكان بالشام على النصف أو بدنانير معلومة؟ أكرهه على فرس

<sup>(</sup>١) في الر، ض): لمن. والمثبت مقتضى السياق.

<sup>(</sup>٢) «مسائل أحمد برواية الكوسج» (٢٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) الرَّمكةُ: الفرس تتخذ للنسل. ووقع في المطبوع منه، الرمل باللام، وهو خطأ.

(حبس)(۱), وأما أن يؤاجر نفسه على دابته فأرجو أن لا يكون به بأسًا، وكان الشافعي(۲) يقول: إذا [حوله](۱) الإمام -يعني ما أصاب من الغنيمة - عن موضعه إلى موضع غيره، فإن كانت معه حمولة حملها عليها، وإن لم يكن معه فينبغي للمسلمين أن يحملوه إن كانت معهم حملوه بلا كراء، وإن آمتنعوا فوجد كراء تكارى على الغنائم واستأجر عليها، ثم أخرج الكراء أو الإجارة من جميع المال.

وقال أصحاب الرأي<sup>(1)</sup>: إن أصاب المسلمون في أرض الحرب شيئًا كثيرًا، وليس مع الإمام فضل من الدواب والإبل، يحملهم عليها في عسكر المسلمين، مشى الرجال ومن أطاق من الصبيان، وإن كان فيما غنم المسلمون دواب وإبل أستاقوها معهم إلىٰ دار الإسلام، وإن لم يطيقوا أن يستاقوها ذبحوا الإبل، والغنم، والدواب، وأحرقوها بالنيران، لئلا ينتفع بها أهل الحرب، ولا ينبغي لهم أن يعرقبوها؛ لأن ذلك مثلة، وإن / كان في الغنيمة التي أصابوا سلاح، ومتاع، وآنية كثيرة، ولم يكن معهم من الظهر ما يحملون عليه ذلك، فليحرقوا ذلك بالنار ولا يدعوه ينتفع به أهل الحرب.

\* \* \*

-/ / ٢

<sup>(</sup>۱) في «ض»: جيش. وفي «مسائل أحمد» (٢٢٧٩): حبيس وهو بمعنى ما في «الأصل».

<sup>(</sup>٢) "الأم" (٤/ ١٨١ - تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والركاب).

<sup>(</sup>٣) في «ر، ض»: حواه. والمثبت من «الأم» (٤/ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) «الرد على سير الأوزاعي» (ص ٨٣- باب ما عجز الجيش عن حمله من الغنائم).

# ذكر أختلاف أهل العلم في قسم أشياء مما يغنم مما يغنم المياء مما يعنم الماد الم

اختلف أهل العلم في المصحف من مصاحف المسلمين يوجد في المغانم، فكان الثوري، والأوزاعي يقولان: إن لم يوجد صاحبه جعل في المغانم فبيع.

وفي قول الشافعي (١): إذا علم أنه مما أخذ من المسلمين يوقف ولا يدخل في المقاسم حتى يأتى صاحبه.

وكذلك نقول، وقد ذكرت أختلاف أهل العلم في بيع المصاحف في كتاب البيوع.

وقال الأوزاعي في المصحف من مصاحف الروم يصاب في بلادهم: يدفن أحب إليّ، قلت: ولا ترى أن يباع؟ قال: كيف وفيه شركهم. وقال الثورى: أتعلم ما فيه؟ قلت: لا. قال: فكيف يباع؟!

وقال الشافعي (٢): ما وجد من كتبهم فهو مغنم كله، وينبغي للإمام أن يدعو من يترجمه، فإن كان علمًا من طب أو غبره لا مكروه فيه، باعه كما يبيع ما سواه من المغانم، وإن كان كتاب شرك، شقق الكتاب، وانتفعوا بأوعيته وأداته فباعها، ولا معنى لتحريقه أو دفنه قبل أن يعلم ما هو.

واختلفوا في الفرس يوجد موسومًا عليه حبيسًا في سبيل الله فكان الأوزاعي يقول: أحب إلي أن يحمل الإمام عليه / رجلًا فيكون عنده ١/٨٤ حبيسًا كما كان، وقد كان قبل ذلك سئل عنه فقال مثل ذلك.

<sup>(</sup>۱) بناء على قوله السابق في العبد إذا أبق إلى العدو، يرد إلى صاحبه إذا وقع في المغنم قبل القسم أو بعده.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ٣٧٥- باب كتب الأعاجم).

وقال سفيان الثوري: يقسم ما لم يوجد صاحبه، فإن جاء وقد قسم أخذه بالثمن.

قال أبو بكر: وفي قول الشافعي: إذا علم أنه حبيس يرد كما كان، وقال أحمد (١): إن عرف صاحبه رد عليه، وإلا حبس كما كان. وقيل للأوزاعي: فأصابوا سيفًا حبيسًا؟ قال: ليس السيف مثل الفرس؛ لأن السيف ربما تبايعه القوم وهو كذاك.

قال أبو بكر: لا فرق بين السيف والفرس إذا علم أنه حبيس، يرد كما كان.

واختلفوا في الكلب يصاب، فكان الأوزاعي يقول: الكلب لا يباع في مقاسم المسلمين، الكلب لمن أخذه. وكان الشافعي<sup>(۲)</sup> يقول: ما أصيب من الكلاب فهو مغنم إن أراده أحد للصيد، أو ماشية، أو زرع، وإن لم يكن من الجيش أحد يريده لذلك، لم يكن له حبسه؛ لأن من أقتناه لغير هذا كان آثمًا، ورأيت لصاحب الجيش أن يخرجه فيعطيه أهل الأخماس من الفقراء والمساكين، ومن ذكر معهم، إن أراده أحد منهم لزرع، أو ماشية، أو صيد، فإن لم يرده قتله، أو خلاه ولا بكون له بيعه.

وقال أحمد<sup>(۳)</sup> في كلب الصيد: لا يجعل في فيء المسلمين ثمن الكلب.

<sup>(</sup>۱) "المغني" (۱۲۰/۱۳- فصل: وإن غنم المسلمون شيئًا عليه علامة المسلمين من المشركين).

<sup>(</sup>۲) «الأم» (٤/ ٣٧٦ باب- في الهر والصقر).

<sup>(</sup>٣) «مسائل أحمد برواية الكوسج» (٢٢٧٧).

قال أبو بكر: هذا موافق قول كل من نهى عن بيع الكلب، وكره ثمنه.

7197 حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة / قال: كنا نكره مهر البغي، ١٨٤ وثمن الكلب، وقال: هو من السحت (١).

قال أبو بكر: وكره ثمن الكلب الحسن البصري، والحكم، وحماد. قال أبو بكر: وقياس قول من رخص في ثمن كلب الصيد، أن يقسم ما كان من كلاب الصيد.

719۸ حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر أنه نُهي عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد (٢).

ورخص في ثمن الكلب: إبراهيم النخعي، وعطاء بن أبي رباح، وإسحاق بن راهويه، واحتج بأن عثمان قضىٰ بثمنه علىٰ قاتله.

وكان مالك<sup>(٣)</sup> يكره أثمان الكلاب كلها، ويرى على من قتل كلب صيد، أو ماشية قيمته، وكان النعمان<sup>(٤)</sup> يرى بيع الكلاب كلها، ويوجب على قاتلها الغرم. وقال مالك في كلب كثرت قيمته، وذكروه بالغناء في السبع: فرآه إلى صاحب المقاسم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٣٤٨٤)، والنسائي (٧/ ١٩٠) كلاهما عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه. وأخرجه أبن أبي شيبة (٨/ ٣٩٢- مسألة ثمن الكلب)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ١٢٦) عن أبي هريرة قوله وأصله في «الصحيحين» عن أبي مسعود به وسيأتي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٥٦٩) من طريق أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبئ عَلَيْ عن ذلك.

<sup>(</sup>٣) «المدونة» (١/ ١٥٥ - كتاب الضحايا).

<sup>(</sup>٤) «الحجة» للشيباني (٢/ ٧٥٤)، وخصه بثمن كلب الصيد. والله تعالى أعلم.

قال أبو بكر: لا يجوز بيع الكلب، ولا يقسم إن وقع في المغانم، وللكن الإمام يعطي ما كان منه مما يجوز الأنتفاع به من شاء من أصحاب المقاسم، وإنما منعنا من قسمته نهي النبي على العموم.

1999- أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك<sup>(۱)</sup>، عن أبي مسعود عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري؛ أن النبي على عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن<sup>(۲)</sup>.

واختلفوا في الهريوجد في المغانم فكان الأوزاعي يقول: لا يباع؛ / لأن ثمنه مكروه.

- ٦٢٠٠ حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٣)، حدثنا وكيع، عن حماد، عن أبي الزبير، عن أبي هريرة، وعن أبي الزبير، عن جابر؛ أنهما كرها ثمن الهر(٤).

وقد روينا عن مجاهد، وطاوس، وجابر بن زيد أنهم كرهوا بيع السنور.

1/10

<sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۲/۸۰۸) به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٣٧، ٢٢٨٢)، ومسلم (١٥٦٧) كلاهما من طريق مالك به.

<sup>(</sup>٣) «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/ ١٧٥ - في ثمن السنور).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (١٢٨١) عن وكيع به. وقال الترمذي: هأذا حديث لا يصح من هأذا الوجه وأبو المهزّم أسمه يزيد بن سفيان تكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه، وقد روئ عن جابر، عن النبي على نحو هأذا، ولا يصح إسناده أيضًا.

قلت: وأخرج حديث جابر النسائي في «سننه» (٧/ ١٩٠– ١٩١). وقال: حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح وسيأتي.

ابراهيم، حدثنا إبراهيم (بن محمد)(١) بن إسحاق، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن السنور(٢).

ورخصت طائفة في بيع السنور، وقياس قول من رخص في بيعه، أن يبيعه صاحب المقاسم، ويضم ثمنه إلىٰ أثمان سائر الأشياء، ويقسم ذلك.

حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا حجاج الأزرق، حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبنز، عن ابن عباس؛ أنه لم يكن يرئ بثمن السنور بأسًا (٣).

ورخص في ثمن الهر الحسن البصري، وابن سيرين، والحكم، وحماد، ومالك<sup>(١)</sup>، والثوري، والشافعي<sup>(٥)</sup>، وأحمد<sup>(١)</sup>، وإسحاق، وأصحاب الرأي<sup>(٧)</sup>.

قال أبو بكر: فأما الصقر، والبازي، والعقاب فبيعها جائز، وقسم أثمانها، كما يجوز بيع (الحمر)(^)، والبغال، وإن لم يجز أكلها،

<sup>(</sup>۱) سقط من «ض».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٥٦٩) عن أبي الزبير بنحوه.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه وورد مثله عن عطاء أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٦/ ١١)، وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/ ١٧٥- في ثمن السنور) فقد ساق جملة من الآثار عن التابعين موافقة لقول ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) «المدونة الكبرىٰ» (١/ ٥٥٢ كتاب الضحايا).

<sup>(</sup>٥) «الأم» (٣/١٦- باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول).

<sup>(</sup>٦) «المبدع» (٤/ ١٠ باب شروط البيع).

<sup>(</sup>٧) كتاب «الآثار» لأبي يوسف (١/ ١٨٣) قال أبو حنيفة: ذكرنا بيع الهر عند عطاء فلم يعبه.

<sup>(</sup>٨) في اض الحمير.

وهاندا على مذهب سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق.

وكان الشافعي<sup>(۳)</sup> يقول في الخنازير إذا كانت تعدو يقتلها، وإن أصابوا في بلاد الحرب خمرًا في خوابي، أو زقاق، أهراقوا الخمر وانتفعوا بالزقاق والخوابي وطهروها، وقال: وإذا / ظفروا بالكشوث<sup>(3)</sup> أنتفعوا به، قال: ولا يوقح الرجل دابته، ولا يدهن أشاعرها من أدهان العدو؛ لأن هذا غير مأذون له من الأكل، وإن فعل رد قيمته.

وقال الأوزاعي في القوم (يغيرون)<sup>(٥)</sup> فيوافق ذلك يوم الأضحىٰ: قد كان المسلمون يضحون في بلاد عدوهم، فإذا كانت نسكًا شاة شاة عن كل رجل، فلا أعلم بذلك بأسًا.

\* \* \*

## ذكر بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك

واختلفوا في بيع السبي الرجال والنساء من أهل الحرب منهم. فقالت طائفة: لا بأس ببيعهم منهم هذا قول الشافعي (٢) في الرجال والنساء يباعون منهم، وكذلك الصبيان إذا كانوا مع آبائهم، وقال مالك (٧):

۸۵/ ب

<sup>(</sup>١) «الأم» (٣/ ١٦- باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول).

<sup>(</sup>۲) «مسائل أحمد برواية ابن هانئ» (۱٦٧٢).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٤/ ٣٧٥- باب: توقيح الدواب من دهن العدو، باب: زقاق الخمر والخوابي).

<sup>(</sup>٤) الكَشُوت: نباتٌ مُجْتَثُ مقطوع الأصل، وقبل: لا أصل له، وهو أصفر يتعلق بأطراف الشوك وغيره، ويُجعل في النبيذ. «لسان العرب» مادة: كشث.

<sup>(</sup>٥) في «ض»: يغزون.

<sup>(</sup>٦) «الأم» (٧/ ٣٧٥ - في المرأة تسبئ، ثم يسبئ زوجها).

<sup>(</sup>٧) «المدونة الكبرى" (٣/ ٢٩٥- في الربا بين المسلم والحربي).

لا بأس ببيعهم من أهل الذمة، وبه قال الثوري، وكما قال الشافعي، قال أبو ثور.

وقال الأوزاعي: كان المسلمون لا يرون ببيع السبي منهم بأسًا، وكانوا يكرهون بيع الرجال إلا أن يفادي بهم أسارى المسلمين.

وقال الثوري في رقيق العجم: إن شاء المسلم باعهم من أهل دينهم، لا يبيعهم من أهل الحرب. وقال أحمد بن حنبل (١): لا يباعون صغارًا كانوا أو كبارًا من اليهود والنصارئ، وكذلك قال إسحاق.

وقال النعمان<sup>(۲)</sup>: إذا كان السبي رجالًا أو نساءًا، فأخرجوا إلى دار الإسلام، فإني أكره أن يبايعوا من أهل الحرب، فيتقوى أهل الحرب بهم، وقال يعقوب: لا ينبغي أن يباع منهم رجل، ولا صبي، ولا أمرأة؛ لأنهم قد خرجوا إلىٰ دار الإسلام، وأكره / أن يردوا إلىٰ دار الحرب.

وكان الشافعي<sup>(۳)</sup> يقول: الذي قال أبو يوسف من هذا خلاف (أمر رسول الله ﷺ)<sup>(٤)</sup> [في]<sup>(٥)</sup> أسارى يوم بدر، فقتل منهم وأخذ الفدية من بعضهم، ومنَّ على بعضهم، ثم أسر بعدهم بدهرٍ ثمامة بن أثال قال: فَمَنَّ رسول الله ﷺ عليه<sup>(٢)</sup> وهو مشرك، ثم أسلم بعد، ومنَّ علىٰ غير واحد من رجال المشركين، ووهب الزبير بن باطا لثابت بن قيس بن

<sup>(</sup>۱) «مسائل أحمد برواية إسحاق بن هانئ النيسابوري» (١٦١٩).

<sup>(</sup>٢) «الرد على سير الأوزاعي» (ص٦١- باب في المرأة تسبى ثم يسبى زوجها).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٧/ ٥٧٣- باب في المرأة تسبى ثم يسبى زوجها).

<sup>(</sup>٤) تکررت في «ر، ض».

<sup>(</sup>٥) من «الأم».

<sup>(</sup>٦) سقط من «ض».

شماس ليمنَّ عليه، وأخذ رسول الله عليه سبي بني قريظة، فيهم النساء والولدان فبعث بثلث إلى نجد، وثلث إلى تهامة، وثلث قبل الشام، فبيعوا في كل موضع من المشركين، وفدى رسول الله علي رجلًا برجلين. 77.5- أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي (١) قال: أخبرنا سفيان بن عيينة وعبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين: أن رسول الله ﷺ فدى رجلًا برجلين (٢).

وكان الشافعي (٣) يقول: أما الصبيان إذا صاروا إلينا ليس مع أحد منهم واحد من والديه، فلا نبيعهم منهم، ولا نفادي بهم؛ لأن حكمهم حكم آبائهم ما كانوا معهم، فإذا تحولوا إلينا، ولا والد مع أحد منهم، فإن حكمه حكم مالكه.

وقال أبو بكر: وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: رد إليهم ٨٦/ صغيرًا بمسلم فيرده الله / علينا كبيرًا فنضرب عنقه، قال الراوي: ذلك عن عمر، فأسر الغلام في ولاية هشام بن عبد الملك فضرب عنقه.

وقال أصحاب الرأي(٤): لا بأس بأن يباع السبي إذا كانوا رجالًا ونساء من أهل الذمة، ومن المسلمين، ولا يباعون من أهل الحرب.

り変わらないこうなが

<sup>(1) «</sup>I l' q» (V/ TVO- 3 VO).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٦٤١) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، في قصة طويلة، ومن طريق عبد الوهاب أيضًا.

وأخرجه أحمد (٤/ ٢٦٦- ٤٢٧) من طريق أيوب، عن أبي قلابة به، بقريب من لفظ

<sup>«</sup>الأم» (٧/ ٥٧٤- باب في المرأة تسبئ ثم يسبئ زوجها).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» للسرخسي (١٠/ ٧٢- باب ما أصيب من الغنيمة).

# جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارى أو الفداء أو القتل

## ذكر إثبات الخيار للإمام بين قتل البالغين من رجال العدو وبين المن، أو الفداء بهم

قال الله جل ذكره: ﴿ حَتَى إِذَا أَنْحَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآةً حَتَىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ (١).

عمر بن يونس، حدثنا عكرمة قال: حدثني أبو زميل قال: حدثني عبد الله بن عمر بن يونس، حدثنا عكرمة قال: حدثني أبو زميل قال: حدثني عبد الله بن عباس، حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله الله الله المشركين وهم ألف، وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلًا، فاستقبل رسول الله القبلة ومد يديه، فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هاذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض»، فما زال يهتف بربه ماذًا يديه، مستقبل القبلة، حتى سقط رداءه عن منكبه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه، فألقاه / على منكبيه، ثم التزمه من ورائه فقال: يا نبي الله كذاك ١/٨٧ مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله تبارك وتعالى: هافد تنفي ألفي يَنَ الْمَلَتَهِكَةِ مُرْدِفِينَ مناشدتك ربك، فأمده الله بالملائكة.

<sup>(1)</sup> محمد: 3.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٩.

قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيًا، فنظر إليه فإذا هو قد خُطم (۱) أنفه، وشق وجهه كضرب السوط، فاخضر ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث رسول الله على ذلك فقال: صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة، فقتلوا يومئذ سبعين، وأسروا سبعين.

قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأساري قال رسول الله عَلَيْهُ: «يا أبا بكر، وعلي، وعمر! ما ترون في هؤلاء الأساريٰ؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله! هم بنو العم، والعشيرة، أرى إن تأخذ منهم فدية، فتكون لنا قوة على الكفار، فعسىٰ الله أن يهديهم للإسلام. قال رسول الله ﷺ: «ما ترى يا ابن الخطاب؟» قلت: لا والله يا رسول الله! ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنا منهم، فنضرب أعناقهم، فَتُمكَّن عليًّا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان -نسيبًا لعمر- فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهم، فهوى رسول الله ﷺ ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، فلما كان من / الغد، جئت فإذا رسول الله عظية وأبو بكر قاعدان يبكيان، فقلت: يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكى أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما؟ فقال رسول الله علي : «أبكي للذي عرض عليَّ أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض عليَّ عذابكم أدنى من هلْدِه الشجرة»، شجرة قريبة من نبي الله ﷺ، وأنزل

<sup>(</sup>١) الخطم: الأثر على الأنف.

الله: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُنْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَنَلًا طَيِّبًا ﴾ (١)، فأحل الله لهم الغنيمة (٢).

على قالا: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا على بن عبد الله والحسن بن على قالا: حدثنا أبو داود الحفري، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن سفيان الثوري، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن عبيدة، عن علي قال: جاء جبريل إلى النبي على يوم بدر فقال: خير أصحابك في الأسارى، إن شاءوا القتل، وإن شاءوا الفداء، على أن يقتل العام المقبل عدتهم منهم، قالوا: الفداء ويقتل منا عدتهم منهم، قالوا: الفداء ويقتل منا عدتهم "

\* \* \*

# ذكر خبر ثابت أحتج به من أستدل من أصحابنا على إثبات الرق على العرب إذا سبوا واختار الإمام أسترقاقهم

77.7- حدثنا على بن عبد العزيز، حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جرير، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله ﷺ يقولها فيهم، قال: «هم أشد / أمتى على الدَّجال»، وكانت منهم سبية عند عائشة، فقال: ١/٨٨

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٢٧-٢٩.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۷٦٣) من طريق عكرمة بن عمار، وعن زهير بن حرب بهذا الإسناد، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٤٧٩٥) من طريق أبي داود الحفري به، والبيهقي في «سننه» (٦/ ٣٢١) من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة به.

وقد روي هذا الحديث مسندًا ومرسلًا، عن عبيدة، ورجح الحافظ الدارقطني الإرسال، أنظر: «علل الدارقطني» (٤/ ٣٠–٣٢).

«أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل»، قال: وجاءت صدقاتهم، فقال: «هٰذِه صدقات قومنا»(١).

٦٢٠٧- وحدثونا عن أبي موسى، حدثنا إسحاق بن إدريس، حدثنا مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن أبي هريرة قال: ثلاث سمعتهن لبني تميم من رسول الله على، لا أبغض بني تميم بعدهن أبدًا، كان على عائشة نذر محرز من ولد إسماعيل، فسبى سبي من بني العنبر، فقال لها رسول الله على عائشة إن سرك أن تفي بنذرك فأعتقي محرزًا من هؤلاء»، فجعلهم من ولد إسماعيل (٢).

#### \* \* \*

## ذكر الخبر الدال على إباحة إطلاق الأساري والمن عليهم من غير أخذ مال

قال الله: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآهُ ﴾.

٩٢٠٨ حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق<sup>(٣)</sup> عن معمر، عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: قال رسول الله للسارئ بدر: «لو كان المطعم بن عدي حبًا فكلمني في هؤلاء النتنئ لتركتهم له»<sup>(٤)</sup>.

٦٢٠٩- حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۲۳، ۲۳۱۲)، ومسلم (۲۰۲۰) كلاهما عن زهير بن حرب عن جرير به.

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٥٢٥) من طريق مسلمة بن علقمة، وساق الحديث بهاذا المعنى.

<sup>(</sup>٣) «مصنف عبد الرزاق» (٩٤٠٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٩٣١) عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق.

إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه عباد، عن عائشة زوج النبي عليه قالت: لما بعث أهل مكة في فداء أسرائهم، بعثت زينب ابنة رسول الله صلى الله / عليه وسلم في ١٨٨ب فداء أبي العاص بن الربيع بمال، وبعثت فيه بقلادة لها، كانت خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بني عليها، قالت: فلما رآها رسول وتردوا عليها الذي لها فافعلوا». فقالوا: نعم يا رسول الله، فأطلقوه، وردوا عليها الذي لها، وكان رسول الله عليه قد أخذ عليه، أو وعد رسول الله ذلك أن يخلي سبيل زينب إليه، أو كان فيما أشترط عليه في إطلاقه، ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله ﷺ فيعلم ما هو، إلا أنه لما خرج أبو العاص إلى مكة، وخلى سبيله، بعث رسول الله ﷺ زيد بن حارثة ورجلًا من الأنصار مكانه، فقال: كونا ببطن يأجج، حتى تمر بكما زينب فتصحبانها، حتى تأتياني بها، فخرجا مكانهما، وذلك بعد بدر بشهر، أو شَيعِهِ، فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها، فجعلت تجهز »(۱).

\* \* \*

#### ذكر إباحة أخذ المال على إطلاق الأسارى

- ٦٢١٠ حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد بن

أخرجه أبو داود (٢٦٨٥)، وأحمد (٦/ ٢٧٦).

والطحاوي في «مشكل الآثار» (٣٥٣٠)، والحاكم في «المستدرك» (٣/٣، ٢٣٠، ٢٣٧)، والبيهقي في «الكبرئ» (٦/ ٣٢٢) عن ابن إسحاق بنحوه.

عبد الله بن الزبير، عن أبيه عباد قال: ناحت قريش على قتلاهم ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلغ ذلك محمدًا وأصحابه، فيشمتوا بكم، ولا تبعثوا في أسرائكم، حتى تستأنوا بهم، لا يأرب<sup>(۱)</sup> عليكم محمد وأصحابه في الفداء، وكان في / الأسارى أبو وداعة بن صبيرة السهمي، فقال رسول الله على: "إن له بمكة ابنًا كيسًا تاجرًا ذا مال، وكأنكم به قد جاءكم في فداء أبيه، فإنما قالت قريش: لا تعجلوا بفداء أسرائكم لا يأرب عليكم محمد وأصحابه»، قال المطلب بن أبي وداعة: وهو الذي كان رسول الله على عناه: صدقتم فلا تعجلوا، ثم أنسل من الليل، فقدم المدينة، فأخذ أباه بأربعة آلاف درهم، فانطلق به.

قال أبو بكر:

ا 77۱- روى هذا الحديث نصر بن علي، عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير أن قريشًا ناحت قتلاهم.. (٢) وذكر الحديث.

771۲ حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ابن أبي أويس، حدثنا إسماعيل بن عقبة، عن الزهري، عن إسماعيل بن عقبة، عن الزهري، عن

1/19

<sup>(</sup>۱) أي: يتشدد عليكم فيه. «النهاية» (١/٣٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» من القطعة المفقودة (۱۳/ ۲٤٥) من طريق وهب بن جرير به، وعزاه الهيثمي في «المجمع» (۸۸/۱) للطبراني والبزار، وأخرجه الطبري في «تاريخه» (۲/ ٤٦٣) عن ابن إسحاق به، وذكر متنه الإمام أحمد في «مسنده» (۲/۹) تحت حديث لأبي رافع ثم قال: ومن هذا الموضع في كتاب يعقوب مرسل ليس فيه إسناد، وقال فيه: أخو بنل سالم بن عوف ثم ساقه.

أنس: أن رجالًا من الأنصار قالوا: يا رسول الله! أئذن لنا، فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. قال: «لا والله، لا تذرون له درهمًا»(١).

7717 حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي، حدثنا سفيان بن حبيب قال: حدثنا شعبة، عن أبي العنبس، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس؛ أن النبي على جعل فداء أهل الجاهلية يومئذ أربعة آلاف درهم (٢).

\* \* \*

# ذكر إباحة إطلاق الأسير على عمل معلوم يعمله تجوز الإجارة عليه

٦٢١٤ ومن حديث محمد بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا علي / بن عاصم، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن ٢٨٩ب عباس قال: كان ناس من الأسارى يوم بدر ليس لهم فداء، فجعل رسول الله على فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، قال: فجاء غلام من أولاد الأنصار إلى أبيه، قال: ما شأنك؟ قال: ضربني معلمي. قال: الخبيث يطلب بذَحلِ بدرٍ، والله لا تأتيه أبدًا (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٣٧، ٢٠٤٩) عن ابن أبي أويس به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲٦٨٤)، والنسائي في «الكبرى» (٨٦٦١)، والبيهقي (٩/ ٦٨) والبيهقي (٩/ ٦٨) والحاكم (١٢٥/٢) عن شعبة به لكن بلفظ: (أربعمائة). قلت: وسيأتي، وهو عند عبد الرزاق (٩٣٩٤) من طريق عكرمة عن ابن عباس «أن فداء أسارى بدر كان أربعة آلاف».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/٧٤١)، والبيهقي في «سننه» (٦/ ١٢٥) كلاهما عن علي بن عاصم،
 عاصم به، وقال الهيثمي في «المجمع» (٩٦/٤): رواه أحمد عن علي بن عاصم،
 وهو كثير الخطأ والغلط وقد وثقه أحمد. اهـ.

# ذكر خبر أحتج به من قال: إن أسر من خرج من المشركين كرها إلى قتال المسلمين مباح

حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرّب، عن علي أن رسول الله ﷺ قال للناس يوم بدر: «أنظروا من أستطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب، فإنما أخرجوا كرهًا»(١).

\* \* \*

# ذكر الخبر الدال على أن حكم من خرج من المشركين كرها إلى القتال، حكم من خرج طانعًا فيما يؤخذ منه من الفداء

الأموي، قالا: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرّب، الأموي، قالا: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرّب، عن علي قال: لما قدمنا المدينة، أصبنا من ثمارها، واجتويناها، وأصابنا بها وعكّ، وكان رسول الله (يتخبر) (٢) عن بدر، قال: فلما بلغنا أن المشركين أقبلوا، سار رسول الله علي إلى بدر -وبدر بئر- وسبقنا المشركين إليها، فوجدنا فيه رجلين منهم، رجلًا من قريش / ومولى المقبة بن أبي معيط، فأما القرشي فأفلت، وأما مولى عقبة فأخذناه، فجعلنا نقول له: كم القوم؟ قال: هم كثير عددهم، شديد بأسهم،

1/4.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۸۹/۱)، والبزار (۷۲۰)، كلاهما عن إسرائيل به. وقال الهيثمي (۲) أخرجه أحمد (۸۹/۱): رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات.

<sup>(</sup>٢) في "ض": يخبر.

فجعلوا إذا قال ذلك ضربوه، حتى أنتهوا إلىٰ رسول الله ﷺ فقال: «كم القوم؟» فقال: هم كثير عددهم، شديد بأسهم، فجهد النبي عَيْنِ أن يخبره كم هم؟ فأبى، ثم إن رسول الله ﷺ سأله: «كم ينحرون من الجزر؟ قال: عشرة كل يوم. فقال رسول الله: «القوم ألف». قال: ثم أصابنا من الليل طش من مطر، قال: فانطلقنا تحت الشجر [والحجف](١) نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله ﷺ يدعو، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فلما طلع الفجر نادئ بالصلاة، فجاء الناس من تحت الشجر [والحجف](١)، فصلى بهم، وحض على القتال، ثم قال: إن جمع قريش عند هذا الضلع الحمراء من الجبل، فلما دنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل منهم على جمل أحمر يسير في القوم فقال رسول الله عَلَيْهُ: «ناد حمزة». وكان أقربهم إلى المشركين من صاحب الجمل الأحمر، وماذا يقول لهم، ثم قال رسول الله على: «إن يكُ في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر». فقالوا: هو عتبة بن ربيعة ينهى عن القتال، ويقول: يا قوم إني أرى قومًا لا تصلون إليهم وفيكم خير، يا قوم! أعصبوها اليوم برأسي وقولوا: جبن عتبة بن ربيعة، ولقد علمتم أني لست بأجبنكم، فسمع ذلك / أبو جهل فقال: ٩٠٠ أنت تقول هذا، والله لو غيرك يقول هذا عضضته، قد ملئت رئتاك بخوفك رعبًا، فقال عتبة: إياي -تعني يا مُصَفِّر ٱسته؟ ستعلم اليوم أينا أجبن؟ فبرز عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد، فقالوا من يبارز؟ فخرج فتية

<sup>(</sup>۱) في «ر، ض»: والحفت. والمثبت من مصادر التخريج، والحجفة هي الترُس، ويقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عقب حَجَفة ودرقة والجمع حَجَف.

من الأنصار ستة، فقال عتبة: لا نريد هؤلاء، ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني عبد المطلب، فقال رسول الله على: "قم يا على، قم يا حمزة، قم يا عبيدة بن الحارث، فقتل الله عتبة وشيبة ابني ربيعة، والوليد بن عتبة، وجرح عبيدة بن الحارث، فقتلنا منهم سبعين، وأسرنا سبعين، فجاء رجل قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرًا فقال العباس: يا رسول الله؟ إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل من أحسن الناس وجهًا على فرس أبلق، ما أراه في القوم، فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله، فقال: «أسكت، فقد آزرك الله بملك كريم». فقال على: وأسرنا من بني عبد المطلب العباس، وعقيل، ونوفل بن الحارث(١).

\* \* \*

### ذكر إباحة إيثاق الأساري إلى أن يرى الإمام فيهم رأيه

النجار، أخبرنا محمد بن علي النجار، أخبرنا عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قيل للنبي عليه حين فرغ من بدر: عليك العير ليس دونها شيء. قال: فناداه العباس وهو في وثاقه: لا يصلح. فقال النبي عليه: "لِمَ؟» قال: لأن الله وعدك / إحدى الطائفتين، وقد أعطاك ما وعدك (٢).

1/91

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/۱۱)، وأبو داود (۲۲۵۸) كلاهما من طريق إسرائيل، واقتصر أبو داود على قصة المبارزة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٩، ٣١٤) من طريق إسرائيل، والترمذي (٣٠٨٠) من طريق عبد الرزاق به، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣٢٧/٢) من طريق إسرائيل وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اه.

المجاب عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: أسر أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: أسر أصحاب رسول الله على رجلًا من بني عقيل، فأوثقوه، وطرحوه في الحرة، فمر به رسول الله على حمار، فمر به رسول الله على حمار، وتحته قطيفة – فناداه يا محمد؟ فأتاه النبي فقال: «ما شأنك؟» قال: فيما أُخذت، وفيما أخذت سابقة الحاج؟ فقال: «أُخِذْتَ بجريرة حلفائك ثقيف»، وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب رسول الله فرجع إليه، فقال: «ما شأنك؟ قال: إني مسلم. قال: «الو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح»، فتركه ومضىٰ فناداه: يا محمد؟ فرجع اليه، فقال: إني جائع فأطعمني -قال: وأحسبه قال وإني عطشان فاسقني. قال: («هانيه حاجتك». قال: [ففداه] (۱) رسول الله بالرجلين فاسقني. قال: («هانيه وأخذ ناقته تلك").

قال أبو بكر: وقد تكلم أصحابنا في قوله: إني مسلم. قال: "لو قلتها وأنت تملك نفسك أفلحت كل الفلاح"، قال قائل: يحتمل أن يكون قوله: إني مسلم للخوف، يريد مستسلم لا مسلم لله فقال: لو قلتها لا على الخوف الذي أضطرك إلى ما قلت، أفلحت كل الفلاح، فهذا صدق؛ لأن الإكراه إذا ارتفع عنه، كان إسلامه اختيارًا لله ورغبة / في توحيد ١٩١بالله، فأعلمه لو سبق هذا القول الإكراه كان إيمانًا، فلما لم يكن سابقًا

<sup>(</sup>۱) الشافعي في «المسند» (ص٣١٨).

<sup>(</sup>٢) في «ر، ض»: فناداه يا. والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٦٤١) من طريق أيوب عن أبي قلابة مطولًا مما هنا.

حتىٰ كان الإكراه، كان على غير الإسلام، بل كان على أن يتناول بذلك الطعام والشراب لقوله ﷺ: «ذلك الذي طلبت» فأبان له النبي الله ما في ضميره، لما أعلمه الله، وكذلك يكون الله أعلمه أن إسلامه ليس بإسلام، فكان على كفره المتقدم، ولذلك فدى به رجلين من المسلمين؛ لأن من سنته ألا يفدي مسلمًا بمسلم، ولو كان مسلمًا لم يمكن منه الكفار.

وقال آخر: في قوله: «لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح؛ يشبه أن يكون يريد لو قلت: إني مسلم قبل أن تُؤسرُ أفلحت كل الفلاح؛ أي: دنيا وآخرة، فلم تؤسر في الدنيا فتوثق، ولم تعذب في الآخرة إذا أسلمت طوعًا لا كرهًا، وأما إذا قلت: إني مسلم بعد [الأسر](۱) فلم تفلح كل الفلاح أي أن هذا الكلام لا يخرجك من الرق في الدنيا بعد إذ أسرت وأنت كافر لا مسلم، إذ لا خلاف بين المسلمين أعلمه أن الأسير من المشركين إذا أسلم بعد الإسار، لا يصير حرًا بإسلامه، إلا من زعم أن العرب لا يجري عليهم ملك.

فأما فداء النبي عليه العقيلي بالرجلين من المسلمين كانا في يدي ثقيف أسيرين، فيشبه أن يكون إنما أطلقه من الأسر، لتطلق ثقيف عن الأسيرين اللذين له في أيديهم، (فيرجع)(٢) الثقفي إليهم حرًا مسلمًا مطلقًا من الأسر والوثاق، خارجًا من العبودية، لا أن ثقيف يملكونه / ملك رق وهو مسلم، وهم مشركون، إذ غير جائز عند جميع العلماء أن يرد مسلم إلى المشركين، فيستعبدونه في دار [الشرك](٣)، ولا في

1/94

<sup>(</sup>١) في "ر، ض": الأمر. والمثبت مقتضى السياق.

<sup>(</sup>٢) في «ض»: فرجع.

<sup>(</sup>٣) في «ر، ض»: المشرك. ولا يستقيم.

دار الإسلام، وغير جائز أن يكون حكم العقيلي بعد قوله: إني مسلم حكم المشركين، إذ كان أحكام الدنيا عند النبي على إنما كان حكم الظاهر لا حكم الباطن المغيب الذي تولى الله علمه، فلم يُطْلِع عليه عباده، ألا تسمع خبر المقداد بن عمرو الكندي، واستئذانه النبي على في قتل الرجل بعد قوله: أسلمت لله، وتغليظ النبي على في ذلك، وقوله: الا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وهو بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال»(١).

وكان الشافعي (٢) يقول: في قوله «أخذت بجريرة حلفائك» إنما هو أن المأخوذ مشرك، مباح الدم والمال بشركه من جميع جهاته، والعفو عنه مباح، فلما كان هكذا، لم ينكر أن يقول: «أخذت» أي حبست «بجريرة حلفائكم» ثقيف، ولما كان حبسه هذا حلالًا بغير جناية غيره، وإرساله مباحًا، جاز أن يحبس بجناية غيره لاستحقاقه ذلك بنفسه.

وقال بعض أهل العلم: إن في قوله «أخذت بجريرة حلفائك» كالدليل على أنه كان بينه وبينهم موادعة أو صلح، فنقضت ثقيف الموادعة أو الصلح بأسرهم الرجلين من أصحاب النبي على أسر / العقيلي بنقض ثقيف الموادعة أو الصلح، وترك ٩٢/ب بني عقيل الإنكار عليهم ومنعهم من فعلهم الذي كان نقض الصلح أو الموادعة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠١٨)، ومسلم (٩٥) كلاهما من حديث المقداد الكندي به.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ٣٦٢ - باب الفداء بالأسارى).

#### ذكر الحكم في الأسارى من المشركين

جاءت الأخبار عن رسول الله بي بأنه سن في الأسارى سننا ثلاثًا: المن، والفداء، والقتل، فمما يدل على المن من سنته، قوله في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حيًا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له»(۱)، ودل إطلاقه أبا العاص بن الربيع على مثل ذلك، وفعل ذلك بأهل مكة أمنهم، فقال «من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن» ومن على أهل خيبر فلم يقتلهم، أفتتحها عنوة وقسم أراضيها، ومن على رجالهم وتركهم عمالًا في الأرض والنخل معاملة على الشطر(۲)، لحاجة المسلمين كانت إليهم، حتى أخرجهم عمر حين استغنى عنهم، ومما يدل على أن للإمام أن يُفدي بأسارى المشركين أسارى المسلمين خبر عمران بن حصين.

9719 حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أن رسول الله على فدا رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل (٣).

قال أبو بكر: فأما سنته في قتل الأسارى؛ فقتله قريظة لما نزلوا علىٰ حكم سعد بن معاذ، وأمره بقتل ابن خطل يوم دخل مكة.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله، في موضعه.

<sup>(</sup>٣) تقدم قريبًا.

• ٦٢٢- حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي، عن مالك (١)، عن ابن شهاب، عن أنس / بن مالك أن رسول الله ﷺ دخل مكة عام ١/٩٣ الفتح وعلى رأسه المِغْفَر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: أقتلوه (٢).

7۲۲۱ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق<sup>(۳)</sup>، عن معمر، عن قتادة قال: وأخبرنيه عثمان الجَزَري، عن عكرمة<sup>(٤)</sup>، عن ابن عباس قال: فادى النبي ﷺ أسارى بدر، وكان فدي كل واحد منهم أربعة آلاف، وقتل عقبة بن أبي معيط قبل الفداء، قام إليه علي بن أبي طالب فقتله صبرًا. فقال: من للصبية يا محمد؟ قال: النار<sup>(٥)</sup>.

\* \* \*

### ذكر أختلاف أهل العلم في هذا الباب

اختلف أهل العلم في الأسارى. فقالت طائفة: الإمام بالخيار إن شاء منَّ على منَّ عليهم، وإن شاء منَّ على

 <sup>(</sup>۱) «الموطأ» (۱/ ۳۳۷) به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۸٤٦، ۱۸٤٦، ۵۸۰۸)، ومسلم (۱۳۵۷) من طرق عن مالك، عن ابن شهاب به.

<sup>(</sup>٣) «مصنف عبد الرزاق» (٩٣٩٤) قال: عن معمر عن قتادة قال: - يعني معمر - وأخبرني عثمان الجزري عن مقسم عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>٤) كذا في «ر»، وآراه تحريفًا. والصواب: مقسم. فقد أخرجه عبد الرزاق عنه، ورواه الطبراني من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق به، وليس فيه عكرمة.

<sup>(</sup>٥) وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ٤٠٦، رقم ١٢١٥٤)، و«الأوسط» (٣٠٠٣) من طريق عبد الرزاق به بذكر مقسم كما تقدم.

بعضهم، وقتل بعضهم، وفادئ بعضهم، ولا ينبغي له أن يقتلهم إلا على النظر للمسلمين من تقوية دين الله، وتوهين عدوه وغيظهم، وقتلهم بكل حالي مباح هذا قول الشافعي<sup>(۱)</sup>، وبه قال أبو ثور وهو مذهب أحمد بن حنبل<sup>(۲)</sup>.

وقال مالك<sup>(٣)</sup> في الرجال البالغين: ذلك إن شاء قتلهم، وإن شاء فادىٰ بهم أسراء المسلمين.

وقال الأوزاعي في الأسير: يقتله إن شاء، وإن شاء عرض عليه الإسلام، فإن أسلم فهو عبد للمسلمين، وإن شاء منّ عليه، وإن شاء فادىٰ به أسراء المسلمين.

وكان سفيان الثوري، وأبو عبيد يقولان: الإمام مُخيّر في أسراء المشركين إن شاء قتلهم، وإن شاء فادى بهم، وإن شاء منّ عليهم، وإن شاء أسترقهم.

وقال أصحاب الرأي<sup>(3)</sup> في الرجال البالغين: / إن شاء أن يعرض عليهم الإسلام فعل، وإن لم يعرض فلا بأس، فإن شاء ضرب أعناقهم، وإن رأى أن يمنّ عليهم فيصيرهم فيئًا يقسم بين المسلمين فعل، وينبغي للإمام أن ينظر أي ذلك خيرٌ للمسلمين، فإن كان قتلهم خير للمسلمين وأنكى للعدو قتلهم، وإن رأى أن يصيّرهم فيئًا ويقسم بين المسلمين، ورأى ذلك خيرًا فعل، وإن رأى قتلهم فلا يقتل شيخًا بين المسلمين، ورأى ذلك خيرًا فعل، وإن رأى قتلهم فلا يقتل شيخًا

٩٣/ ب

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٤/ ٣٧١- باب السبي يُقتَل).

<sup>(</sup>٢) «مسائل أحمد برواية الكوسج» (٢٢٥٩).

 <sup>(</sup>٣) «التاج والإكليل» (٣/ ٥٨).

<sup>(</sup>٤) «الكتاب» (٢٩٦/١ كتاب السير).

كبيرًا، ولا مقعدًا، ولا أعمى، ولا مصابًا، ولا زمنًا، ولا أمرأة، ولا صبيًا، (ويكونون) (١) فيئًا للمسلمين على كل حال أسلموا أو لم يسلموا، ويقسمون مع الغنيمة.

٣٦٢٢- حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد (٢)، حدثنا عبد الله ابن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قول الله جل ذكره: ﴿مَا كَانَ لِنَيْ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَقَىٰ يُتُخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٣)، قال: ذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم، أنزل الله بعد هذا في الأسارى: ﴿فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَا لَهُ النبي عَلَيْهُ والمؤمنين في الأسارى بالخيار، إن شاءوا قتلوهم، وإن شاءوا أستعبدوهم، وإن شاءوا (فادوا بهم) (٥) - ثم أبو عبيد بعد في استعبدوهم (١)(٧).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في اض ا ويكون.

<sup>(</sup>٢) «الأموال» لأبي عبيد (٣١٣).

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٧٢.

<sup>(</sup>٤) محمد: ٤.

<sup>(</sup>٥) في «الأموال»: فادوهم.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل والمعنى والله أعلم أن أبا عبيد لم يذكر لفظ (استعبدوهم) ولفظه هناك: قال أبو عبيد: وأظنه قال: وإن شاءوا منوا عليهم.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٦/ ٣٢٤- ٣٢٥) من طريق عبد الله بن صالح به، والله أعلم.

# ذكر قول من مال إلى القتل ورأى أنه أعلى من المن والفداء

روينا عن أبي بكر الصديق، وليس بثابت عنه (١)، أنه قال في أسير يعطى به كذا وكذا، أقتلوه قتل رجل من المشركين أحب إليَّ من كذا وكذا، فكان عمر بن عبد العزيز، وعياض بن عقبة بن نافع يقتلان الأسارى. وقال مجاهد في أميرين، أحدهما يقتل الأسارى، والآخر يفادي، / الذي يقتل أفضل.

1/98

وقال مالك<sup>(۲)</sup> في الأسارىٰ: أمثل ذلك عندي أن يقتل كل من خيف. وقال إسحاق بن راهويه<sup>(۳)</sup>: الإثخان أحب إليّ (إلا)<sup>(٤)</sup> أن يكون معروفًا يطمع به الكثير.

قال أبو بكر: ولعل من يميله إلى القتل قوله: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَىٰ حَتَىٰ يُشْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا﴾ (٥).

77٢٣ حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا سليمان بن داود الزهراني قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر قال: أخبرني أبي وعبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: اختلف الناس في أسارى بدر فاستشار رسول الله على أبا بكر وعمر. فقال أبو بكر:

<sup>(</sup>۱) أخرج ذلك عبد الرزاق (٩٣٩١) عن معمر عن عبد الكريم الجزري أنه بلغه عن أبي بكر، فذلك منقطع كما ترى.

<sup>(</sup>٢) «المدونة الكبرى،» (١/ ٥٠١- باب في قتل النساء والصبيان في أرض العدو).

<sup>(</sup>٣) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (٢٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) سقط من «ض».

<sup>(</sup>٥) الأنفال: ٧٧.

فادهم، وقال عمر: ٱقتلهم. قال قائل: أرادوا قتل رسول الله على وهدم الإسلام، ويأمره أبو بكر بالفداء. وقال قائل: لو كان فيهم أبو عمر، أو أخوه ما أمر بقتلهم. فأخذ رسول الله على بقول أبي بكر، ففاداهم، فأنزل الله: ﴿ لَوْلَا كِنَابٌ مِنَ ٱللهِ سَبَقَ لَمَسَكُم فِيما أَخَذَتُم عَذَابٌ عَظِيم ﴿ آَنَ اللهِ عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَداب عذاب عظيم، ولو نزل العذاب ما أفلت إلا عمر (٢٠).

7776 حدثنا موسىٰ بن هارون، حدثنا يحيىٰ، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر جيء بالأسارىٰ، وفيهم العباس، فقال رسول الله ﷺ: ما ترون في هؤلاء الأساریٰ؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله! قومك / وأصلك، ١٩٠٠ أستبقهم، لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يا رسول الله! كذبوك، وأخرجوك، وقاتلوك، قدِّمهم فاضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله! أنظر واديًا كثير الحطب فأضرمه عليهم نارًا. فقال العباس وهو يسمع ما يقول: قطعتك رحمك. قال: فدخل النبي فقال العباس وهو يسمع ما يقول: قطعتك رحمك. قال: فدخل النبي بأخذ بقول أبي بكر، وقال ناسٌ: يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناسٌ: يأخذ بقول عمر، وقال ناسٌ: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة، فخرج مول الله ﷺ فقال: "إن الله لَيُلكِنٌ قلوب رجال فيه، حتىٰ تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشد قلوب رجال فيه، حتىٰ تكون أشدٌ من اللبن، وإن الله ليشدّد قلوب رجال فيه، حتىٰ تكون أشدٌ من

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٧٧.

<sup>(</sup>۲) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ ۲۰۲ – ۲۰۳) إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ، وابن مردويه، وأخرج لفظه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٢٩١) من طريق ابن وهب، عن ابن زيد به هكذا مرسلًا.

1/90

قال أبو بكر: وقد أختلفوا في معنىٰ (قوله)(٧): ﴿حَتَىٰ يُنْخِنَ فِي الْأَرْضِ ﴾ الآية، فكان مجاهد يقول: الإثخان: القتل. وقال محمد بن إسحاق صاحب المغازي: حتىٰ يثخن عدوهم حتىٰ ينفيه من الأرض.

<sup>(</sup>۱) إبراهيم: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١١٨.

<sup>(</sup>۳) نوح: ۲٦.

<sup>(</sup>٤) يونس: ۸۸.

<sup>(</sup>٥) الأنفال: ٢٧-٢٩.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد بطوله (١/ ٣٨٣)، والترمذي (١٧١٤) ولم يذكر لفظه، كلاهما من طريق أبي معاوية به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. اهـ.

<sup>(</sup>٧) ليست في «ض».

وقال أبو عبيد: ومجازه حتى يغلب ويبالغ، وقال محمد بن إسحاق في قوله: ﴿ رُبِيدُ وَلَا يَكُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا الللللَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

وقد روينا عنه أنه قال في قوله: ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسَرَىٰ حَتَىٰ بُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (١) ، ثم نزلت الرخصة بعد، إن شئت فمنَّ ، وإن شئت ففاد.

قال أبو بكر: وقال غير واحد من الأوائل إن قوله: ﴿ فَأَقَنُلُواْ اَلْمُشْرِكِينَ حَيِّثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ ﴾ (٣) ، نزل: بعد قوله: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَآهُ ﴾ ، روينا هذا القول عن مجاهد، والضحاك بن مزاحم، وابن جريج، والسدّي.

7770 حدثنا علان، حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس: ﴿ وَإِمَّا نَتْقَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِدٌ بِهِم مَنْ خَلْفَهُمْ ۗ (٤)، يعني نكل بهم من بعدهم (٥).

وقال قتادة في قوله ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآة ﴾: قد نسختها قوله: ﴿ فَإِمَّا فِدَآة ﴾ ثَقْفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ ﴾ (٦).

٦٢٢٦ حدثنا علي، عن أبي عبيد (٧) قال: حدثنا زيد، عن محمد بن

<sup>(</sup>٢) في الض): أن.

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٥.

<sup>(</sup>٤) الأنفال: ٥٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «التفسير» (١٠/ ٢٥- ٢٦) من طريق عبد الله بن صالح به.

<sup>(</sup>٦) الأنفال: ٥٧.

<sup>(</sup>٧) أبو عبيد في «الأموال» (٣٤٦) بإسناده ومتنه سواء والله تعالىٰ أعلم.

عمرو بن علقمة، عن أبيه، عن جده، عن عائشة أن رسول الله على حاصر بني قريظة خمسًا وعشرين ليلة، فلما أشتد عليهم البلاء قيل لهم: أنزلوا على حكم / رسول الله. فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ. فقال لهم رسول الله على حكم سعد، فبعث رسول الله في إلى سعد، فلما جاء قال له رسول الله في: «أحكم فيهم»، فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، وتقسم أموالهم. فقال له رسول الله وحكم رسوله».

حميد الطويل، عن حبيب أبي يحيى، عن خالد بن زيد -وكانت عينه حميد الطويل، عن حبيب أبي يحيى، عن خالد بن زيد -وكانت عينه أصيبت بالسُوس<sup>(7)</sup> فقال: حاصرنا مدينتها فلقينا جهدًا، وأمير الجيش أبو موسى الأشعري، فصالحه دهقان على أن يفتح له المدينة، ويؤمِّن مائة من أهله، ففعل، فأخذ عهد أبي موسى ومن معه، فقال أبو موسى: أعزلهم، فجعل يعزلهم، وجعل أبو موسى يقول لأصحابه: إني لأرجو أن يخدعه الله عن نفسه، فعزل المائة، وبقي عدو الله، فأمر به أبو موسى قال: فنادى، وبذل مالًا كثيرًا، فأبى عليه، وضرب عنقه.

\* \* \*

١٩٥ ب

<sup>(</sup>۱) وأخرجه أحمد (٦/ ١٤١-١٤٢)، وابن أبي شيبة (٨/ ٤٩٥-٤٩٦ غزوة الخندق)، وابن حبان في «صحيحه» (٧٠٢٨) ثلاثتهم عن يزيد بن هارون به.

<sup>(</sup>۲) في «الأموال» (۳۵۵).

<sup>(</sup>٣) بلدة بخوزستان فيها قبر النبي دانيال. وانظر: «معجم البلدان».

# ذكر قول من رأى أن أخذ الفداء والمنّ على الأسير أعلىٰ من القتل

قال أبو بكر: من حجة من مال إلى أخذ الفداء والمن على الأسير أعلى من القتل، أن أكثر أسارى بدرٍ أخذ منهم الفداء، وخبر عمران بن الحصين أن النبي علي فادى الرجل برجلين / اللذين أسرا من أصحابه (١)، ١/٩٦ وقد ذكرنا إسناده فيما مضى.

روى الزهري، عن عمر بن الخطاب أنه فادى، فقسمهم ولم يقتل منهم أحد وكان الحسن البصري، وعطاء يكرهان قتل الأسير، وقالا: منّ عليه أو فاده، وبه قال سعيد بن جبير، وقال الحسن البصري: يصنع به كما صنع رسول الله عليه بأسارى بدر، يمنّ عليه أو يفادى.

حماد قال: أخبرنا ثابت، عن أنس؛ أن ثمانين من أهل مكة هبطوا إلى حماد قال: أخبرنا ثابت، عن أنس؛ أن ثمانين من أهل مكة هبطوا إلى النبي على وأصحابه من قبل جبل التنعيم ليقاتلوهم فأخذهم النبي على أخذًا وأعتقهم، وأنزل الله: ﴿ وَهُوَ الَّذِى كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ (٢) الآية (٣).

\* \* \*

#### ذكر الأسير يقتله الرجل من العامة

واختلفوا في الأسير يقتله الرجل من العامة. فقالت طائفة: لا شيء عليه وقد أساء، وليس عليه غرم، من قبل أنه لما كان للإمام أن

<sup>(</sup>١) تقدم.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٨٠٨) من طريق حماد بن سلمة بنحوه.

يرسله، ويقتله، ويفادي، كان حكمه غير حكم الأموال التي ليس للإمام إلا إعطاءها من أوجف عليه، ولكنه لو قتل طفلًا أو أمرأة، عوقب وغرم أثمانهما، هاذا قول الشافعي<sup>(۱)</sup>.

وفيه قول ثان: وهو إن كان قتله قبل أن يصل به إلى الإمام بعد ما أسره، [لم يضمنه] (٢)، وإن قتله بعدما يبلغ به إلى الإمام أغرمه ثمنه، هذا قول الأوزاعي (٣).

وقال الثوري: والأسير لا يقتله حتىٰ يرفعه إلى الإمام، إلا أن / يخافه، وسئل أحمد (٤) في الرجل يقتل أسير غيره؟ قال: لا، إلا أن يشاء الوالي ليكون له نكاية في العدو، وكذلك قال إسحاق (٤).

\* \* \*

## ذكر فداء المأسورات بالمال يؤخذ من أهل الحرب مكانهن

7779 حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا يونس قال: حدثنا ونس قال: حدثنا [جبر] ابن نوف أبو الودّاك قال: حدثني أبو سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم خيبر، فكنا نعزل عنهن، نلتمس أن يفادين من أهلهن. فقال بعضنا لبعض: أتفعلون هذا وفيكم رسول الله عَيَيْدُ؟ أثتوه

١٩١ ب

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٤/ ٩٠٤ - باب في السبي).

<sup>(</sup>٢) ليست في «ر، ض»، والمثبت من «المغني».

<sup>(</sup>٣) «المغني» (١٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (٢٢٣٧).

 <sup>(</sup>٥) في ((٦): جبير. وهو تصحيف، والمثبت من (المسند) وانظر ترجمته في (تهذيب المزي) (٨٧٩).

فاسألوه، فأتيناه فسألناه -أو ذكرنا ذلك له- فقال: «ما من كل الماء يكون الولد، وإذا قضى الله أمرًا كان»(١).

#### \* \* \*

### ذكر إطلاق الأسير بغير مالٍ مع معاني جامعة

- ٦٢٣٠ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله ﷺ خيلًا قِبَلَ نجدٍ. فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة. فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله علي فقال: «ماذا عندك؟ يا ثمامة!». قال: عندي يا محمد، إن تَقتُل تقتل ذا دم، وإن تُنِعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله عَلَيْ / ١/٩٧ حتىٰ كان الغد ثم قال له: «ما عندك يا ثمامة؟» قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت، فتركه رسول الله ﷺ حتى إذا كان بعد الغد، فقال: «ما عندك يا ثمامة؟!»، فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فقال رسول الله ﷺ: «أطلقوا ثمامة»، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله! والله يا محمد! ما كان على الأرض وجه أبغض إليَّ من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۸۲) عن أبي نعيم به مطولًا، والحديث أخرجه البخاري (۲۰ ۲۰)، ومسلم (۱٤٣٨) من طرق عن أبي سعيد ﷺ دون موضع الشاهد.

سفيان، حدثنا ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله سفيان، حدثنا ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله شمامة بن أثال.. وذكر بعض الحديث قال ثمامة: والله لا يأتي أسر ثمامة بن أثال.. وذكر بعض الحديث قال ثمامة، فحبس عنهم أهل مكة حبة من طعام حتى يُسلموا، فقدم اليمامة، فحبس عنهم الحمل، حتى شق ذلك عليهم، فكتبوا إلى النبي عَنْ إلى تأمر بصلة الرحم، وإن ثمامة قد حبس عنا الحمل، فكتب النبي عَنْ إلى ثمامة، أن خل إليهم الحمل، فخلاه إليهم ".

قال أبو بكر: ومما دل عليه هذا الحديث إباحة ربط الأسير في المسجد، وإباحة دخول المسجد المسجد، وإباحة دخول المسجد للمسلم الجنب الذي خبر النبي في أنه ليس بنجس أولى بذلك، ويستحب تعاهد الأسارى من المشركين لئلا يضر بهم العطش والجوع، وقد اُحتج بهذا الحديث بعض من رأى أن العرب تجري عليها الرق؛ لأن في بعض الأخبار أن النبي في أعتقه، من حديث:

محمد بن يحيى قال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن

۹۷/ ب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٧٢)، مسلم (١٧٦٤) كلاهما عن قتيبة به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي (٦٦/٩) من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة به.

ابن إسحاق، قال: فأخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبيه عن أبي هريرة قال: «قد عفوت عنك أبي هريرة قال: «قد عفوت عنك يا ثمامة، وأعتقك»(١).

#### \* \* \*

#### ذكر النهي عن أخذ الدية لجيفة المشرك

ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس؛ أن المسلمين أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس؛ أن المسلمين أصابوا رجلًا من عظماء المشركين، فقتلوه، فسألوا أن يشتروا جيفته فنهاهم النبي ﷺ (٢).

77٣٣ وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: / حدثنا عفان قال: حدثنا ١/٩٨ حماد بن سلمة، قال: أخبرنا الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس؛ أن رجلًا من المشركين قتل يوم الأحزاب، فبعث المشركون إلى رسول الله عليه: أبعث إلينا بجسده ونعطيكم أثني عشر ألفًا. فقال رسول الله عليه: "لا خير في جسده ولا في ثمنه"(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (۷۹/۶ - ۸۰) عن محمد بن إسحاق، عن سعيد، عن أبي هريرة، ولم يذكر أباه بلفظ «.. قد عفوت عنك يا ثمامة». وقال الحافظ في «الفتح» (۷/ ۲۸۹) قال: «قد عفوت عنك يا ثمامة وأعتقتك..». وفي «السيرة لابن هشام» (۱/ ۲۸۹) بلفظ: «الصحيحين».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٢٦)، والترمذي (١٧١٥)، والبيهقي في «الكبرئ» (٩/ ١٣٣) ثلاثتهم عن سفيان به.

قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم، ورواه الحجاج بن أرطاة أيضًا عن الحكم. وقال أحمد بن حنبل: ابن أبي ليلي لا يحتج بحديثه..

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي (٩/ ١٣٣) من طريق عفان به، وأشار الترمذي إليه وانظر الحديث =

# اختلاف أهل العلم في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب

واختلفوا في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، هاذا قول الأوزاعي<sup>(۱)</sup>، والشافعي<sup>(۱)</sup>، وإسحاق بن راهويه<sup>(۲)</sup>، ويعقوب<sup>(۳)</sup>.

وقال يعقوب: وإنما أحل أبو حنيفة (٣) هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا ربا بين أهل الحرب، (٤)، وكره أحمد بن حنبل (٥) ذلك.

قال أبو بكر: وكما قال الأوزاعي والشافعي أقول؛ لأن النبي ﷺ وضع ربا الجاهلية ونهى عن الربا نهيًا عامًا.

\* \* \*

<sup>=</sup> السابق والتعليق عليه.

<sup>(</sup>١) «الأم» (٧/ ٥٨٩- باب بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب).

<sup>(</sup>٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (٢٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) «الرد على سير الأوزاعي» (ص ٩٦- باب بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب بأمان).

<sup>(</sup>٤) قال الزيلعي في «نصب الراية» (٤٤/٤): غريب، واسند البيهقي في «المعرفة» في كتاب: السير عن الشافعي ثم ساقه..

قال الشافعي هذا ليس بثابت ولا حجة فيه.

قلت: وهو في «المعرفة» (٧/ ٤٧- باب بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب).

<sup>(</sup>٥) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (٢٢٦٠).

#### وجوب فكاك الأسارى من أيدي المشركين

7778 حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن أبي وائل، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله على: «أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني» –قال سفيان: والعاني: الأسير(١).

٦٢٣٥ حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا عباد / ، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ١٩٨ وعن الحكم، عن مِقسَم، عن ابن عباس؛ أن رسول الله على كتابًا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفكوا عانيهم بالمعروف، وإصلاح بين المسلمين (٢).

سفيان بن عيينة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران بن حصين أن رسول الله على فادى برجل من العدو رجلين من المسلمين (٣). حصين أن رسول الله على فادى برجل من العدو رجلين من المسلمين (٣). ١٣٣٧ حدثنا أبو غانم البوشنجي محمد بن سعيد بن هناد الخزاعي، حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثنا إياس بن سلمة قال: حدثنا أبي قال: خرجنا مع أبي بكر وأمّره رسول الله على علينا، فغزونا فزارة، فلما دنونا من الماء، أمرنا أبو بكر فشننا الغارة، وقتلنا على الماء من قتلنا، قال أبي: ثم نظرت إلى عنق من الناس، فيه الذرية والنساء، وأنا أعدو في آثارهم، فخشيت أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٤٦، ٥٦٤٩) من طريقين عن منصور به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٧١) بالطريقين بنحوه.

<sup>(</sup>٣) تقدم قريبًا.

يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم، فوقع بينهم وبين الجبل، فقاموا فجئت بهم أسوقهم إلىٰ أبي بكر، حتىٰ أتيته على الماء، فإذا فيهم آمرأة من فزارة عليها قِشع من أدم، معها ابنة لها من أحسن العرب، فنفلني أبو بكر ابنتها، فما كشفت لها ثوبًا حتىٰ قدمت المدينة، فلقيني رسول الله فقال: "يا سلمة! هب لي المرأة لله أبوك"، فقلت: يا رسول الله! والله ما كشفت لها ثوبًا، وهي لك يا رسول الله، / فبعث بها رسول الله في الىٰ أهل مكة، وفي أيديهم أسارىٰ من المسلمين، ففداهم بتلك المرأة ففكهم بها"(١).

1/99

\* \* \*

## ذكر الأخبار عن الأوائل في هذا الباب

حفص، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا حفص، حدثنا محمد بن أبي حفصة أبو سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، قال: دخلت على عمر حين طعن، فسمعته يقول: واعلموا أن كل أسير من أسارى المسلمين، فإن فكاكه من بيت مال المسلمين (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٧٥٥) من طريق عكرمة بن عمار به.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۱۷۳- في فكاك الأسارى على من هو) عن حفص بن غياث بنحوه، غير أنه وقع في المطبوع منه في النسختين: نسخة دار الفكر والنسخة الهندية. حدثنا حفص بن غياث، عن أبي سلمة، عن أبي حفصة.. وهو تصحيف. والصواب: عن أبي سلمة بن أبي حفصة كما عند المصنف. وأبو سلمة هو: محمد بن أبي حفصة، واسم أبي حفصة ميسرة، روى عن علي بن زيد بن جدعان، أنظر: «تهذيب الكمال» (۲۵/ ۸۵).

9759 وحدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، حدثني عبد الله بن شريك العامري، عن بشر بن غالب قال: سأل ابن الزبير حسين بن علي، عَلَىٰ مَنْ فكاك الأسير؟ قال: -يعني- على الأرض التي نقاتل عنها(١).

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أعطى رجلًا مالًا ليخرج به يفدي الأسارى، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين: إنا سنجد ناسًا فرّوا إلى العدو طوعًا، فنفديهم؟ قال: نعم. قال: وعبيدًا فروا طوعًا، وإماءً. قال: أفدوهم، فلم يذكر له صنفًا من الناس من حيز المسلمين إلا أمر به ففدي. وقال عمر: إذا خرج الرومي بالأسير من المسلمين فلا يحل للمسلمين أن يردوه إلى الكفر، ليفادوه بما أستطاعوا. قال الله: ﴿وَإِن يَأْتُوكُمُ أُسْكَرَىٰ تُفَادُوهُمْ ﴿ (٢)(٣).

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه بعث عبد الرحمن بن أبي عمرة يفدي أسارى المسلمين من القسطنطينية / قال: قلت: يا أمير ١٩٩ب المؤمنين! إن أبوا أن يفدوا الرجل بالرجل فكيف أصنع؟ قال: زدهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۲۰۰٦) عن الثوري به لكن تصحف عنده «بشر» إلى «بشير» وهو مترجم له عند البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ ۸۱)، وابن حبان في «الثقات» (۱۹/۶) وقال البخاري: يروي عن الحسين بن علي وروی عنه.. وعبد الله بن شريك. وأخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۲۷۳ - في فكاك الأساری علی من هو) عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن شريك به، لكن المسئول هناك: الحسن بن علي وأراه تصحيفًا. والصواب: الحسين كما تقدم ورضی الله عنهما وصلی الله علی جدهما.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٨٥.

<sup>(</sup>۳) «سنن سعید بن منصور» (۲۸۱۹).

قال: فإن أبوا إلا أربعًا؟ قال: فأعط لكل مسلم ما سألوك، فوالله لرجل من المسلمين أحب إلي من كل مشرك عندي، إنك ما فديت به المسلم فقد ظفرت، وإنك إنما تشتري الإسلام. قلت: أفرأيت إن وجدت رجالًا قد تنصروا، فأرادوا أن يرجعوا إلى الإسلام؟ قال: نعم، أفديهم بمثل ما تفدي به غيرهم، وقال في النساء، وفيمن تنصر منهن مثل ذلك، وقال في العبيد: إذا كانوا مسلمين مثل ذلك، قال: فصالحت عظيم الروم على كل رجل من المسلمين رجلين من الروم (۱).

وقد روي عنه أنه قال في أهل الذمة: أفديهم بمثل ما يفدى به غيرهم، وسئل مالك<sup>(۲)</sup>: أواجب على المسلمين أفتداء من أسر منهم؟ فقال: نعم، أليس واجب عليهم أن يقاتلُنَّهُم حتى يستنقذوهم. فقيل: بلى، فقال: فكيف لا يفدوهم بأموالهم. وقال عمر بن عبد العزيز في فداء الأسارى: لا يحل لهم أن يأبوا، ذلك عليهم.

وقال أحمد بن حنبل (٣): يفادى رأس برءوس، أليس قد فادى النبي وقال لا يفادي بالأموال، لا أعرفه. وقال إسحاق (٣): الفداء بالرءوس أحب إلينا ولو رأس برءوس، ولكن إن أبوا إلا أن يفادوا بالذهب والفضة لا يحل لإمام المسلمين إلا أن يفاديهم ولو بمال عظيم من بيت مال المسلمين، ألا ترى إلى ما أوصى به عمر بن الخطاب فلله حين طعن. /

1/1..

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «سنن سعید بن منصور» (۲۸۲۲).

<sup>(</sup>٢) «التاج والإكليل» (٣/ ٣٨٧- فصل في الجزية).

<sup>(</sup>٣) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (٢٢٨٤).

## ذكر ما يجب من حياطة أهل الذمة ومنعهم مما يجب منه منع المسلمين

• ٦٢٤٠ حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد (١) قال حدثنا (هشيم) (٢)، عن حصين بن عبد الرحمن، عن [عمرو] (٣) بن ميمون، عن عمر بن الخطاب أنه كان في وصيته عند موته، أوصي الخليفة من بعدي بكذا وكذا، وأوصيه بذمة الله، وذمة رسوله خيرًا، أن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم (٤).

وقال عوام أهل العلم في أهل الذمة يسبون، ثم يصيبهم المسلمون بعدُ: أنهم لا يسترقون، ويردون إلىٰ ذمتهم، هذا قول النخعي، والشعبي، وبه قال مالك بن أنس<sup>(٥)</sup>، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأمر عمر بن عبد العزيز، أن يفدي أسراهم، وبه قال الليث بن سعد، وقال مالك<sup>(٥)</sup> في أموال أهل الذمة: هم وأهل الإسلام سواء إن أدركوا أموالهم قبل أن تقسم كانوا أولى بها، وإن أدركوها بعد القسمة أخذوها بالثمن.

قال أبو بكر: وقد روينا عن هشام بن عبد الملك غير ذلك، روينا عنه أنه قال في ناس من أهل الذمة، سباهم العدو فباعوهم من أهل قبرس، ثم

<sup>(</sup>١) أبو عبيد في «الأموال» (٣٣٤).

<sup>(</sup>Y) في «ض»: هشام.

<sup>(</sup>٣) في «ر»: عمر. والتصويب من «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري بطوله (١٣٩٢)، ومختصرًا على موضع الشاهد (٣٠٥٢) من طريق حصين بن عبد الرحمن، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) «المدونة الكبرى » (١/ ٤٠٥- باب في الرجل يعرف متاعه وعبيده قبل أن يفعوا في القسم).

باعهم أهل قبرس من المسلمين، فلما قدموا خاصموهم، فكتب هشام: أن أجز بيعهم لمن أشتراهم.

قال أبو بكر: فإن أصاب أهل الإسلام شيئًا من العدو، فادعى بعضهم أنه كان من أهل الذمة، لم يقبل قوله، إلا أن تشهد له بينة ١٠٠٠ بذلك، فإن شهدت له / بينة رد إلى ذمته، وإن لم تشهد له بينة، كان حكمه كحكم سائر الرجال الذين الإمام فيهم بالخيار على ما ذكرناه فيما مضي.

# ذكر الحكم في الرجل من المسلمين يشتري أسيرًا من أسراء المسلمين من العدو بإذن الأسير أو بغير إذنه

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم علىٰ أن الرجل إذا ٱشترىٰ أسيرًا من أسراء المسلمين من العدو بأمره، بمال معلوم ودفع ثمنه بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه (١).

واختلفوا فيه إن أشتراه بغير أمره فقال كثير من أهل العلم يأخذ منه ما أشتراه به، كذا قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والزهري، ومالك بن أنس (٢)، والأوزاعي، وشريك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق(٣).

<sup>(1) «</sup>Ilyجماع» (727).

<sup>(</sup>٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٠٦- باب في الرجل يدخل بلاد الحرب فيشتري عبيد أهل الإسلام).

<sup>(</sup>٣) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (٢٢٣٣).

وقال قتادة، وأبو هاشم: يؤدي إليه القيمة التي أشتراه بها.

وكان الأوزاعي يقول: إذا أختلف الأسير والمشتري، فالقول قول المشتري وفي قول الشافعي (١): إذا أشتراه بأمره، ثم أختلفا فالقول قول الأسير الغارم مع يمينه.

وقال الليث بن سعد في المسلم أو الذمي يشتريه المسلم من العدو: إن كانا موسرين دفعا إلى الذي أشتراهما به ما أشتراهما، ويرد الذمي إلى أهل دينه، وإن كانا معسرين رأيت ذلك في بيت مال المسلمين، يعطاه الذي أشتراهما فإن لم يفعل ذلك السلطان، رأيت ذلك الثمن الذي أشتريا به دَيْنًا على كل واحدٍ منهما الذي أشتري به.

وقالت طائفة: لا يجب على الأسير شيء مما آشتراه به إذا كان ذلك / ١/١٠ بغير أمر الأسير، وإن كان ذلك بأمر الأسير لزمه، هذا قول سفيان الثوري، والشافعي (٢)، وقيل للثوري، فإن آختلفا في الثمن إذا أقر الأسير أنه قد أمره أن يشريه ولم يؤقت له الثمن؟ فالقول قول المشتري، وإذا قال الأسير: أمرتك أن تشتريني بكذا، وقال المشتري أمرتني بكذا، فالقول قول الأسير، وقال ابن أبي ليلى: القول قول المشتري.

قال أبو بكر: القول قول الأسير الآمر مع يمينه، وهو على مذهب الشافعي (٢).

<sup>(</sup>١) هذا أصلٌ عند الشافعي -رحمه الله تعالىٰ-؛ لأن الأصل براءة ذمة الآمر، وانظر: «الأم» (٣/ ٢٠٢- باب الإذن بالأداء عن الراهن).

وقال في «الأم» (٤/ ٣٥٤): فإن كان بأمرهم - يعني الأسارى - اشتراهم رجع عليهم بما أعطى فيهم من قبل أنه أعطى بأمرهم. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/٤٥٣- باب الأساري والغلول).

وقال أصحاب الرأي<sup>(۱)</sup> في الحر يشتريه الرجل من العدو، كما قال الشافعي، وقالوا في التاجر يشتري مملوكًا لمسلم، هو أسير في يدي العدو منهم: أنه يصير للذي أشتراه، فللمولى أن يأخذه إن شاء بالثمن.

قال أبو بكر: وبقول الثوري والشافعي أقول، لا يرجع بما أشتراه به عليه؛ لأنه متطوع، وإذا تطوع المرء بشيء لم يجز أن يلزم الأسير، والله بغير حجة، ولا نعلم حجة توجب للمشتري الرجوع على الأسير، والله أعلم. والجواب في العبد يشتريه التاجر من العدو، فيما أخذ من المسلمين، كالجواب في الحر يأخذه مولاه، ولا شيء للمشتري، كان ذلك قبل القسم وبعده سواء.

\* \* \*

# ذكر الأسير يرسله العدو على أن يجيئهم بمال أو يبعث به إليهم

واختلفوا في الأسير يشتري نفسه من العدو، على أن يبعث بالثمن اليهم. فقالت طائفة: يفي لهم، كذلك قال الحسن البصري، وقال اليهم. فقالت طائفة: يفي لهم، وكذلك / قال أحمد بن ابي رباح في هذا: يفي لهم، وكذلك / قال أحمد بن حنبل (۲). وقال الأوزاعي: يرجع إليهم أو يبعث بما قال. وقال الشافعي (۳): إذا خلوه على فداء يدفعه إليهم إلى وقتٍ، وأخذوا عليه

<sup>(</sup>١) «المبسوط» (١٠/ ٧٠- باب ما أصيب في الغنيمة).

<sup>(</sup>٢) «مسائل أحمد برواية عبد الله» (٩٣٩).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٤/٣٥٣- باب الأسارى والغلو، ٣٩٣/٤- باب في الأسير يرسله المشركون على أن يبعث إليهم).

إن لم يدفع الفداء أن يرجع في أسارهم، فلا ينبغي له أن يعود في أسارهم، ولا ينبغي للإمام أن يدعه والعودة، فإن كانوا أمتنعوا من تخليته إلا على مال يعطيهموه، فلا يعطهم منه شيئًا؛ لأنه مال أكرهوه على أخذه منه بغير حق، وإن صالحهم مبتدئًا على شيء أنبغى له أن يؤديه إليهم، إنما أطرح عنه ما أستكره.

وقال أصحاب الرأي في ناس من العدو أستأمنوا إلى المسلمين على أن يدخلوا عليهم بالأسارى فيفادوهم، فأمنهم المسلمون على ذلك، فدخلوا بهم واشتطوا(۱) عليهم في الفداء، وقالوا: يفادى كل رجل بمائة ألف، أو أقل أو أكثر، أو تردونهم معنا إلى دار الحرب، فلا ينبغي للإمام أن يرد أسرى المسلمين إلى دار الحرب، ولكن يفادونهم بما يفادى به مثلهم، فإن أبوا أن يرضوا، منعهم أن يخرجوا بهم إلى دار الحرب، وقال لهم: خذوا منا فداء مثلهم، وإلا فأنتم أعلم، إلا أن يعقوب قال: إذا أشتطوا في الفداء فادى الإمام كل واحد منهم بديته، وإن كانوا مكاتبين، أو مدبرين، أو أمهات أولاد، أو عبيد مسلمين، فاداهم بقيمته، فإن أبوا أن يرضوا، لم يزدهم على ذلك، مسلمين، فاداهم بقيمته، فإن أبوا أن يرضوا، لم يزدهم على ذلك، ولم يدعهم أن يخرجوا بهم إلى دار الحرب.

واختلفوا فيه إن أرسلوه على أن يبعث بفداء، أو يرجع إليهم، فكان الأوزاعي يقول: إن وجد فداه، وإلا رجع إليهم.

وروينا هذا القول / عن عطاء بن أبي رباح وقال: يفي لهم بالعهد. ١/١٠٢ وسئل الأوزاعي عن العدو يُخَلُّونَ سبيل الأسير، ويأخذون عليه العهد

<sup>(</sup>١) يعني: جاوزا الحدُّ والمعقول.

على أن لا يهرب، ولا يقاتل، ويبغيهم شرًا، فيخلوا سبيله على هذا، هل له أن يهرب؟ قال الأوزاعي: إن كان جعل لهم عهدًا فليفِ بعهده، وإن كانوا لم يأخذوا عليه عهدًا، فقدر على أن يهرب فليفعل.

وقال الليث بن سعد: إذا خلوه على أن لا يبرح من عندهم، فأعطاهم على ذلك عهد الله وميثاقه، لا أرى أن يفارقهم، فإن هو فعل كان قد ختر بالعهد. وكان سفيان الثوري يقول: إن قدر على فداء بعث إليهم، وإن لم يقدر على فداء فلا يرجع، وإن كان صالحهم على كراع أو سلاح، فلا يبعث به إليهم، ويبعث إليهم بقيمته.

قال أبو بكر: وقد ذكرت قول الشافعي فيما مضى.

المحاد، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة، قال: أخذني وأبي المشركون أيام بدر، فأخذوا علينا عهدًا أن لا نعين النبي علي عليهم، فذكرنا ذلك للنبي عليهم، فقال: "فوالهم، ونستعين الله عليهم»(١).

قال أبو بكر: وهذا الحديث حجة لقول الأوزاعي ومن وافقه، ومن حجتهم مع هذا الحديث قصة أبي بصير في خبر أهل الحديبية، كان النبي عليه صالحهم أن يرد من جاء منهم بعد الصلح مسلمًا، فجاءه أبو جندل فرده إلى / أبيه، وجاء أبو بصير فرده (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٣٩٧) من طريق أبي إسحاق، عن بعض أصحابه، عن حذيفة به، وأخرجه مسلم عن حذيفة (١٧٨٧) بمعناه.

<sup>(</sup>٢) هو في قصة غزوة الحديبية، وقد أخرجها البخاري وغيره في قصة طويلة أنظر «صحيح البخاري» (٣٧٣٤).

وقال مالك<sup>(۱)</sup> في الرجل المسلم يؤسر بأرض العدو، يأسره الروم فيوثقوه، ثم يخلونه بعد، فيهرب منهم حتى يأتي المسلمين قال: لا أرى بذلك بأسًا، لا أراه أعطاهم عهدًا ولا ميثاقًا، لا أرى بأسًا أن يهرب منهم.

قال أبو بكر: وقوله هذا يدل على أن مذهبه في هذا الباب كمذهب الأوزاعي. وقال يحيى الأنصاري: إذا ٱئتمنوه على شيء لهم فليؤد أمانته إلى من ٱئتمنه، وإن كان مرسلًا فقدر على أن يتخلص منهم، ويأخذ من أموالهم ما قدر عليه ما لم يؤتمن عليه، فليفعل.

وقال الشافعي<sup>(۲)</sup>: إذا أمنوه، [فأمانهم]<sup>(۳)</sup> إياه أمان لهم منه، وليس له أن يغتالهم ولا يخونهم، فأما الهرب بنفسه فله الهرب، وإن أدرك ليؤخذ فله أن يدفع عن نفسه، وإن قتل الذي أدركه؛ لأن طلبه ليؤخذ إحداث من الطالب غير الأمان، فيقتله إن شاء ويأخذ ماله ما لم يرجع عن طلبه.

#### \* \* \*

## ذكر رقيق أهل الحرب يخرجون إلى دار الإسلام

عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: أعتق رسول الله على يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين (٤).

<sup>(</sup>١) «التاج والإكليل» (٣/ ٣٥٤- فصل فيما يحرم في الجهاد).

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ٣٩٣- باب الأسير يأمنه العدو على أموالهم).

<sup>(</sup>٣) في «ر، ض»: فإنهم. والمثبت من «الأم».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١/ ٢٢٤، ٣٦٢) عن أبي معاوية به، والدارمي (٢٥٠٨) من طريق الحجاج نحوه.

٦٢٤٣ حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق(١)، عن معمر، عن عاصم بن سليمان، قال: حدثنا أبو عثمان النهدي، عن أبي بكرة أنه / خرج إلى رسول الله على وهو محاصر أهل الطائف، بثلاثة وعشرين عبدًا، فأعتقهم رسول الله ﷺ (٢).

٦٣٤٤ حدثنا أحمد بن داود، حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ، قال: حدثني محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن منصور، عن ربعي، عن علي قال: خرج عبدان يوم الحديبية، قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم من أهل مكة..، فذكر الحديث فأبئ أن يردهم، وقال: «هم عتقاء الله»(٣).

وكان الشافعي يقول بظاهر حديث ابن عباس، وقال سفيان الثوري: العبد يجيء فيسلم، ثم يجيء سيده بعد فيسلم، قال: لا يرد إليه، وولاؤه للمسلمين، فإن جاء السيد فأسلم، ثم جاء العبد فأسلم، رُد إلى سيده، وكذلك قال الأوزاعي.

وقال الأوزاعي: فإن أسلم عبد من عبيد العدو ثم أصابه المسلمون في بلادهم قبل يخرج إلينا، قال: هو حرٌّ وهو أخوهم.

وقال الليث بن سعد في العبد من عبيد العدو يفر إلى المسلمين ويسلم، قال الليث: هو حر، وإن أبىٰ أن يسلم ورضي بالجزية، فذلك له، ويترك وما أراد.

<sup>(</sup>١) «مصنف عبد الرزاق» (٩٦٨٢) بإسناده، وزاد: «فهم الذين يقال لهم العتقاء».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٣٢٧) من طريق عاصم، عن أبي عثمان النهدي بنحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٦٩٣)، والحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٢٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٩/ ٢٢٩) ثلاثتهم عن عبد العزيز بن يحيى به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وقال النعمان<sup>(۱)</sup>: إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب، ثم ظفرنا على الدار فهو حر، وإذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب ثم خرج إلينا فهو حر.

قال أبو بكر: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة [إن أسلموا] (٢) أن بيعهم يجب عليهم وممن حفظنا ذلك عنه عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والليث بن سعد، والشافعي (٤)، وأحمد (٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢). /

وكان مالك (٧)، والشافعي (٨) يقولان: إذا أشترى النصراني عبدًا مسلمًا فالشراء جائز، ويباع عليه.

وقال النعمان (٩) في الحربي يدخل إلينا بأمان، فيشتري عبدًا مسلمًا، ثم يدخله معه دار الحرب؟ قال: يعتق العبد. وقال يعقوب ومحمد: لا يعتق.

۱۰۳/ب

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» (۱۰/ ۹۹- باب صلح الملوك والموادعة).

<sup>(</sup>٢) سقط من «ر، ض». والمثبت من «الإجماع».

<sup>(</sup>T) «الإجماع» (YEE).

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٤/ ١٥٥٥ - باب الغلام يسلم).

<sup>(</sup>٥) «أحكام أهل الملل» مسألة (٦٨٢، ٦٨٣، ٦٨٥، ١٨٥) وانظر بقية المسائل، باب تفريع ما نهل عنه أهل الكتاب.

<sup>(</sup>٦) «المبسوط» (١٣/ ١٥٧ - باب بيوع أهل الذمة).

<sup>(</sup>٧) «المدونة الكبرى» (٣/ ٣٠٠- باب ما جاء في عبد النصراني يسلم).

<sup>(</sup>A) «الأم» (٤/ ٣٩٢- باب الذمي يشتري العبد المسلم).

<sup>(</sup>٩) «السير» (١/ ١٦٨ - باب المستأمن من أهل الحرب).

قال أبو بكر: وهاذا لا يعتق، ولكنه إذا صار إلينا بأمان أو غيره بيع عليه.

#### \* \* \*

# ذكر التفرقة بين الجماعة من السبي يصيرون في ملك الرجل من المسلمين

جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة.

٦٢٤٥ أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني حيّ بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»(١).

قال أبو بكر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على: التفرقة بين الولد وبين أمه، والولد طفل لم يبلغ سبع سنين، ولم يستغن عن أمه، غير جائز (٢).

قال بجملة هذا القول، وإن آختلفت ألفاظه، مالك بن أنس<sup>(٣)</sup>، ومن تبعه من أهل الشام، والأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، والليث بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/٤١٤)، والترمذي (١٢٨٣)، والحاكم في «المستدرك» (٢/٥٥)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٢٥ رقم ٢٥٦) كلهم عن ابن وهب به. قال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» بتحقيقنا (٦/٩٥) والله أعلم.

<sup>(</sup>Y) «Ily جماع» (YEO).

<sup>(</sup>٣) «المدونة الكبرئ» (٣/ ٣٠٢- باب الجمع بين الأم وولدها في البيع).

= (11)

سعد ومن قال بقوله من أهل مصر، والشافعي (١) وأصحابه، وأحمد بن حنبل (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). /

\* \* \*

## الأخبار التي رويناها عن الأوائل في هذا الباب

77٤٦- حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن حكيم بن عقال، أن عثمان بن عفان كتب إليه يقول: لا تفرق بين الوالد وولده -يعني في البيع (٤).

وكذلك رواه حماد بن زيد عن أيوب:

77٤٧ حدثنيه يحيى، عن أبي الربيع، عن حماد. وحدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد (٥) حدثنا (هشيم) قال: أخبرنا يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن حكيم بن عقال أن عمر كتب إليه أن يبتاع له مائة أهل بيت، ثم يبعث بهم إليه، وكتب إليه أن لا تشتري منهم أحدًا، تُفرق بين والدته أو والده.

<sup>(</sup>١) «الأم» (٤/ ٣٩١- باب التفريق بين ذوي المحارم).

<sup>(</sup>٢) «مسائل أحمد برواية عبد الله» (٩٤٤).

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» (١٦٣/١٣- باب بيوع ذوي الأرحام).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٥٣٢١) من طريق أيوب به والبيهقي (١٩٣٢) من طريق سفيان.

<sup>(</sup>٥) «سنن سعيد بن منصور» (٢٦٥٩) بهاذا الإسناد، غير أنه قال: «أن عثمان بن عفان..» وسيشير المصنف إلى ذلك قريبًا.

<sup>(</sup>٦) في اض ١: هاشم.

اخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن جعفر، عن أبيه، عن جده أن أبا أسيد الأنصاري قدم بسبي من البحرين، فصفوا، فقام فنظر إليهم، فإذا آمرأة تبكي. فقال: ما يبكيك؟ فقالت: بيع ابني في بني عبس. فقال رسول الله علي البي أسيد: «لتركبن فلتجيئن به كما بعته باليمن». فركب أبو أسيد فجاء به (۱).

97729 وأخبرنا محمد، عن ابن وهب قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن من سمع سالم بن عبد الله، يذكر عن [أبيه](٢) أنه قال: لا تفرقوا بين الأم وولدها، قال سالم: وإن لم يعتدل القسم؟ فقال عبد الله بن عمر: وإن لم يعتدل القسم.

واختلفوا في الوقت الذي يجوز أن يفرق بين الوالدة وولدها، فكان مالك (٤) يقول: حد ذلك ثغرٌ.

وفيه قول ثان: وهو أن حد / ذلك أن ينفع نفسه، ويستغني عن أمه فوق عشر سنين، أو نحو ذلك، هذا قول الليث بن سعد، وقال الأوزاعي: إذا اُستغنى عن أمه فقد خرج من الصغر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۳/ ٥١٦) وعنه البيهقي في «الكبرى» (٩/ ١٢٦) من طريق محمد بن عبد الله بإسناده إلى جعفر، عن أبيه «أن أبا أسيد..» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد أخرجه كذلك سعيد بن منصور برقم (٢٦٥٤) به، ولم يذكر عن جده. وأشار البيهقي إلى أن ابن أبي ذئب حدث به فذكر جده، وقال عقبه: وهذا وإن كان فيه إرسال فهو مرسل حسن.

<sup>(</sup>٢) في (ر١): أمه. والمثبت من (ض)، ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) البيهقي في «الكبرئ» (٩/ ١٢٧) من طريق ابن المبارك، عن ابن أبي ذئب به.

<sup>(</sup>٤) «المدونة الكبرى» (١/ ٣٠٤- باب الجمع بين الأم وولدها في البيع). قال: فقلت لمالك: وما حد ذلك؟ قال: إذا أثغر.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا يفرق بينهما في البيع حتى يصير ابن سبع سنين أو ثمان سنين، هاذا قول الشافعي (١)، الربيع عنه.

وحكى أبو ثور عنه أنه قال: إذا كان يلبس وحده، ويتوضأ وحده، ويأكل وحده، فلا بأس أن يفرق بينهما، وبه قال أبو ثور، وهذا قول رابع.

وقال سعيد بن عبد العزيز: لا تُولَّهُ آمرأة عن ولدها الصغير، كانوا يقولون لا يفرق بينهما في البيع حتى يرفع عنه اسم اليتيم، وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى في السبي أن لا يوله ولد عن والدته.

- ٦٢٥٠ ابن عبد الحكم أخبرني، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عمر (٢).

وحكاية سعيد هلذا القول قول خامس.

وقال أحمد بن حنبل قولًا سادسًا: قيل لأحمد (٣): من الذي يكره التفريق بينه من السبايا؟ قال: السبي خاصة لا يفرق بينهم، قال: وقد ترخص بعض الناس في الولدين منهم، فأما السبي فلا يفرق بينه، قال: فالمحتلمين لا يفرق بينهما؟ قال: لا، قلت لأبي عبد الله: بين المرأة وأمها والأخوين؟ قال: لا يفرق بين شيء من السبي، قلت له: والصغير والكبير سواء؟ فقال: نعم. قلت له: والذكر والأنثى سواء؟

<sup>(</sup>١) ذكرناه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه سعيد بن منصور (٢٦٥٧) من وجه أخر عن عمر بنحوه. وانظر: «الكبرى» للبيهقي (٩/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) «مسائل أحمد برواية ابن هانئ» (١٥٩٦)، و«مسائل أحمد برواية عبد الله» (٩٤٤) وما بعدها.

قال: نعم. وقال عثمان حين قال لا يفرق بين أهل البيت: بُدّ مِن أن يكون فيهم كبار. وقال النعمان (١) وأصحابه: لا يفرق بين الجارية وولدها إذا كانوا صغارًا / وإن كانوا رجالًا أو نساءً أو غلمانًا قد احتلموا فلا بأس أن يفرق بين هأؤلاء.

قال أبو بكر: هذا الذي ذكرناه إلا ما رويناه عن عمر هو في التفريق بين الولد ووالدته في البيع، وأحسب أن الحديث هو عن عثمان، ولكن الذي حدثني قال عن عمر (٢).

فأما التفريق بين الوالد وولده فإن مالكًا (٣) قيل له: أفرأيت الوالد وولده؟ فقال: ليس من ذلك في شيء.

وقال الليث بن سعد: أدركت الناس وهم يفرقون بين الأخوين في البيع، وبين الوالد وولده، ولا (يفرقون) (٤) بين الأم وولدها حتى يبلغ.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يجوز أن يفرق بينهما، هذا قول أحمد بن حنبل (٥)، قال: أما الأب والأخ والولد فهو أبين، وذكر حديث عثمان أنه أمر أن يشترى له مائة أهل بيت ولا يفرق بينهم. وقال أحمد: لا يفرق بين شيء من السبي، وفي قول أصحاب الرأي: لا يفرق بين الوالد وولده في البيع، وهذا قياس قول كل من يرى أن لا يفرق بين كل ذي رحم محرم.

1/1.0

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» (۱۳/۱۳ - ۱۲۵ - باب بيوع ذوي الأرحام).

 <sup>(</sup>۲) وتقدم التنبيه علىٰ ذلك، والراوي عن عثمان هو حكيم بن عقال، وقد ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ ۱۳) وقال: سمع عثمان.

<sup>(</sup>٣) «المدونة الكبرى)» (٣/ ٣٠١- في التفرقة بين الأم وولدها في البيع).

<sup>(</sup>٤) في «ض»: يفرق. (٥) سبق.

ويشبه مذهب الشافعي (١) أن لا يفرق بين الوالد وولده حتى يبلغ الولد سبع سنين أو ثمان سنين؛ لأنه قال: فإن قال قائل: فكيف فرقتم بين الأخوين، ولم تفرقوا بين الولد وأمه، قيل: السنة في الولد وأمه، ووجدت حال الولد من الوالد مخالفًا حال الأخ من أخيه، وجدتني أجبر الولد على نفقة الوالد، والوالد على نفقة الولد، وذكر كلامًا تركت ذكره هاهنا.

\* \* \*

#### التفرقة بين الأخوة وبين سانر القرابات

اختلف أهل العلم في التفرقة بين الإخوة، وكل ذي رحم محرم من / ١٠٠٠ب الرجال والنساء.

فقالت طائفة: لا يفرق بين شيء من السبي، كذلك قال أحمد بن حنبل (٢)، قيل له: والصغير والكبير، والذكر والأنثى سواء؟ قال: نعم.

ا ٦٢٥١- حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن أبيه قال: كتب إليً عمر بن الخطاب أن لا تفرق بين أخوين- يعني في البيع (٣).

٦٢٥٢- وحدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن

 <sup>(</sup>١) «الأم» (٤/ ٣٩٢- في التفريق بين ذوي الأرحام).

<sup>(</sup>٢) "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٩٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٣٦- في التفريق بين الوالد وولده) من طريق أيوب، عن عمرو بن دينار، عن ابن فروخ دون ذكر أبيه، وقد أخرجه في الموضع الذي يليه من طريق سفيان بن عيينة غير أنه قال: «لا تفرقوا بين الأم وولدها». وأخرجه عبد الرزاق (١٥٣١٩) من طريق الثوري، عن عمرو بن دينار به .

عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن أبيه قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب: لا تفرقوا بين الأخوين، ولا بين الأم وولدها في البيع وقال سفيان مرة: كتب إليَّ نافع بن عبد الحارث بذلك(١).

محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن الحسن، عن أمه فاطمة بنت الحسين محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن الحسن، عن أمه فاطمة بنت الحسين قالت: بعث رسول الله على فأمر رسول الله على مدينة مقنا (٢) فأصاب منهم سبايا فيهم ضميرة مولى على فأمر رسول الله على بيعهم، فخرج إليهم وهم يبكون، فقال: «ما لهم يبكون؟» قال: فرقنا بينهم وهم إخوة. فقال: «لا تفرقوا بينهم بيعوهم جميعًا» (٣).

وقال راشد بن سعد: كانوا يكرهون يفرقوا بين القرابة في البيع: الأم وولدها، والأخ وأخته.

وقال أصحاب الرأي<sup>(3)</sup>: ينبغي لوالي الجيش إذا أصابوا غنيمة من العدو وفيهم رقيق، فأراد أن يقسمهم أو يبيعهم وفيهم رجل وامرأته، ومعهما ولد صغير، أسلموا أو لم يسلموا، ينبغي له أن يجعلهم في

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد في اسننه (٢٦٥٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٩/ ١٢٨) كلاهما عن سفيان به. إلا أنه وقع تصحيف في اسنن سعيد فقال: عن عبد الله بن فروخ وليس بصواب. وقد نقله المصنف هاهنا عنه على الجادة. ورواه ابن المبارك متابعًا بذلك سعيد بن منصور في سفيان بذكر عبد الرحمن كما عند البيهقي، وعبد الرحمن هذا ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٣٣٧) وقال: مولى عمر بن الخطاب القرشي روى عنه عمرو بن دينار.

<sup>(</sup>٢) مدينة قرب أيلة. أنظر: «معجم البلدان» (٥/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) اسنن سعيد، (٢٦٦١).

<sup>(</sup>٤) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٣١ - فصل ما يحصل به التفريق).

177

سهم / رجل واحد من المسلمين، فإن لم يبلغ الرقيق ما يصير هاذا الرجل ١/١٠٦ وامرأته وولده لهم، جعلهم لعدة من المسلمين، وإن لم يتفق ذلك باعهم جميعًا، ولا يفرق بينهم، فإن هو فرق بينهم جاز ذلك. وقد أساء في قول النعمان وزفر، وأما في قول يعقوب: فإنه لا ينبغي أن يفرق بينهم، ويستردهم حتى يجمع بينهم جميعًا وبنيهم، أو يجعلهم في سهم رجل، وكذلك لو كان في السبي أمرأة وولدها صغير، ولم يسب أبوه معهما، أو كان رجل وولد له صغير وليس معهما أم الصبي، أو كان غلامان آخران صغيران، أو أحدهما صغير والآخر كبير وليس معهما أحد من أبويهما، وكذلك الأختان، وكذلك الرجل وابن أخيه وهو صغير، وكذلك الصبى أو الصبية إذا كان مع كل واحد منهما عمه، أو خاله، أو جده أو جدته، أو ابن أخته، أو ذي رحم محرم من قبل الرجال والنساء، فلا ينبغي للوالى أن يفرق بين أحد منهم في قسمة ولا بيع، ومن فرق بين من سمينا فقد أساء في ذلك، وجاز في قول أبي حنيفة وزفر، وينبغي أن لا يفرق، وإن فرق أستردهما حتى يجمع بينهما، ثم يصيرهما جميعًا في سهم رجل من المسلمين، أو يبيعهما جميعًا في قول يعقوب، ولا بأس في قولهم جميعًا أن يفرق بين المرأة وزجها إذا كانوا في السبي في القسم والبيع، وكل ذلك مما لا يجوز التفريق بينهما ما داموا صغارًا، وإذا كانوا كبارًا قد أدركوا، وليس فيهم صغير، فلا بأس أن يفرق بينهم في القسمة والبيع.

وقالت طائفة: يجوز أن يفرق / بين كل من سِوى الوالدين والولد هاذا ١٠٦/ب قول الشافعي (١).

<sup>(</sup>١) «الأم» (٤/ ٣٩٢- باب التفريق بين ذوي المحارم).

وقال الليث بن سعد: أدركت الناس وهم يفرقون بين الأخوين في البيع، وبين الوالد وولده، ولا يفرقون بين الأم وولدها حتى يبلغ، وحَدُّه أن ينفع نفسه، ويستغنى عن أمه فوق عشر سنين أو نحو ذلك.

قال أبو بكر: الذي لا يجوز التفريق بينهم الوالدة وولدها، والولد صغير لم يبلغ سبع سنين؛ لأن هاني حال قد أجمع أهل العلم على المنع من ذلك، ولو قال قائل: إن حكم الأب كحكم الأم في أن لا يفرق بينه وبين ولده الطفل كما قلنا في الأم سواء، لكان مذهبًا حسنًا، فأما سائر القرابات فالمنع من التفريق بينهم غير جائز، إذ لا أعلم مع من منع منه حجة تلزم، والله أعلم.

JAKO SAKO JAKO

# بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر يا كريم جماع أبواب الأمان

\* \* \*

## ذكر الخبر الدال على أن دم الكافر يحرم بأن يعطيه الأمان رجل من العامة غير الإمام

قال: حدثنا عبد الرحيم وأبو خالد، عن الحجاج، عن الوليد بن أبي قال: حدثنا عبد الرحيم وأبو خالد، عن الحجاج، عن الوليد بن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن مسلمة؛ أن رجلًا من المسلمين أجار رجلًا وهو مع عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، وأبي عبيدة، فقال عمرو وخالد: لا نجير من أجار، فقال أبو عبيدة: بلئ سمعت رسول الله علي يقول: "يجير على المسلمين بعضهم"(١).

وحدثنا / محمد، قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة (٢)، ١/١٠٧ قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وسليمان بن حيان، عن الحجاج، عن الوليد بن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن مسلمة (٣) عن أبي

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى الموصلي (۸۷٦، ۸۷۷) من طريقين عن أبي خالد. وهو: سليمان بن حيان، عن الحجاج به، وأخرجه أحمد (۱/ ١٩٥) من طريق الحجاج، عن الوليد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن أبي عبيدة بن الجراح بنحوه.

<sup>(</sup>٢) وهو في «مصنفه» (٧/ ٦٨٩ - في أمان المرأة والمملوك).

<sup>(</sup>٣) في "المصنف": سلمة. وهي نسبة غير مشهورة. قال الحافظ في "التهذيب" (٣/ ٤١٨) صوب أبو علي بن السكن أن آسم أبيه سلمة. قلت: وهو مجهول وانظر: "التهذيب".

عبيدة بن الجراح قال: سمعت رسول الله على المسلمين بعضهم».

\* \* \*

# ذكر خبر يوافق ظاهره ظاهر خبر أبي عبيدة بإجازة أمان كل مسلم كان أدناهم أوأفضلهم

الحدثني أسامة بن زيد الليثي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم»(١).

\* \* \*

## إجازة أمان العبد المسلم وإن لم يقاتل

770٧ حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن قيس بن عباد قال: انطلقت إلىٰ على أنا ورجل فقلت له: هل عهد إليك رسول الله على شيئًا لم يعهده إلىٰ أحد؟ قال: لا، إلا ما في قرابي هاذا، قال: فأخرج كتابًا فإذا في كتابه ذلك: «المؤمنون تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في «جامعه» (۱٤١٣) مختصرًا، ليس فيه محل الشاهد، من طريق عبد الله بن وهب، عن أسامة بن زيد به. قال الترمذي: حديث حسن. ورواه أحمد (۲/ ۱۸۰) بأطول منه، وأبو داود (٤٥٢٠) بمعناه، وابن ماجه (٢٦٥٩) من غير محل الشاهد، من طرق عن عمرو بن شعيب به.

171

في عهده، من أحدث حدثًا أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»(١).

حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمار، قال: حدثنا / عمر بن عبد الله، قال: ١١٠٧ حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أنه قال: لما كان عام الفتح قام رسول الله على خطيبًا فقال: «يا أيها الناس، إنه ما كان حلفًا في الجاهلية فإنه لم يزده الإسلام إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، المسلمون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، تُردُّ سراياهم على قَعَدِهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المؤمن، لا جَنَبَ ولا جَلَبَ، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم»(٢).

7709 حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، (عن) (عن) الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي ابن أبي طالب أنه قال: ليس عندنا عن النبي علي في كتاب شيء إلا كتاب الله، وشيء في هذه الصحيفة، «ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس، لا يقبل منه صرف ولا عدل (3).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى في المسنده (٣٣٨) من طريق يزيد بن زريع به، ورواه أبو داود (١٢٢/١) من طريق مسدد، وأحمد بن حنبل، وهو في المسنده (١٢٢/١)، والنسائي (٤٧٤٨) من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد ابن أبي عروبة به. قلت: والحديث أصله في الصحيح البخاري، (١١١) من حديث أبي جحيفة عنه منحه ه.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في «مسنده» (۲/ ۱۸۰) من طريق محمد بن إسحاق به.

<sup>(</sup>٣) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ر، ض).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣١٧٩) مطولًا، ومسلم (٤٦٨/١٣٧٠) كلاهما من طريق =

قال عبد الله: فالعدل: هي الصلاة المكتوبة، والصرف: صلاة التطوع. قال عبيد الله: ويقال: العدل: الفدية، والصرف: التوبة (١).

\* \* \*

### ذكر أمان العبد

أجمع (٢<sup>)</sup> أهل العلم على أن أمان والي الجيش أو الرجل الحر الذي يقاتل جائز على جميعهم.

واختلفوا في أمان العبد فأجازت طائفة أمانه، وممن أجاز ذلك عمر بن الخطاب.

- 777- حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن المعنان، عن عاصم الأحول قال: حدثني فضيل الرقاشي قال: حاصرنا حصنًا يقال له: [سهرياج] (٣)، فحاصرناهم فقلنا: نروح إليهم، فكتب

<sup>=</sup> عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان به، وقد رواه عن الأعمش جماعة، وانظر التحفة الأشراف (٧/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>۱) لم أقف على هذا التفسير عقب رواية الحديث في أمهات المسانيد، وأخشى أن يكون تصحيفًا وصوابه قال أبو عبيد على المشهور، قال النووي في «شرح مسلم» (٩/ ١٤١): قال المازري: أختلفوا في تفسيرهما، فقيل: الصرف: الفريضة، والعدل: النافلة، وقال الحسن البصري: الصرف: النافلة، والعدل: الفريضة. عكس قول الجمهور. وقال الأصمعي: الصرف: التوبة، والعدل: الفدية. ووال عن النبي على وقال يونس: الصرف: الأكتساب، والعدل: الفدية. وقال أبو عبيدة: العدل: الحيلة، وقيل: العدل: المثل، وقيل: الصرف: الدية، والعدل: الزيادة. وانظر: «اللسان» مادة (صرف)، و«فتح الباري» (١٠٣/٤).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الإجماع» (٢٤٦)، «الإقناع في مسائل الإجماع» (١٩٠١).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل، ر، ض»: صهرياج. وهو تصحيف والمثبت من «معجم البلدان» (٣/ ٣٢٩)، وعند ابن أبي شيبة: سرتاح. وفي عبد الرزاق: شاهرتا.

عبد من المسلمين في سهم في أمانهم، فرمى به إليهم، فخرجنا إليهم [فرموا به] (١) إلينا فكففنا عنهم، وكتبنا في ذلك إلى عمر بن الخطاب، فكتب: إن العبد المسلم -أو إن العبد المؤمن- رجل من المسلمين -أو من المؤمنين- ذمته ذمتهم. فوفينا لهم (٢).

وممن أجاز أمان العبد ولم يشترط كان ممن يقاتل أو لم يكن<sup>(۳)</sup>: الأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي<sup>(٤)</sup>، وأحمد، وإسحاق<sup>(٥)</sup>، وابن القاسم صاحب مالك<sup>(٢)</sup>، وأبو ثور، وقال الأوزاعي، والشافعي<sup>(۷)</sup>، وأبو ثور: قاتل أو لم يقاتل. وقال الليث بن سعد: أرى أن يجاز جواره، أو رد إلى مأمنه.

وقالت طائفة: أمان العبد إذا كان يقاتل جائز، وإن كان لا يقاتل وإنما يخدم مولاه فأمنهم، لم يكن ذلك أمانًا لهم. هذا قول النعمان ويعقوب<sup>(۸)</sup>، ثم قالا: وأما الأجير، أو الوكيل، أو الستوقي<sup>(۹)</sup> إذا كانوا أحرارًا، فأمانهم جائز قاتلوا أو لم يقاتلوا.

<sup>(</sup>١) في «الأصل، ر، ض»: في موانه. وهو تصحيف، والمثبت من المصادر.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧/ ٢٩٠- في أمان المرأة والمملوك) وعبد الرزاق في «المصنف» (٩٤٠٢)، وسعيد بن منصور (٢٦٠٨) ثلاثتهم عن عاصم بنحوه.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «التمهيد» لابن عبد البر (٢١/ ١٨٨- ذمة المسلمين واحدة)، «المغني» (٣/ ٧٥- من أعطاهم الأمان منا من رجل أو أمرأة أو عبد جاز أمانه).

 <sup>(</sup>٤) آنظر: «الأم» (٧/ ٧٧٥ - ما جاء في أمان العبد مع مولاه).

<sup>(</sup>o) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (٢٢٤١).

<sup>(</sup>٦) «المدونة» (١/ ٥٢٥- باب أمان المرأة والعبد).

 <sup>(</sup>٧) أنظر: «الأم» (٧/ ٧٧٥ - ما جاء في أمان العبد مع مولاه).

<sup>(</sup>A) أنظر: «المبسوط» للسرخسي (١٠/ ٧٨- ٨١- ما أصيب من الغنيمة).

<sup>(</sup>٩) كذا بالأصول الخطية.

قال أبو بكر: واللازم لهم إذا كانوا يجيزون أمان الأجير وإن لم يقاتل، وكان في خدمة صاحبه، أن يكون كذلك أمان العبد يلزم وإن لم يقاتل، وإن كان المعنى في العبد أن يقاتل، فالأجير الذي لا يقاتل لم يُجوَّز أمانه.

قال أبو بكر: وبظاهر خبر رسول الله على نقول، وهو قوله: "يسعى بذمتهم أدناهم"، وقوله: "بجير عليهم أدناهم"، وليس في شيء من الأخبار قاتل أو لم يقاتل، وكذلك لما أجاز عمر بن الخطاب أمان العبد المسلم لم يذكر قاتل أو لم يقاتل، ولو كان بين ذلك فرق لذكره، وهم قد يجيزون أمان المرأة وإن لم تقاتل، وأمان الرجل المريض والجبان وإن لم يقاتلوا، وقولهم خارج عن ظاهر الأخبار مخالف لها والله أعلم.

\* \* \*

### ذكر أمان المرأة

المجمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عياض بن عبد الله، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب مولى ابن عباس، عن عبد الله بن عباس، أن أم هانئ ابنة أبي طالب حدثته أنها قالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل من أَجَرْتُ، فقال رسول الله علي: «قد أجرنا من أجرتِ»(۱).

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في «المستدرك» (٤/ ٥٣ – ٥٥) من طريق شيخ المصنف: محمد بن عبد الله بن عبد الله بن وهب به، ورواه أبو داود (٢٧٥٧)، والنسائى فى «الكبرى» (٨٦٨٥) من طرق عن ابن وهب به.

النس وابن لهيعة، عن أبي النضر، عن أبي مرة، عن أم هانئ، عن أسول الله عليه بذلك (١).

777- أخبرنا محمد، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي مرة مولىٰ عقيل بن أبي طالب، عن أم هانئ أنها قالت: أَجَرْتُ حَمْوَيْنِ لي من المشركين، فدخل علي بن أبي طالب، فتفلت عليهما ليقتلهما وقال: لم تجيرين المشركين؟! فقلت: لا والله لا تقتلهما حتىٰ تبدأ بي قبلهما، فخرجتُ وقلت: أغلقوا دونه الباب، وذهبت إلى النبي ﷺ فأخبرته، فقال: «ما كان ذلك له، وقد أُمَّنًا مَنْ أُمَّنْتِ وأَجَرنا مَنْ أَجَرْتِ» (٢).

حدثني أيوب بن سليمان، قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن حدثني أيوب بن سليمان، قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد وصالح بن كيسان، عن الزهري، عن أنس؛ أن أبا العاص بن الربيع أُسِرَ بطريق الشام فأرادوا قتله، فقالت زينب: إني قد أَجَرْتُ أبا العاص بن الربيع. فقال رسول الله فقالت زينب: إني قد أَجَرْتُ أبا العاص بن الربيع. فقال رسول الله عن أَبَا من أَجَارت» (٣).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۱۷۱)، ومسلم (۸۲/۳۳٦) كلاهما من طريق مالك، وهو في «الموطأ» (۱/۱٤۲-۱٤۳) عن أبي النضر به.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٩٥) عن محمد بن عبد الله به، ورواه الترمذي (٢٥) مختصرًا وقال: حسن صحيح، والنسائي في «الكبرى» (٨٦٨٤) من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد به.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥٥٥)، عن عبد الله بن شبيب به.

17/7

## ذكر ما حفظناه عن أهل العلم في هذا الباب

أجمع (١) عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان المرأة الحرة جائز.

وقالت عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين / فيجوز.

7770 حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة [قالت] (٢): إن كانت المرأة لتأخذ على القوم، تقول: تجير عليهم (٣).

وممن قال بأن أمان المرأة جائز<sup>(٤)</sup>: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وكذلك نقول: ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله على الدالة على ذلك إجارة أم هانئ، وزينب بنت رسول الله على فأمضى النبي الهما ذلك، وقالت عائشة: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز ذلك.

وبهذا قال كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار، إلا شيئًا ذكره

أنظر: «الإجماع» (٢٤٧).

<sup>(</sup>۲) في «الأصل، ر، ض»: قال. ولا يستقيم.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في السننه (٢٦١١) من طريق الأعمش به، وكذا أبو بكر
 ابن أبي شيبة (٧/ ٦٨٩).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «المدونة» (١/ ٥٢٥ - في أمان المرأة والعبد والصبي)، «الأم» (٤/ ٥٠٥ - في الأمان)، «الاستذكار» (٦/ ١٤٠ - باب صلاة الضحيٰ)، و«بدائع الصنائع» (١٤٠ - فصل: في بيان ما يعترض من الأسباب المحرمة للقتال»، «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (٢٢٤١).

777

عبد الملك صاحب مالك، لا أحفظ ذلك عن غيره (١) سئل عبد الملك عن الأمان إلى من هو؟ فقال: ذاك إلى الأئمة، ووالي الجيش، ووالي السرية والجيش، قيل: فما جاء أنه يجير على المسلمين أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وما جاء من أمر أم هانئ ومن أجارت، فقال: لعل الذي جاء من ذلك إنما كان بعد ما بانت وجوهه، وعلم أنه في تلك الحال أولى، وهو المصلح الإسلام وأهله، ولعل ذلك في ذلك الوقت خاصة، فأما أمر الأمان فهو إلى الإمام، وهو فيما أعلم من أعظم ما استعمل له (٢).

وقال أبو بكر: يترك ظاهر الأخبار بأن يكرر لعل في كلامه، وقل شيء إلا وهو يحتمل لعل وترك ظاهر الأخبار غير جائز [للعل]<sup>(٣)</sup>، وفي قول النبي على: «ويسعى بذمتهم أدناهم» دليل على إغفال هذا القائل، ثم هو مع ذلك خلاف خبر أم هانئ، وزينب بنت رسول الله على: وخلاف قول عائشة، وخلاف ما قال أستاذه مالك وما عليه أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل الشام، وأصحاب الحديث، وأهل الرأى، وبخبر عائشة في ذلك فيما مضى، كان يجوز.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) تعقب الحافظ في «الفتح» (٦/ ٣١٥) هذا النفي فقال: وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال: هو إلى الإمام، وإن أجازه جاز، وإن رده رد. اهـ ونقل ابن عبد البر في «الاستذكار» هذا القول عن ابن الماجشون وسحنون ثم قال: فهو قول شاذ لا أعلم قال به غيرهما من أئمة الفتوئ.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المدونة» (١/ ٥٢٥ - في أمان المرأة والعبد والصبي).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: للعمل. وهو تصحيف، والمثبت من «ر، ض».

## ذكر أمان الذمي

أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الذمي لا يجوز (١)، كذلك قال الأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٤).

قال أبو بكر: وكذلك نقول، ولو قال قائل: إن في قول النبي ﷺ: «ويجير على المسلمين أدناهم» كالدلالة علىٰ أن من كان من غيرهم لا يجير عليهم لكان مذهبًا.

وقال إسماعيل بن عياش: [سمعت]<sup>(٥)</sup> أشياخنا يقولون: لا جوار للصبي، والمعاهد، فإن أجاروا فالإمام مخير، فإن أحب أمضى جوارهم، وإن أحب رده، فإن أمضاه فهو ماضٍ، وإن لم يمضه تعين رده إلى مأمنه.

وقد روينا عن الأوزاعي أنه قال: إن كان غزا مع المسلمين فإن شاء الإمام أجازه، وإن شاء رده إلى مأمنه.

\* \* \*

## ذكر أمان الصبي

وأجمع (٦) كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أمان الصبي غير

<sup>(</sup>١) أنظر: «الإجماع» (٢٤٨)، «الإقناع في مسائل الإجماع» (١٩٠٨).

<sup>(</sup>۲) «الأم» (٤/٥٠٥ - باب في الأمان).

<sup>(</sup>٣) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (٢٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» للسرخسي (١٠/ ١٣٨- باب الخوارج).

<sup>(</sup>٥) سقط من «الأصل»، والمثبت من «ر، ض».

<sup>(</sup>٦) أنظر: «الإجماع» (٢٤٩)، «الإقناع في مسائل الإجماع» (١٩٠٧).

جائز (۱)، وممن حفظت عنه ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (۲)، وأحمد، وإسحاق (۳)، وأصحاب الرأي (٤).

\* \* \*

#### ذكر الإشارة بالأمان

٦٢٦٦ حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه قال: قال عمر ابن الخطاب: والله لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك، فنزل إليه على ذلك فقتله، لقتلته به (٥).

وقال مالك<sup>(۲)</sup>، والشافعي<sup>(۷)</sup>: الإشارة بالأمان أمان، غير أن الشافعي قال<sup>(۲)</sup>: فإن قال لم أؤمنهم بها، فالقول قوله، وإن مات قبل الشافعي قال<sup>(۸)</sup> يقول شيئًا فليسوا بآمنين، إلا أن يجدد لهم الوالي / أمانًا، ۳/۳ وعلى الوالي إذا مات قبل [أن]<sup>(۸)</sup> يبين، أو قال وهو حي: لم أؤمنهم، أن يردهم إلى مأمنهم، وينبذ إليهم.

<sup>(</sup>۱) وتعقبه الحافظ في «الفتح» (٦/٦) فقال: وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره، وكذلك المميز الذي لا يعقل، والخلاف عند المالكية والحنابلة.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ٥٠٥ - باب في الأمان).

<sup>(</sup>٣) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (٢٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» للسرخسي (١٠/ ٨٠-٨١- باب ما أصاب من الغنيمة). أنظر: «البحر الرائق» (٥/ ٨٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (٢٥٩٧).

<sup>(</sup>٦) «الموطأ» (٢/ ٣٥٩- باب ما جاء في الوفاء بالأمان).

<sup>(</sup>٧) «الأم» (٤/ ٥٠٥ - باب في الأمان).

<sup>(</sup>A) من «الأم».

قال أبو بكر: الإشارة بالأمان إذا فهم عن المشير تقوم مقام الكلام، أستدلالًا بأن النبي ﷺ قد أشار إلى الذين كانوا خلفه في الصلاة بالقعود، فقعدوا (١).

#### \* \* \*

## ذكر إعطاء الأمان بأي لغة تفهم أعطوا بها الأمان

سفيان، حدثني الأعمش، عن أبي وائل، قال: كتب إليَّ عمر بن الخطاب سفيان، حدثني الأعمش، عن أبي وائل، قال: كتب إليَّ عمر بن الخطاب ونحن محاصروا قصر، فقال: إذا حاصرتم قصرًا فلا تقولوا لهم: أنزلوا على على حكم الله وحكمنا، فإنكم لا تدرون ما حكم الله، ولكن أنزلوا على حكمكم، ثم أحكموا فيهم ما شئتم، وإذا لقي الرجل الرجل فقال: مترس (٢)، فقد أمنه، وإذا قال: لا تخف، فقد أمنه، وإذا قال: لا تخف، فقد أمنه، إن [الله] لا يعلم الألسنة (٥).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۸۸)، ومسلم (۸۲/٤۱۲) من حديث عائشة، قالت: اصلىٰ رسول الله ﷺ في بيته وهو شاكٍ فصلىٰ جالسًا، وصلىٰ وراءه قوم قيامًا، فأشار إليهم: أن أجلسوا..».

<sup>(</sup>٢) الترس من السلاح: المتوقى بها، وكل شيء تترست به فهو مترسة لك، والتترس: التستر بالترس، ومعنىٰ مترس: أي لا تخف. أنظر: «اللسان» مادة (ترس).

 <sup>(</sup>٣) أي: لا تخف، نبطية معربة. أنظر: «اللسان» مادة (دهل).
 قلت: وقد جاء في بعض الروايات بالمعجمة أيضًا كما في مصادر التخريج،
 وانظر: «سنن البيهقي».

<sup>(</sup>٤) سقط من «الأصل»، والمثبت من «ر، ض».

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٦٩١-٦٩٢ في الأمان ما هو وكيف هو)، وعبد الرزاق (٩٤٢٩) في «مصنفيهما»، وابن الجعد في «مسنده» (٢٧٨٨)، والبيهقي في «السنن =

(هشیم)(۱) قال: أخبرنا حمید الطویل، عن أنس بن مالك قال: لما فتح أبو موسیٰ تُستَر، وأتیٰ بالهرمزان أسیرًا، فقدمت به علیٰ عمر بن فتحاب، فقال له: ما لَكَ؟ تكلم، فقال الهرمزان: بلسان میت أتكلم الخطاب، فقال له: ما لَكَ؟ تكلم فلا بأس. فقال الهرمزان: إنا وإیاكم معاشر أم بلسان حی؟ فقال: تكلم فلا بأس. فقال الهرمزان: إنا وإیاكم معاشر العرب كنا ما خلًیٰ الله بیننا وبینكم، لم یكن لكم بنا یدان، فلما كان الله معكم، لم یكن لنا بكم یدان. فأمر بقتله، فقال أنس بن مالك: لیس إلیٰ ذلك سبیل قد أمنته. قال: كلا ولكنك آرتشیت منه، وفعلت وفعلت. فقلت: یا أمیر المؤمنین، لیس إلیٰ قتله سبیل. فقال: ویحك أستحییه بعد قتله البراء بن مالك، ومجزأة بن ثور! ثم قال: هات البینة علیٰ ما تقول. فقال الزبیر بن العوام: قد قلت له تكلم فلا بأس. فدرأ عنه عمر القتل، وأسلم، (ففرض)(۲) له فی العطاء علیٰ ألف غنه علیٰ الف أو ألفین (۳). شك (هشیم)(٤).

قال أبو بكر: وذكر مالك قصة الهرمزان مختصرًا(٥)، وقيل

<sup>=</sup> الكبرىٰ (٩٦/٩)، وسعيد بن منصور (٢٥٩٩- ٢٦٠٠) كلهم من طرق عن الأعمش بنحوه. قلت: وانظر: «فتح الباري» (٢١٦/٦).

<sup>(</sup>۱) في «ض»: هاشم. وهو تصحيف، وهو هشيم بن بشير بن القاسم، من رجال «التهذيب» وتكرر هذا الخطأ مرارًا.

<sup>(</sup>٢) في الر، ض ا: فعرض.

 <sup>(</sup>٣) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (٢٦٧٠)، ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»
 (٧/ ١٩١٦ في الأمان ما هو وكيف هو) من طريق حميد عن أنس.

<sup>(</sup>٤) في «ض»: هاشم. تحريف سبق التنبيه عليه.

<sup>(</sup>٥) ليست في «الموطأ» من رواية يحيى، وانظر «الاستذكار» (١٤/ ٨٥).

لأحمد بن حنبل: سئل -أظنه الثوري- عن الرجل يدرك العِلْج فيقول له: قم، أو ألق سلاحك فيفعل، قال: يرفع عنه القتل، أو يلقى في المقسم. قال أحمد: ما أحسن ما قال، كأنه قد أمّنه بهذا القول. قال إسحاق كما قال أحمد: كل شيء يرى العلج أنه أمان، فهو أمان.

وقال الأوزاعي: إذا قال: قف، أو قم، أو ألق سلاحك، ونحو هذا بلسانه، أو بالعربية، فوقف فلا قتل عليه، ويباع إلا أن يدعي أمانًا ويقول: إنما رجعت أو وقفت لنداك، فهو آمن، وقال في رجل قال لعلج وهو في حصنه: اخرج. فخرج، قال: لا يعرض له. وقال أصحاب الرأي(٢) في رجل من المسلمين قال لبعض أهل الحرب: أنت آمن، أو قال: قد أمنتك، أو قال: لا بأس عليك، أو قال له بالفارسية: مترس؛ أو قد أمنت، فهو آمن في ذلك كله.

\* \* \*

## ذكر أمان الأسير والتاجر

كان سفيان الثوري يقول في أمان الأسير والتاجر من المسلمين في أرض الحرب يؤمنان المشركين: لا يجوز أمانهما على المسلمين.

وقال أحمد في أمان الأجير: جائز، وقيل لأحمد: لو أن أسرىٰ في عمورية نزل [بهم] (٣) المسلمون، فقال الأسرىٰ: أنتم آمنون. يريدون بذلك القربة إليهم، قال: يرحلون عنهم.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (۲۲۸۳).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «شرح فتح القدير» (٥/ ٤٦٨ - فصل: في الأمان).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل، ر، ض»: به. والمثبت من «مسائل أحمد برواية أبي داود» (ص ٢٤٩).

# ذكر المشرك يطلب الأمان ليسمع كتاب الله وشرائع الإسلام، أيرد هذا ومن أشبهه إلى مأمنه؟

قال الله جل ذكره: ﴿ وَإِنَّ أَحَدٌ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴾ (١).

(روينا)<sup>(۲)</sup> عن قتادة أنه قال في قوله: ﴿ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ اللّهِ أَي / ١٤/٣ كتاب الله، فإن آمن فهو الذي دنا إليه، وإن أبا فعليه أن يبلغه مأمنه. وبهذا قال الأوزاعي، والشافعي، وقال الأوزاعي: هي إلى يوم القيامة، وقال: إذا قال: [جئت]<sup>(۳)</sup> أسمع كلام الله. لم يؤذن بحرب حتى [يسمع]<sup>(٤)</sup> ما جاء له.

قال أبو بكر: وقد بلغنا أن عمر بن عبد العزيز كتب بذلك إلى الناس. روينا عن مكحول مثله، وقال الشافعي (٥) في قوله: ﴿ ثُمُّ اَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ ﴾ الآية، وإبلاغه مأمنه أن يمنعه من المشركين، فما كان في بلاد المسلمين، أو حيث ما أتصل ببلاد المسلمين، وسواء قرب ذلك أو بعد، قال: ﴿ ثُمُّ اَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ ﴾ [يعني] (٦) والله أعلم – منك، أو ممن يقتله على دينك ممن يطيعك، لا أمانه من غيرك من عدوك، أو عدوه الذي لا تأمنه يطيعك، لا أمانه من غيرك من عدوك، أو عدوه الذي لا تأمنه

<sup>(</sup>١) التوبة: ٦.

<sup>(</sup>٢) في «ض»: رويناه.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل، ر، ض»: حيث. وهو تصحيف ولا يستقيم به.

<sup>(</sup>٤) سقط من «الأصل»، والمثبت من «ر، ض».

<sup>(</sup>٥) «الأم» (٤/ ٢٧٠-٢٧١- المهادنة على النظر للمسلمين).

<sup>(</sup>٦) سقط من «الأصل، ر، ض»، والمثبت من «الأم».

ولا يطيعك، فإذا (بلَّغه)(۱) الإمام أدنى بلاد المشركين بيتًا فقد (بلَّغه)(۱) مأمنه الذي كلفه، إذا أخرجه سالمًا من أهل الإسلام، ومن يجري عليه حكم الإسلام من أهل عهدهم، قال: فإن قطع به ببلادنا وهو من أهل الجزية، كلف المشي (وزوِّد)(۲) إلا أن يقيم على إعطاء الجزية، وإن عرض إعطاء الجزية قبل منه، وإن كان ممن لا تؤخذ منه الجزية، كُلف المشي (وزُود)(۱)، أو حُمِّل ولم يُقر ببلاد المسلمين وأُلحق بمأمنه، وإن (كان)(۱) عشيرته التي يأمن فيها بعيدًا فأراد أن يبلغ أبعد منها لم يكن ذلك على الإمام، وإن كان له مأمنان فعلى الإمام إلحاقه بحيث كان يسكن منهما، وإن كانت له [بلدا](۱) شرك سكنهما معًا، ألحقه الإمام بأيهما شاء، ومتى سأله أن يجيره حتى يسمع كلام الله، ثم يبلغه مأمنه، وغيره من المشركين، كان ذلك فرضًا على الإمام، ولو لم مأمنه، وغيره من المشركين، كان ذلك فرضًا على الإمام، ولو لم يجاوز به موضعه الذي أستأمنه منه رجوت أن يسعه.

\* \* \*

## ذكر الحربي يصاب في دار الإسلام ويقول: جنت مستأمنا

اختلف أهل العلم في الحربي يوجد في دار الإسلام ويقول: جئت مستأمنًا. فقالت طائفة: الإمام في ذلك بالخيار يرى فيهم رأيه، كذلك قال مالك بن أنس<sup>(٥)</sup>، وقال الأوزاعي: إذا وُجِدَ ليس معه سلاحٌ فأمره إلى الإمام، إن شاء قتله وإن شاء اُستحياه.

<sup>(</sup>١) في «الأم»: أبلغه.

 <sup>(</sup>۲) في «الأم»: وردً.
 (۲) في «الأم»: كانت.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل، ر، ض»: بلادا. والمثبت من «الأم».

<sup>(</sup>٥) «المدونة الكبرى (١/١١ - ٥٠٢ - باب في قتل النساء والصبيان).

وقال الأوزاعي: إذا قال جئت رسولًا، أو (بريدًا لإمامكم)<sup>(۱)</sup>، إن وجد ظاهرًا وكان معه كتاب، فالقول قوله وهو آمن، وإن لم يوجد معه كتاب وقال: جئت رسولًا، قال: إن وجد ظاهرًا أمن، أو رد إلىٰ مأمنه، وإن قتله رجل وقد قال: (إني بريد)<sup>(۲)</sup>؟ فعلى القاتل ديته.

وكان الشافعي<sup>(٣)</sup> يقول: إذا وجد الرجل من أهل الحرب على قارعة الطريق بغير سلاح، وقال: جئت رسولًا مبلغًا، قبل منه ولم يعرض له، فإن أرتيب به أُحلف، فإذا حلف ترك، وهكذا لو كان معه سلاح، وكان منفردًا ليس في جماعة يمتنع مثلها، فالقول قوله مع يمينه.

قال: وإذا أتى الرجل من أهل الشرك بغير عقد، عقد له المسلمون، فأراد المقام معهم، فهانيه الدار لا تصلح إلا لمؤمن، أو معطي الجزية، فإن كان من أهل الكتاب قيل له: أدّ الجزية، وإلا فارجع إلى مأمنك، فإن استنظر فأحب إليَّ ألا يُنظر إلا أربعة أشهر مِنْ قِبَلِ أن الله جعل للمشركين أن يسيحوا أربعة أشهر، وأكثر ما يجعل له أن لا يبلغ به الحول؛ لأن الجزية في حول<sup>(1)</sup>، فإن كان من أهل الأوثان فلا تؤخذ منه الجزية، ولا ينظر إلا دون الحول<sup>(0)</sup>، وإذا دخل القوم من المشركين بتجارة ظاهرين فلا سبيل عليهم؛ لأن حال هؤلاء حال من لم يزل يؤمن من التجار، وإذا دخل الحربي دار الإسلام / مشركًا ثم ١٤٠٣

<sup>(</sup>۱) في «ر، ض»: بريد إلى إمامكم.

<sup>(</sup>۲) في «ض»: أين تريد. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٤/ ٤١٢-٤١٣- باب في قطع الشجر وحرق المنازل).

<sup>(</sup>٤) كذا وفي «الأم»: الحول.

<sup>(</sup>٥) العبارة في «الأم»: ولا ينظر إلا كإنظار هذا وذلك دون الحول.

أسلم قبل يؤخذ فلا سبيل عليه، ولا على ماله، ولو قاتل فأسر، ثم أسلم بعد الإسار فهو فيء وماله، ولا سبيل على دمه للإسلام، وكذلك إذا أسلم ببلد الحرب؛ أحرز له إسلامه دمه وماله، ولم يكن عليه رق، وهكذا إن صلى فالصلاة من الإيمان؛ أمسك عنه.

وقال إسحاق في الرجل يوجد من أهل الشرك في أرض الإسلام بغير عهد: إذا جاء على وجه فداء أسارى، فإن لم يرد ذلك، رد إلى مأمنه.

وقال الزهري في رجل دخل أرض المسلمين تاجرًا: لا يقتل، ولا يؤخذ ماله.

وقال أحمد (١): إذا أخذ الرجل من أهل الشرك بغير عهد: لا يقبل ذلك منه إذا قال: جئت أستأمن.

وقال النعمان ويعقوب (٢): إذا قال: أنا رسول الملك إلى والي المسلمين، وقد دخلت بغير أمان، ولا يعلم أنه رسول لم يقبل ذلك منه، وصار فيئًا للمسلمين، وكذلك لو كان معه هدايا فذكر أن ملك الروم أرسل بها معه هدية إلى والي المسلمين، لم يقبل ذلك منه، وصار فيئًا للمسلمين، وإن علم أنه رسول الملك فهو آمن كان دخل بأمان أو غير أمان، ولا يعرض له، وإن كانت الهدية متاعًا، أو سلاحًا، أو رقيقًا فهو كله حلال لوالي المسلمين.

<sup>(</sup>١) أنظر: «المغني» (١٣/ ٨٣- وإذا دخل الحربي دار الإسلام).

<sup>(</sup>٢) «المبسوط» للسرخسي (١٠٢/١٠- باب صلح الملوك والموادعة). «حاشية ابن عابدين» (١٣٥/٤).

وسئل مالك<sup>(۱)</sup> عن العِلْج يلقىٰ في بلاد الروم [مقبلًا]<sup>(۲)</sup> إلينا، فإذا أخذ قال: جئت أطلب الأمان، أترىٰ أن يصدق؟ قال مالك: هلَّذِه أمور مشكلة، وأرىٰ أن يرد إلىٰ مأمنه.

وقالت طائفة: أمر الله بقتل المشركين حتىٰ يسلموا، أو يؤدي أهل الكتاب الجزية، فمن وجد في بلاد المسلمين، فادعىٰ أنه رسول، أو أنه دخل بأمان، سئل إقامة البينة علىٰ ذلك، فإن أقامها حقن دمه وخُليً سبيله، وإن لم يقمها فحكمه حكم سائر أهل الحرب، يظفر بهم [إمام] المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتل، وإن شاء أرق، وإن أشاء] من عليه وأطلقه، وإن شاء فادىٰ به، ومن حيث قال من خالف هانيه المقالة: إن المسلم إذا وجد في دار الحرب في دين أهل الشرك، إن دمه محرم على الأصل، حتىٰ يعلم أنتقاله عن الحالة التي كان عليها، فكذلك هاذا الحربي دمه مباح، وحكمه حكم أهل دار الحرب حيث يوجد، حتىٰ يعلم له حالة، يجب الوقوف عن قتله دار الحرب حيث يوجد، حتىٰ يعلم له حالة، يجب الوقوف عن قتله بها.

\* \* \*

### ذكر أمان الرجل الرجل ثم يخفى ويشتبه ذلك

واختلفوا في العلج يشرف من حصن فيؤمّن، ثم لما فتح الباب، أدعىٰ كل واحد منهم أنه الذي أُمِّنَ.

<sup>(</sup>١) ﴿ المدونة ١ (١/ ٢٠٥ - باب في قتل النساء والصبيان).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل، ر، ض»: متحملًا. والمثبت من «المدونة».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: أمان. وهو تصحيف، والمثبت من «ر، ض».

<sup>(</sup>٤) ليست في «الأصل، ر»، وبياض في «ض»، وما أثبتناه أنسب للسياق.

فقالت طائفة: لا يقتل أحد منهم، هذا قول أحمد بن حنبل(۱) وكان الشافعي(۲) يقول: وإذا وادع الإمام قومًا من أهل الحرب، فنقض بعضهم الصلح، (واختلطوا)(۹) فظهر عليهم، فادعىٰ كل أنه لم يغدر، وقد كانت منهم طائفة أعتزلت، أمسك عن كل من شك فيه ولم يقتله، ولم يسب ذريته، ولم يغنم ماله، وقتل وسبىٰ ذرية من علم أنه غدر، وغنم ماله.

قال أبو بكر: وفي قوله: أمسك عن كل من شك فيه فلم يقتله، ما يجب الوقوف عن قتل جميع أهل الحصن إذا خفى الذي أُمِّنَ بعينه. وحكي عن الأوزاعي<sup>(۱)</sup> أنه قال في حصن نزل به المسلمون، فأشرف عليه رجل منهم فأسلم، ثم فتحوا الحصن، فادعى كل رجل منهم أنه الذى

عليه رجل منهم فأسلم، ثم فتحوا الحصن، فادعىٰ كل رجل منهم أنه الذي أسلم وهم عشرة، قال: يسعىٰ كل رجل منهم في قيمته إذا لم يعرف، ويترك له عشر قيمته.

\* \* \*

## ذكر الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال

واختلفوا في الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال، ثم يظهر المسلمون على تلك الدار.

فقالت طائفة: يترك له ما كان في يديه من ماله، ورقيقه، ومتاعه، وولد صغار، وما كان من أرض فهو فيء، وامرأته فيء إذا كانت كافرة، / وإن كانت حبلى فما في بطنها فيء، هذا قول النعمان (٤).

(١) "المغني" (١٣/ ٨٢-٨٣- مسألة ومن طلب الأمان ليفتح الحصن).

10/

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ٢٦٥ - باب نقض العهد). (٣) في «ض»: واختلفوا.

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» للسرخسي (١٠/ ٧٤ - ٧٥- باب ما أصيب في الغنيمة).

وخالفه الأوزاعي فقال: كانت مكة دار حرب ظهر عليها رسول عليها رسول الله والمسلمون فلم يقبض لهم رسول الله والله والله والله أرضا، ولا أرضًا، ولا أمرأة، وأمّن الناس كلهم، وعفا عنهم، ووافق الشافعي (۱) الأوزاعي في قوله، وخالفه في الحجة، فقال: قول الأوزاعي كما قال، غير أنه لم يصنع شيئًا في أحتجاجه بمكة، قال: ولكن الحجة في هذا أن [ابني سعية القرظيين] (۲) خرجا إلى رسول الله وهو محاصر بني قريظة فأسلما، فأحرز لهما إسلامهما دماءهما وجميع أموالهما من النخل والدور وغيرها. وذلك معروف في بني قريظة.

قال الشافعي<sup>(۳)</sup>: ولا يجوز أن يكون مال مسلم مغنومًا بحال، فأما ولده الكبار وزوجته فحكمهم حكم أنفسهم، يجري عليهم ما يجري على أهل الحرب من القتل والسباء، وإن سبيت أمرأة حاملًا منه، فليس إلى إرقاق ذي بطنها سبيل، من قبل أنه إذا خرج فهو مسلم بإسلام أبيه، ولا يجوز السباء على مسلم.

#### \* مسألة:

قال النعمان<sup>(٤)</sup> في المستأمن إذا مات في دار الإسلام وترك مالًا، وورثة في دار الحرب: يوقف حتى يقدم ورثته، قيل له: فإن جاء الورثة مستأمنين بكتاب من ملك أرضهم أنهم هم الورثة، هل يقبض

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٧/ ٢٠١- باب الحربي يسلم في دار الحرب).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: ابنا سعيد القرضيان. وفي «ر، ض»: ابنا سعية القرضيان. وما أثبتناه من «الأم» وهو الصواب، والحديث أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى، (٩/ ١١٣).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٤/ ٣٩٧- الحربي يدخل بأمان وله مال في دار الحرب ثم يسلم).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» للسرخسي (١٠/ ١٠٠- باب صلح الملوك والموادعة).

ذلك؟ قال: لا. قيل له: فإن كان في الكتاب أنه قد ثبت الشهود عنده. قال: لا يقبل.

قال الأوزاعي: إذا كانوا أولى بميراثه من المسلمين أعطى ورثته ميراثه بكتاب ملكهم [أنهم](١) ورثته، وشهادة بعضهم لبعض.

قال أبو بكر: لا يستحق أحد منهم ميراثًا إلا ببينة تشهد من المسلمين عادلة، فأما شهادة بعضهم لبعض فغير مقبولة، ويوقف الشيء حتى يتبين الورثة.

#### \* \* \*

### ذكر الشهادة على الأمان

واختلفوا في شهادة الشاهد الواحد علىٰ أمان الحربي.

فقالت طائفة: إذا قال رجل من المسلمين: إني قد أمنتهم، جاز أمانه عليهم، فإن رسول الله ﷺ قال: «ويعقد عليهم أدناهم» (٢) ولم يقل إن جاءوا علىٰ ذلك ببينة، وإلا فلا أمان له؛ لأنه أخبر عن نفسه، هكذا قال الأوزاعي (٣).

وقال النعمان (٣): إذا قال رجل من المسلمين أو أثنان، قد كنا أمناهم قبل أن يؤخذوا، وذلك بعد ما صاروا في القسمة، لم يصدقوا علىٰ ذلك؛ لأنهم أخبروا عن فعل أنفسهم.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: أنه. وهو تصحيف، والمثبت من «ر، ض».

<sup>(</sup>٢) سبق الحديث بغير هذا اللفظ، وقد رواه ابن حبان في «صحيحه» (٥٩٩٦) بهذا اللفظ من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) «الرد على سير الأوزاعي» المطبوع مع «الأم» (٧/ ٥٧٤- باب في المرأة تسبيل).

وقال الشافعي<sup>(۱)</sup>: إذا قال رجل مسلم أو أمرأة: قد أمنتهم قبل أن يصيروا في أيدي المسلمين، فهم آمنون، وإن صاروا في أيدي المسلمين، فقال رجل أو آمرأة: (قد)<sup>(۲)</sup> أمنتهم، لم تقبل شهادة الرجل على فعل نفسه، ولكن إن قام شاهدان فشهدا أن رجلًا أو أمرأة من المسلمين أمنهم، قبل أن يصيروا أسراء فهم آمنون أحرار، وإذا أبطلنا شهادة الذي أمنه، فحقه منهم باطل، لا يكون له أن يملكه، وقد زعم أن لا ملك له عليه.

#### \* \* \*

## ذكر العِلْج يضمن له أن يعطىٰ كذا علىٰ أن يفتح باب حصن أو يدل عليه، ووجوب الوفاء له به

قال أبو بكر: إذا قال العلج (٣) للإمام: أفتح لكم باب هذا الحصن على أن لي كذا وكذا لشيء يذكره، مما يجوز ملكه معلومًا، ففتحه على ذلك، فعلى الإمام أن يفي له بذلك، ولم أحفظ عن أحد لقيته في هذا خلافًا.

وقد روينا عن أبي موسى الأشعري أنه صالح دهقانًا على أن يفتح له المدينة، ويؤمن مائة من أهله ففعل، فأخذ عهد أبي موسى، وقد ذكرناه.

وكان الشافعي (٤) يقول: في علج دل قومًا من المسلمين على قلعة

 <sup>(</sup>١) (الأم) (٧/ ٥٧٥ - باب في المرأة تسبئ).

<sup>(</sup>Y) سقط من «ض».

<sup>(</sup>٣) العلج: الرجل من كفار العجم. أنظر: «اللسان» مادة (علج).

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٤/ ٧٠٤ - باب في العلج يدل على قلعة).

٣/٥٠ علىٰ أن يعطوه جاريةً سماها، فلما / ٱنتهوا إلى القلعة (صالحوا)(١) صاحب القلعة على أن يفتحها لهم، ويخلوا بينه وبين أهله، ففعل فإذا أهله تلك الجارية، قال: فأرى أن يقال للدليل: إن رضيت العوض عوضناك قيمتها، وإن لم ترض العوض فقد أعطينا ما صالحناك عليه غيرك، فإن رضي العوض أعطيه وتم الصلح، وإن لم يرض العوض، قيل لصاحب القلعة: قد صالحنا هذا على شيء صالحناك عليه بجهالة منا به، فإن سلمته إليه عوضناك منه، وإن لم تسلمه نبذنا إليك وقاتلناك، وإن كانت الجارية قد أسلمت قبل أن يظفر بها [فلا](٢) سبيل إليها، ويعطى قيمتها، وإن ماتت عوض منها بالقيمة، ولا يبين في الموت كما يبين إذا أسلمت.

### \* مسألة:

واختلفوا في المشرك يخرج إلينا بأمان، ثم يسلم فغزا المسلمون تلك الدار، فأصابوا أهله و ماله.

فقالت طائفة: أهله وماله فيء للمسلمين كذلك قال مالك بن أنس (٣)، وقال الليث بن سعد مثله في صبية صغار وكبار تركه الرجل الذي أتىٰ فأسلم ببلاد العدو، قال: ما أراهم إلا من فيء المسلمين.

وقال الشافعي (٤): لا سبيل عليه ولا علىٰ ماله، وقال الشافعي (٥) في

<sup>(</sup>١) في «الأم»: صالح.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: ولا. والمثبت من «الأم».

<sup>(</sup>٣) «المدونة الكبريٰ» (١/ ٨٠٥- باب في الحربي يسلم ثم يغنم المسلمون أهله).

<sup>«</sup>الأم» (٤/ ٣٩٦- باب الحربي يدخل بأمان وله مال).

<sup>«</sup>الأم» (٤/ ٣٤٣-٣٤٤- باب الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية).

جماعة أسلموا فيها قبل الإسار: حقنوا دماءهم، وأحرزوا أموالهم، إلا ما حووا قبل أن يسلموا وكانوا أحرارًا، ولم يسبئ من ذراريهم أحد صغير، فأما نساؤهم وأبناؤهم البالغون، فحكمهم حكم أنفسهم في القتل والسباء لا حكم الأب والزوج.

وفيه قول ثالث: قاله النعمان<sup>(1)</sup> قال: وإذا أسلم الرجل من أهل الحرب، ثم ظهر المسلمون علىٰ تلك البلاد، أنه يُترك له ما كان في يديه من ماله ورقيقه ومتاعه وولده صغير، وما كان من أرضه أو داره فهو فيء، وإن كانت أمرأة حاملًا، وهي كافرة، كانت وما في بطنها [فيء]<sup>(۲)</sup> بمنزلتها.

وكان مجاهد يقول: أيما أرض آفتتحت عنوة، فأسلم أهلها قبل أن يقتسموا، فهم أحرار، ومالهم فيء للمسلمين.

قال الثوري: وهكذا أرض السواد. وقال الثوري والأوزاعي: إن أصاب المسلمون في بلاد عدوهم مسلمًا معه أمرأة، وأمة، وولد، فقال: أمرأتي، وولدي، ومالي، وأمتي أبتعتها، إن كانوا في يديه صدق.

قال الأوزاعي: إلا أن تقوم البينة أنه للعدو.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «المبسوط» للسرخسي (١٠/ ٧٤-٥٧- باب ما أصيب في الغنيمة).

<sup>(</sup>Y) سقط من «الأصل»، والمثبت من «ر، ض»، ومصادر التخريج.

## ذكر المستأمن يسرق أو يزني أو يصيب حدا

واختلفوا في المستأمن يسرق، أو يقذف، أو يزني، أو يصيب بعض الحدود، فكان الشافعي<sup>(1)</sup> يقول: ذلك وجهان ما كان منها لله لا حق للآدميين فيه، يكون لهم عفوها، وإكذاب شهود لو شهدوا لهم به، فهو معطل عنهم؛ لأنه لا حق فيه للمسلم، إنما هو لله ولكن يقال: لم تُوَمَّنوا علىٰ هذا، فإن كففتم وإلا رددنا عنكم الأمان وألحقناكم بمأمنكم، فإن فعلوا ألحقوهم بمأمنهم ونقضوا الأمان بينهم وبينهم، وما كان من حد الآدميين، أقيم عليهم، ألا ترىٰ أنهم لو قتلوا قتلناهم، فإذا [كنا]<sup>(1)</sup> مجمعين علىٰ أن نقيد منهم حد القتل؛ لأنه للآدميين كان علينا أن نأخذ منهم كل ما دونه من حقوق الآدميين، مثل القصاص في الشجة وأرشها، ومثل الحد في القذف، والقول في السرقة قولان: أحدهما: أن يقطعوا ويغرموا.

والقول الثاني: أن يغرم المال، ولا يقطع؛ لأن المال للآدميين والحد لله.

واحتج في الفرق بين حدود الله وحقوق الآدميين بآية المحارب. وكان الأوزاعي يقول: إذا زنا بعضهم، أو سرق، أو قذف مستعلنين بها فيما بينهم، وكان ذلك منهم فينا أو في أهل ذمتنا، أخذوا بالحدود، فإنهم لم يُؤَمَّنُوا على إتيانها فينا وإظهار الفواحش.

وقال النعمان / ويعقوب (٣) في قوم من أهل الحرب خرجوا

17/4

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٧/ ٨٨٥ - ٥٨٩ باب المستأمن في دار الإسلام).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل، ر، ض»: كانوا. والمثبت من «الأم».

<sup>(</sup>٣) «الرد على سير الأوزاعي» المطبوع مع «الأم» (٧/ ٥٨٨- باب المستأمن في دار ..).

مستأمنين لتجارة، فزنا بعضهم في دار الإسلام أو سرق: لا حد عليه ويضمن السرقة.

\* \* \*

### ذكر إقامة الحدود في دار الحرب

اختلف أهل العلم في إقامة الحدود في دار الحرب فمنعت طائفة من ذلك.

9779- حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن عينة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: أصاب أمير الجيش -وهو الوليد بن عقبة - شرابًا فسكر، فقال الناس لأبي مسعود الأنصاري - أو ابن مسعود - وحذيفة بن اليمان: أقيما عليه الحد. فقالا: لا نفعل، نحن بإزاء العدو، ونكره أن يعلموا بذلك، فتكون جرأة منهم علينا وضعف لنا(۱).

وسئل الأوزاعي عن إقامة الحدود بأرض الروم، قال: تؤخر إقامتها حتى يخرجوا من دار الحرب، وقال في الأسير يصيب حدًا، ثم يرجع إلى الإسلام: يقام عليه إن قامت عليه بينة عدل.

وقال الأوزاعي فيمن غزا على جيش، وإن لم يكن أمير مصر، ولا شام، ولا عراق، أقام الحدود في القذف، والخمر، ويكف عن القطع، مخافة أن يلحق بالعدو، فإذا فصل من الدرب قافلًا، قطع.

وقال أحمد بن حنبل (٢) في المسلم يسبيه العدو، (فيقتل) (٣) هناك

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (٩٣٧٢) وفيه: أبو مسعود، على الجزم.

<sup>(</sup>٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (٢٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) في «ض»: فقيل.

مسلمًا، أو يزني قال: ما أعلم إلا يقام عليه إذا خرج، وكذلك قال إسحاق<sup>(۱)</sup>، وقال أحمد<sup>(۱)</sup> في إقامة الحدود في الجيش، قال: لا حتى يخرجوا من بلادهم.

قال إسحاق: إذا كان الإمام يرى إقامة ذلك أحسن.

وقالت طائفة: تقام الحدود في أرض الحرب كما تقام في أرض الإسلام، وذلك أن الله جل ذكره أمر بقطع السارق، وحد الزاني، والقاذف، وأوجب القصاص في كتابه، فعلى الإمام أن يقيم ذلك في دار الحرب، كما يقيمه في دار الإسلام سواء، وغير جائز المنع من إقامة الحد الذي أمر الله بإقامته بغير حجة، ولا نعلم حجة خصت بذلك أرضًا دون أرض، ولو كان في ذلك مراد (لبين)(٢) ذلك في كتابه، أو على [لسان](٣) رسوله، هذا قول مالك، والشافعي.

قال مالك<sup>(٤)</sup> في الجيش إذا دخل دار الحرب وسرق بعضهم من بعض في أرض الحرب، أو شربوا الخمور، أو زنوا: يقيم عليهم الحدود أمير الجيش كما تقام الحدود في أرض الإسلام، وهو أقوى على الحق، وقال مالك: إذا فرط فيه الوالي وأخره حتى يقدموا أرض الإسلام أرى أن يقام ذلك في أرض الإسلام.

وقال الشافعي (٥): إذا كان المسلمون مستأمنين، أو أسرى في دار

<sup>(</sup>۱) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (٢٢٣٦).

<sup>(</sup>Y) في «ض»: ليس.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) «المدونة» (٤/ ٥٤٦ - باب إقامة الحدود في أرض الحرب).

<sup>(</sup>٥) «الأم» (٤/ ٠٤٠ باب في قطع الشجر وحرق المنازل).

الحرب، فقتل بعضهم بعضًا، أو زنوا بغير حربية، فالحكم عليهم كما يكون عليهم في بلاد الإسلام، وإنما أسقط عنهم لو زنا أحدهم بحربية إذا أدعى الشبهة، ولا تسقط دار الحرب عنهم فرضًا، كما لا تسقط صومًا، ولا صلاة، ولا زكاة، وإذا أصاب الرجل حدًا وهو محاصر للعدو، أقيم عليه، وقد يمكنه أن يلحق من كل موضع بدار الحرب، وقد أقام رسول الله عليه الحد بالمدينة، والشرك قريب منها، وفيها شرك كثير موادعون، وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منها،

وقال الليث بن سعد: ما رأيت أحدًا ولا سمعت أنه يرد حدًا أن يقيمه في أرض العدو قديمًا ولا حديثًا إذا وجب على صاحبه.

وقال في الأسارى من المسلمين: يجعلون عليهم رجلًا منهم يقيم الحدود فيهم إذا خلى بينهم وبين ذلك.

وقال أبو ثور: الدار لا تحل شيئًا ولا تحرمه، والزنا، والسرقة، والخمر، وجميع ما حرم الله، حرام عليهم في دار الإسلام ودار الحرب، ويحكم على من أتى شيئًا من ذلك حكم الله في كل دار ومكان كان ذلك منه، لا يبطل حكم الله إلا بكتاب، أو سنة، أو إجماع.

وقال أصحاب / الرأي (١) في الرجل المسلم يكون في دار الحرب ٢/٣ بأمان فزنا هنالك وخرج، فأقر به: لم يحد؛ لأنه زنا حيث لا تجري أحكام المسلمين عليه، ولو دخلت سرية من المسلمين، فزنا رجل منهم هناك، لم أحده، وإذا كان في عسكر فهو كذلك، لا يقيم الحدود ولا القصاص إلا أمير مصر، يقيم على أهله الحدود، فأما غيره فلا يقيم حدًا ولا قصاصًا.

<sup>(</sup>١) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١١٥ - باب الإقرار بالزنا).

وقال النعمان في الرجل الحربي يسلم في دار الحرب، فيدخل رجل مسلم فيقتله في دار الحرب عمدًا، أو خطأ، قال: لا شيء عليه، إلا أن عليه في الخطأ الكفارة، فإن دخل الحربي الذي أسلم إلينا، ثم قتله ها هنا، فإن كان قتله خطأ، فالدية على عاقلته، ويأخذها الإمام، وعليه الكفارة، وإن كان عمدًا، فللإمام أن يقتله إن شاء، وإن شاء أخذ الدية، وليس له أن يعفو<sup>(1)</sup>.

قال أبو بكر: وفي مذهب الشافعي (٢)، إذا علمه مسلمًا فقتله عامدًا، وكان له أولياء يستحقون دمه، فلهم القصاص، وهم بالخيار إن شاءوا القصاص، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن قتله خطأ فالدية على عاقلة القاتل، وعليه الكفارة.

وقال النعمان (٣) في الرجلين المسلمين يدخلان دار الحرب بأمان، فقتل أحدهما صاحبه عمدًا، أو خطأ، قال: على القاتل الدية في ماله، ولا كفارة عليه في العمد، وعليه الكفارة في الخطأ.

قال أبو بكر: وفي قول الشافعي (٢): على القاتل القَوَد إن شاء الأولياء، إن كان القتل عمدًا، وإن كان خطأ فالدية على عاقلة القاتل. وقال النعمان (٤): في أسيرين قتل أحدهما صاحبه عمدًا أو خطأ، فلا شيء عليه، وعليه في الخطأ كفارة، وليس عليه في العمد كفارة.

<sup>(</sup>١) "بداية المبتدي" (١/ ١١٩-١٢٠ فصل وإذا دخل الحربي إلينا).

<sup>(</sup>٢) "الأم" (٦/ ٥٢ - ٥٣ - باب قتل المسلم ببلاد الحرب).

<sup>(</sup>٣) «شرح فتح القدير» (٦/ ٢٠)، «بداية المبتدي» (١/ ١١٩ - باب المستأمن).

<sup>(</sup>٤) «بداية المبتدي» (١/ ١١٩ - باب المستأمن)، «بدائع الصنائع» (٧/ ١٣٣ - فصل الأحكام التي تختلف).

199

وقال يعقوب ومحمد (١٠): عليه في العمد والخطأ الدية أيضًا. في قول الشافعي (٢) عليه في العمد القصاص، وعلىٰ عاقلته في الخطأ الدية.

#### \* \* \*

### ذكر إسلام رقيق أهل الذمة

قال أبو بكر: أجمع<sup>(٣)</sup> عامة من أحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم.

روینا هاذا القول عن عمر بن عبد العزیز، والحسن، والنخعی، والشعبی، وبه قال مالك<sup>(3)</sup>، واللیث بن سعد، والشافعی<sup>(6)</sup>، وأحمد<sup>(7)</sup>، وأبو ثور، وأصحاب الرأی<sup>(۷)</sup>، وقد رأیت بعض أصحابنا یمیل إلیٰ أن V یجب بیعهم علیهم، واحتج بحدیث حدث به V

• ٦٢٧٠ جعفر بن محمد بن عمران، حدثنا المحاربي (٩)، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لَبيد الأنصاري، عن ابن عباس، قال: حدثني سلمان الفارسي من فيه إلىٰ فيَّ، قال: ابتاعني

<sup>(</sup>١) «بداية المبتدي» (١/ ١١٩ - ١٢٠ فصل وإذا دخل الحربي إلينا).

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٦/ ٥٢ - ٥٣ - باب قتل المسلم ببلاد الحرب).

<sup>(</sup>T) "Ily جماع" (337).

<sup>(</sup>٤) «المدونة الكبرى» (٢/ ٤٨٥ - باب مكاتب النصراني يسلم، ٣/ ٣٠٠ - ما جاء في عبد النصراني يسلم).

<sup>(</sup>٥) «الأم» (٤/ ٣٩٢- باب الذمي يشتري العبد المسلم).

<sup>(</sup>١) أنظر: «مطالب أولى النهيّ» (٤/ ٥٦ - كتاب البيع).

<sup>(</sup>٧) «المبسوط» للسرخسي (١٣/ ١٥٦- باب بيوع أهل الذمة).

 <sup>(</sup>A) ليست في «ض».
 (A) ليست في «ض».

رجل من يهود بني قريظة من وادي القرى فابتاعني، ثم خرج بي، حتى قدم بي، وتحول النبي على المدينة. وذكر الحديث، قال: فأكببت على النبي النبي أقبل الخاتم من ظهره وأبكى. فقال: «تحول.» قال: فحولني فأجلسني، فجلست بين يديه، فحدثته من شأني قال: ثم إني أسلمت فشغلني ما كنت فيه، ففاتني بدرٌ، وأحدٌ ثم قال رسول الله على أن «كاتِب»، فسألت صاحبي الكتابة، فلم أزل به حتى كاتبني على أن أحيى له ثلاثمائة نخلة، وعلى أربعين أوقية من ورق (۱).

\* \* \*

## ذكر الرجل من المسلمين يطلع عليه أنه عين للمشركين قد كتب بأخبار المسلمين إليهم

واختلفوا فيما يفعل بالرجل من المسلمين قد كاتب المشركين وأخبرهم بأخبار المسلمين، فكان مالك بن أنس<sup>(۲)</sup> يقول: ما سمعت فيه بشيء، وأرئ فيه أجتهاد الإمام. وقال الأوزاعي في جاسوس من المسلمين للعدو: يستتاب، فإن تاب قبلت توبته، وإن أبئ عاقبه الإمام عقوبة / موجعة، ثم غربه إلى بعض الآفاق وضمن الحبس.

1v /r

وقال الأوزاعي وقد سئل عن هلّه المسألة: إن كان مسلمًا عاقبه الإمام عقوبة منكلة وغربه إلى بعض الآفاق في وثاق، وإن كان ذميًا قتل، فإنه قد نقض عهده، وإن كان أهل حرب بعثوا إليهم بأموال على مناصحتهم، قبض تلك الأموال، فوضع في بيت المال.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «مسنده» (٥/ ٤٤١) من طريق محمد بن إسحاق مطولًا.

<sup>(</sup>٢) «التاج والإكليل» (٣/ ٣٥٧- فصل فيما يحرم في الجهاد).

وقال أصحاب الرأي(١): يوجع عقوبة، ويطال حبسه.

وقال عبد الملك الماجشون: أما من جهل الجهلة، وقد عرف بسوء الرعة وفساد الطريقة، ولم يكن لغفلته منه تَأْبُدٌ، ولا إواء يخشى عوره، وكان ذلك منه المرة، ولم يكن على وجه الضغن على الإسلام وأهله، وظُنَّ به الجهل، أدبه الأدب الغليظ، وجعله نكالًا لمن سواه، وإذا وجدت من قد أعاد ذلك، وعرف منه، وتواطأ به عليه اللسان والذكر، فهو الجاسوس المختان لله ورسوله، فعليه القتل.

وسئل الشافعي<sup>(۲)</sup> عن هانيه المسألة فقال: لا يحل دم من قد ثبتت له حرمة الإسلام، إلا أن يقتل، أو يزنى بعد إحصان، أو يكفر كفرًا بينًا بعد الإيمان، ثم يثبت على الكفر، وليس الدلالة على عورة مسلم بكفر بين. قال الشافعي: والحجة فيه السنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب.

المجرن الشافعي (٣) قال: أخبرنا سفيان بن عيبنة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت عليًا يقول: بعثنا رسول الله عليه أنا والزبير، والمقداد، فقال: «أنطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها كتاب»، فخرجنا تعادي بنا خيلنا، فإذا نحن بظعينة، فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» للسرخسي (۱۰/ ۹۰- باب صلح المملوك والموادعة)، «البحر الرائق» (۱۲/ ۱۲۱- فصل في الجزية).

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ٣٥٦- ٣٥٧- باب المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين).

<sup>(</sup>٣) «مسند الشافعي» (ص٣١٦)، والمصنف هنا ينقل عن الربيع من كتابه، فنقل الكلام برمته، ولذا لم يذكر شيخه فيه.

كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب، أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله على: فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة، يخبر ببعض أمر رسول الله على فقال: "ما هذا يا حاطب؟" فقال: لا تعجل علي، إني كنت آمرءًا ملصقًا في قريش، ولم أكن من أنفسها، وكان (من)(١) معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم، ولم يكن لي بمكة قرابة، فأحببت إذ فاتني ذلك، أن أتخذ عندهم يدًا، والله ما فعلته شكا في ديني، ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله على: "صدق". فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب هذا المنافق. فقال النبي على: "إنه قد شهد [بدرًا](١)، وما يدريك لعل الله قد أطلع على أهل بدر، فقال: أعملوا ما شئتم قد غفرت لكم". ونزلت: ﴿يَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنْخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ لَا (١٠٤٠).

قال الشافعي: وفي هذا الحديث مع ما وصفت لك طرح الحكم باستعمال الظنون؛ لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال، واحتمل المعنى الأقبح، كان القول قوله فيما أحتمل فعله، وحكم رسول الله في فيه بأن لم يقتله، ولم يستعمل عليه الأغلب، ولا أعلم أحدًا أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن أمر رسول الله في عظمه لجميع الآدميين بعده، وإذا كان من خان من المسلمين رسول الله، ورسول الله في يريدُ غِرَّتهم فصدَّقه

<sup>(</sup>۱) سقط من «ض».

<sup>(</sup>٢) زيادة من «الأم».

<sup>(</sup>٣) الممتحنة: ١.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٠٠٧)، ومسلم (٢٤٩٤).

على ما غاب عليه من ذلك، غير مستعمل عليه الأغلب مما يقع في النفوس، فيكون كذلك مقبولًا، كان من بعده في أقل من حاله، وأولى أن يقبل منه [مثل](1) ما قبل فيه.

قال الشافعي: / فإذا كان هأذا من الرجل ذي الهيئة بجهالة، كما كان ٧/٣ هأذا من حاطب بجهالة، وكان غير متهم، أحببت أن يتجافئ عنه، وإن كان من غير ذي الهيئة، كان للإمام والله أعلم تعزيره.

#### \* \* \*

## المستأمن يطلع عليه أنه عين للمشركين يكتب إليهم بأخبار المسلمين

قد ذكرت قول الأوزاعي فيما مضى في هاذِه المسألة، إن كان ذميًا قتل، فإنه قد نقض عهده:

وقال الشافعي<sup>(۲)</sup> في الذي يكتب بعورة المسلمين، أو يخبر عنهم، بأنهم أرادوا بالعدو شيئًا، ليحذروه: يعزر هأولاء، ويحبس عقوبة، وليس هأذا بنقض للعهد يحل سبيهم، ولا أموالهم، ولا دماءهم، وإذا صار منهم واحد إلى بلاد العدو فقال: لم أرد بهأذا نقضًا للعهد، فليس بنقض للعهد، ويعزر ويحبس، وقال في الرهبان إذا دلّوا على عورة المسلمين: يعاقبون، ولا ينزلون<sup>(۳)</sup> من الصوامع، ويكون من عقبوتهم إلى<sup>(٤)</sup> أرض الإسلام فيخيرون بين أن يعطوا الجزية ويقيمون

<sup>(</sup>١) من «الأم».

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ٣٥٧- ٣٥٨- باب المسلم يدل المشركين على عورة المسلمين).

 <sup>(</sup>٣) في «الأم» بدون (لا).

ببلاد المسلمين، أو يتركون يرجعون، فإن عادوا أودعهم السجن وعاقبهم مع السجن. قيل: فإن أعانوهم بالكراع، والسلاح والمال؟ قال الشافعي: بعض هذا أعظم من بعض، ويعاقبون بما وصفت، ولا يبلغ بهم قتل، ولا حد، ولا سباء.

وقال الشافعي: إن قاتل أحد من غير أهل الإسلام راهب، أو ذمي، أو مستأمن، مع أهل الحرب، حلّ قتله وسباؤه، وسباء ذريته، فأما ما دون القتال، يعاقبون بما وصفت، ولا يقتلون ولا تغنم أموالهم، ولا يسبون.

وقال أصحاب الرأي<sup>(۱)</sup>: لو أن بعض أهل الذمة الذين في دار الإسلام ظهر عليه، وهو مكاتب أهل الحرب، ويطلعهم على عورات المسلمين، لم يكن ذلك نقضًا للعهد، وينبغي للإمام أن يوجعه عقوبة، ويطيل حبسه، (حتىٰ)<sup>(۲)</sup> يظهر توبة، أو إقلاعًا من ذلك، ولا يقتله.

\* \* \*

## ذكر أم ولد الحربي تسلم وتخرج إلى دار الإسلام

قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى أن النبي ﷺ أعتق يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين، وذكرنا أن كل من نحفظ عنه من أهل العلم قال به.

واختلفوا في أم ولد الحربي تسلم في دار الحرب، ثم تخرج إلى

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» للسرخسي (۱۰/ ۹۰- باب صلح الملوك والموادعة).

<sup>(</sup>٢) تكررت بالأصل.

7.0

أرض الإسلام، فكان النعمان (١) يقول: أنه تُزَّوج إن شاءت، ولا [عدة] (٢) عليها.

وقال الأوزاعي: أي أمرأة هاجرت إلى الله بدينها فحالها كحال المهاجرات، لا تزوج، حتى تقضى عدتها.

وقال الشافعي (٣): تستبرأ بحيضة، لا بثلاث حيض.

#### \* مسألة:

قال النعمان (٤) في أمرأة أسلمت من أهل الحرب، وخرجت إلى دار الإسلام، وليست بحبلي: أنه لا عدة عليها، ولو أن زوجها طلقها، لم يقع عليها طلاقه.

وقال الأوزاعي<sup>(3)</sup>: بلغنا أن المهاجرات قدمن على رسول الله عليه وأزواجهن بمكة مشركون، فمن أسلم منهم، فأدرك أمرأته في عدتها، ردها عليه رسول الله عليه وقال يعقوب<sup>(3)</sup>: على أم الولد العدة، وعلى المرأة الحرة العدة، كل واحدة منهن ثلاث حيض، لا يتزوجن حتى تنقضي (عدتهن)<sup>(1)</sup>، ولا سبيل لأزواجهن، ولا لمواليهن، إليهن آخر الأبد.

<sup>(</sup>۱) «الرد على سير الأوزاعي» (١/ ٩٨-٩٩- باب في أم ولد الحربي تسلم).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: عهدة. والمثبت من «ر، ض».

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٧/ ٩٠٠ باب أم ولد الحربي تسلم).

<sup>(</sup>٤) «الرد على سير الأوزاعي» (١/ ٩٩-١٠٠- باب المرأة تسلم في أرض الحرب).

<sup>(</sup>٥) زاد هنا في «الأصل»: عليه. وهي زيادة مقحمة.

<sup>(</sup>٦) في «ر»: عددهن.

وقال الشافعي<sup>(۱)</sup> في المرأة تخرج من دار الحرب مسلمة، وزوجها كافر مقيم بدار الحرب: لا تتزوج حتى تنقضي عدتها، كعدة الطلاق، فإن قدم زوجها حرًا مسلمًا قبل أنقضاء عدتها، فهما على النكاح الأول، وكذلك لو أسلم أحد الزوجين وهما في دار الحرب، لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام في هذا.

\* \* \*

## ذكر النهي عن السفر بالقرآن / إلى أرض الشرك

11/4

عمر ومالك وغيرهما، عن نافع، عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو خشية أن يناله العدو<sup>(٢)</sup>.

٣٠٢٥ حدثنا محمد بن مهل، حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله المشركون (٣).

قال أبو بكر: وسئل مالك<sup>(٤)</sup> أيسافر الرجل بالمصحف؟ فقال: أما في أرض الإسلام فنعم.

<sup>(</sup>١) «الأم» (٧/ ٥٩١- باب المرأة تسلم في أرض الحرب).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۹۹۰)، ومسلم (۹۲/۱۸٦۹) من طریق مالك. وهو في «موطأه»
 (۲/ ۳۵۷ رقم ۲۷) عن نافع به، وطریق عبد الله بن عمر، عن نافع رواه عبد بن حمید في «المنتخب» (۲/ ۲۳ – ۲۲ رقم ۷٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٩٤١٠) بنحوه، ورواه مسلم أيضًا (٩٤/١٨٦٩) من طريق أيوب به.

<sup>(</sup>٤) «التمهيد» (١٥/ ٢٥٤).

r.v

وقال أحمد(١): لا ينبغي أن يغزو الرجل ومعه مصحف.

### قال أبو بكر:

وخالف النعمان الخبر الثابت عن رسول الله ﷺ في هذا الباب، وما جاء في ذلك عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، فقال: لا بأس أن يسافر بالقرآن في أرض الحرب<sup>(۲)</sup>.

\* \* \*

## وطئ الرجل جارية يشتريها في دار الحرب

واختلفوا في وطئ الرجل أمته التي (يبتاعها) (٣) في أرض الحرب، فأباحت طائفة وطئها على ظاهر قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونٌ ۞ إِلَّا عَلَى أَزُوجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ ﴾ (٤)، ومسن أباح ذلك مالك (٥)،

<sup>(</sup>١) «المغني» (٣٧/١٣- فصل وسئل أحمد عن الرجلين يشتريان الفرس بينهما).

<sup>(</sup>٢) لأبي حنيفة تفصيل في المسألة: قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (١/١٤): أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه.

واختلفوا في جواز ذلك في العسكر الكبير المأمون.. وقال أبو حنيفة: يكره أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو إلا بالعسكر العظيم فإنه لا بأس بذلك .

وقال العيني في «عمدة القاري» (٥٨/١٢): فلما جاز له تعلمه في أرض العدو بكتاب وبغير كتاب، كان فيه إباحة لحمله إلى أرض العدو إذا كان عسكرًا مأمونًا وهذا قول أبي حنيفة.. وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقًا قلت: ليس كذلك، الأصح هو الأول. اه.

<sup>(</sup>٣) في «ض»: أبتاعها.

<sup>(</sup>٤) المؤمنون: ٥-٦، المعارج: ٢٩- ٣٠.

<sup>(</sup>٥) «المدونة الكبرئ» (٢/ ٢٢٥- باب في وطء السبية).

والأوزاعي<sup>(۱)</sup>، والشافعي<sup>(۲)</sup>، وسئل مالك عن الرجل يبتاع الجارية في أرض الروم من الفيء يطؤها بعد أن (يستبرئها)<sup>(۳)</sup> بحيضة؟ قال: نعم. وقال الأوزاعي كذلك، وقال<sup>(۱)</sup>: فإن المسلمين قد وطئوا مع رسول الله على السابوا من السبايا في غزوة بني المصطلق قبل أن يقفلوا، وبه قال الشافعي.

قال الشافعي (٢): وقد وطئ أصحاب رسول الله على بعد الإستبراء في بلاد العدو، وعرّس رسول الله على بصفية بالصهباء، وهي غير بلاد الإسلام، والسبي قد جرى عليهم الرق، و(انقضت العصمة بينهم) (٤) وبين من يملكهم بنكاح أو شراء.

وقال سفيان الثوري في أمة يشتريها المرء منهم أيطؤها؟ قال: نعم. وقال أبو ثور: يطؤها.

وقال النعمان (٥): إذا أشترى الرجل أمته فليس له أن يطأها.

وقال يعقوب<sup>(٥)</sup>: قال النعمان: لا يطؤها، وكان ينهى عن هذا أشد النهي، ويقول: قد أحرزها أهل الشرك، ولو أعتقوها جاز عتقهم، (وكذلك لا يطؤها)<sup>(٢)</sup> مولاها، وليس هلزه كالمدبرة، وأم الولد؛ لأنهم يملكون الأمة، ولا يملكون أم الولد ولا المدبرة.

<sup>(</sup>۱) «الرد على سير الأوزاعي» (١/ ٧٠- باب وطء السبايا بالملك).

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٧/ ٦٠٠- باب المدبرة وأم الولد تسبيان).

<sup>(</sup>٣) في «ض»: يشتريها.

<sup>(</sup>٤) في «الأم»: أنقطعت العصم بينهم.

<sup>(</sup>٥) «الرد على سير الأوزاعي» (١/ ١٢٦- باب الرجل يشتري أمته بعد ما يحرزها العدو)، «الأم» (٧/ ٢٠٠- باب الرجل يشتري أمته بعدما يحرزها العدو).

<sup>(</sup>٦) كذا بـ «الأصل، ر، ض»، وفي مصادر التخريج: فكيف يطؤها.

قال أبو بكر: الجواب فيما أجاب به يعقوب حيث قال محتجًا لقولهم: ولو أعتقوها جاز عتقها، ليس كما ذكرت، بل الأخبار عن رسول الله على أن عتقهم غير جائز، لقول النبي والله الله الله عتق فيما لا يملك (۱)، ولحديث عمران بن حصين أن النبي الله قال: «لا نذر فيما لا تملك» فأما أن يجعل يعقوب مسألة قد خولف فيها أصلًا لمسألة أخرى خولف فيها، فمن شاء فعل كفعله، والحجة أن يفزع المحتج إلى كتاب، أو سنة، أو إجماع.

\* \* \*

## ذكر وطئ الرجل زوجته وأم ولده اللتين قد سباهما العدو

واختلفوا في وطئ الرجل زوجته أو أم ولده إذا أمكنه وطؤهما وهما بأيدي العدو. فقالت طائفة: لا بأس أن يطأهما إذا لقيهما، هذا قول النعمان (٣).

وكان الأوزاعي<sup>(٤)</sup> يقول: إذا أحرزهم عدو كانوا أقدر على فروجهن سرًّا وجهرًا منه، لم يصلح له أن يطأ فرجًا يتعاوره<sup>(٥)</sup> رجلان، يطؤها هو في السر، وزوجها الكافر في العلانية، ولو لقيها وليست بذات زوج فيهم، ما له أن يطأها، حتى يخلوا بينه وبينها، فيخرج بها إلىٰ دار الإسلام.

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۱۸٤)، والترمذي (۱۱۸۱) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٣٨٥٨) بلفظ: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك»، والحديث في «صحيح مسلم» (١٦٤١) بلفظ: «لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد».

<sup>(</sup>٣) «الرد علىٰ سير الأوزاعي» (١/ ١٢٤ - باب المدبرة وأم الولد تسبيان).

<sup>(</sup>٤) السابق.

<sup>(</sup>٥) التعاور والمعاورة: هي التداول في الشيء بين أثنين. أنظر: «اللسان» مادة (عور).

### المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيغدر

واختلفوا في الأسير المسلم في الحرب، أو المسلم / يدخل دار الحرب بأمان هل له أن يأخذ من أموالهم أم لا؟

فكان الشافعي (١) يقول: معروف عندهم في أمانهم إياه، وهم قادرون عليه، أنه يلزمه لهم، أن يكونوا مثله آمنين.

وهاذا على مذهب الأوزاعي، قال: المؤمن ليس بختار (٢)، ولا غدّار، يرد عليهم ما أخذ منهم، وقد بلغنا أن رسول الله على قال: «للغادر لواء يوم القيامة يقال له هاذه غدرة فلان (٣)، وقد بلغنا أن رجلًا غدر بأصحابه من المشركين في مسيرهم فقتلهم، وأقبل بأسلابهم إلى رسول الله على فكره أخذها منه، وحمّله منه ما يحمل (٤)، وقول أحمد بن حنبل (٥) كقول الشافعي.

وكان النعمان يقول في الرجل يدخل دار الحرب بأمان فقتل منهم رجلًا في دار الحرب، [أو غصب] (٢) منهم متاعًا، ورقيقًا، (فخرج) (٧)

۸/۳ ب

<sup>(</sup>١) «الأم» (٤/ ٣٩٣- باب الأسير يأمنه العدو).

<sup>(</sup>٢) الختر: الغدر وقيل: هو أسوأ الغدر وأقبحه. أنظر: «اللسان» مادة (ختر).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣١٨٦)، ومسلم (١٣/١٧٣٦) من حديث ابن مسعود، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٧٣١، ٢٧٣١) ضمن حديث صلح الحديبية الطويل، وهو عند أحمد (٢٤٦/٤)، والنسائي في «الكبرى» (٨٧٣٣) بنحوه، والطبراني في «الكبير» (٤١٠/ ٤٤٠) رقم ١٠٧٤) مختصرًا بذكر المغيرة فقط.

<sup>(</sup>٥) "المغني" (١٥٢/١٣- مسألة من دخل إلى أرض العدو بأمان).

<sup>(</sup>٦) طمس «بالأصل»، والمثبت من «ر، ض».

<sup>(</sup>٧) تكررت في الأصل.

بهم إلىٰ دار الإسلام، ثم أن أهل الحرب أستأمنوا وصاروا ذمة، قال: ما كنت أرد عليهم، قيل: فلو غدر بهم فأخذ مالًا، ورقيقًا، ثم خرج بهم إلىٰ دار الإسلام فاشترىٰ رجل مسلم من أولئك الرقيق شيئًا، قال: ذلك جائز (۱).

قال أبو بكر: إذا دخل الرجل دار الحرب بأمان فهو آمن بأمانهم، وهم آمنون بأمانه، ولا يجوز له أن يغدر بهم، ولا يخونهم، ولا يغتالهم، فإن أخذ منهم شيئًا، فعليه رده (إليهم)(٢)، فإن أخرج منه شيء إلىٰ دار الإسلام وجب رد ذلك إليهم، وليس لمسلم أن يشتري ذلك ولا يتلفه؛ لأنه مال له أمان، وقد كان المغيرة صحب قومًا فأخذ أموالهم، فقال النبي عليه: «أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء»(٣).

قال أبو بكر: والغدر لا يجوز، والأمانات مؤداة إلى البَّرِ والفاجر، والمؤمن والمشرك، وسئل مالك عن رجلٍ من أهل الحرب دخل إلينا بأمان، فقتله رجل من المسلمين؟ قال مالك(٤): يدفع ديته إلى ورثته في بلاد الحرب.

وقال الأوزاعي في رجل من العدو أستأمن إلى المسلمين، فلقيه رجل

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» للسرخسي (۱۰/ ۱۰۵-۱۰۱- باب نكاح أهل الحرب ودخول التجار إليهم بأمان)، «بداية المبتدي» (۱/ ۱۱۸- باب المستأمن).

<sup>(</sup>Y) سقط من «ض».

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٧٣١، ٢٧٣١)، وأحمد (٤/ ٣٢٨-٣٣١)، وأبو داود (٢٧٥٩) في
 حديث صلح الحديبية الطويل وتقدم قريبًا.

<sup>(</sup>٤) «المدونة الكبرى» (١/ ٥١٢ - باب في الحربي المستأمن يموت ويترك مالًا).

من المسلمين، فقتله بعد أمانه عمدًا أو خطأ، قال: إن كان قتله خطأ فعلم إ عاقلته، ثم يوقف عقله، فإن جاء له ولى يثبت، دفع إليه عقله، وإن كان عمدًا عاقبه الإمام، وجعل عقله في ماله خاصة، فإن جاء له ولى دفع إليه.

### مسألة:

قال النعمان في رجل مسلم دخل دار الحرب بأمان، فأدانه حربي دَينًا، ثم خرجا إلينا، خرج الحربي مستأمنًا فأراد الحربي أن يأخذه بماله، قال: لا يقضى له على المسلم بدّينه، وكذلك لو كان المسلم هو أدان الحربي دَينًا، كان سواء، ولم يُقْضَ له على الحربي بدين (١).

وفي قول الشافعي (٢) يقضى بالمال في الوجهين جميعًا وكذلك أقول.

140 1 540 340

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» للسرخسي (۱۰/ ۱۰٤ - باب صلح الملوك والموادعة)، «بداية المبتدي» (١١٨/١- باب المستأمن).

<sup>«</sup>الأم» (٤/ ٤١١ – باب في قطع الشجر وحرق المنازل).

# جماع أبواب الصلح والعهود الجائزة بين أهل الإسلام وأهل الشرك سوى أهل الكتاب

## ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على أن يتركوا مالهم ولا يتعرضوا لأموالهم وذراريهم من غير مال يؤخذ منهم ولا جزية

٦٢٧٤ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، قال: أخبرني الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم يُصَدِّقُ كل واحد منهما صاحبه، قالا: خرج رسول الله ﷺ زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذى الحليفة، قلَّد رسول الله عَلَيْ الهدى، وأشعره، وأحرم بالعمرة، وبعث بين يديه عينًا له من خزاعة، يخبره عن قريش، وسار رسول الله ﷺ / حتى إذا ١٩/٣ كان بغدير الأشطاط قريبًا من عسفان أتاه عينه الخزاعي، فقال: إن كعب بن لؤى وعامر بن لؤي قد جمعوا لك الأحابش- وقال غيره: الأحابيش، وهو الصحيح- وجمعوا لك جموعًا كثيرة، وهم مقاتلوك، وصادّوك عن البيت. فقال النبي عَلَيْن: «أشيروا عِليّ، أترون أن نميل إلى [ذراري](١) هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين، وإن نجوا تكن عنقًا قطعها الله، أم ترون أن نوَّم البيت، فمن صدنا عنه قاتلناه». فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم، يا نبى الله! إنما جئنا معتمرين، ولم نجيء لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين

<sup>(</sup>۱) في «الأصل»: وزراي. والمثبت من «ر، ض».

البيت قاتلناه. قال رسول الله عليم: «فروحوا إذًا». قال معمر: قال الزهرى: فكان أبو هريرة يقول: ما رأيت أحدًا قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله، قال الزهري في حديث المسور ومروان-: فراحوا- يعني-حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال النبي على: "إن خالد بن الوليد بالغميم، في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين"، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هو بقترة الجيش، فانطلق يركض نذيرًا لقريش، ثم سار رسول الله ﷺ حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها، بركت به راحلته، فقال الناس: حَلُ حَلُ، فألحت. فقالوا: خلأت القصواء، خلأت. فقال النبي على: «ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل» ثم قال: «والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها"، (ثم)(١) زجرها فوثبت به. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية، على ثمد قليل الماء إنما يتبرضه الناس تبرضًا، فلم يلبثه الناس أن نزحوه (فشُكِي)(٢) إلى رسول الله على العطش فانتزع سهمًا من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله مازال يجيش لهم بالريّ حتى صدروا عنه، فبينا هم كذلك، إذ جاء بُديَل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، (وكان)(٣) عيبة نصح رسول الله علي من أهل تهامة. فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر ابن لؤي أعداد مياه الحديبية، معهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله عَلَيْم:

<sup>(</sup>١) سقط من «ض».

<sup>(</sup>Y) في «ض»: فيشكيٰ.

<sup>(</sup>٣) عند البخاري وغيره: وكانوا.

«إنا لم نجئ لقتال أحدٍ، ولكنا جئنا معتمرين، وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب، وأضرت بهم، فإن شاءوا (هادنتهم)(١) مدة، ويخلوا [بيني](٢) وبين الناس، فإن أظهر، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جَمُّوا، وإن أبوا فوالذي نفسى بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتى، أو لينفذن الله أمره". فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشًا، فقال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل، وسمعناه يقول قولًا: فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذووا الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال رسول الله عليه ، فقال عروة بن مسعود الثقفي: أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا: بلي. قال: أوَلستُ بالولد؟ قالوا: بلي. قال: فهل تتهموني. قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أني أستنفرت أهل عكاظ، فلما بلّحوا [على] (٣)، جئتكم بأهلى، وولدي، ومن أطاعني. قالوا: بلي. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، ودعوني آته. قالوا: - ائته فأتاه. قال: فجعل يكلم النبي ﷺ. فقال النبي عَلِيُّ نَحُوا مِن قُولُه / لبديل. فقال عروة عند ذلك: أي محمد أرأيت إن ٩/٣ب ٱستأصلت قومك، هل سمعت بأحد من العرب ٱجتاح أصله قبلك، وإن [تكن](٤) الأخرى، فوالله إنى لأرى وجوهًا، وأرى أشوابًا من

<sup>(</sup>۱) في «مصنف عبد الرزاق»، و «المسند»: ماددتهم.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: بينه. والمثبت من البخاري، وأحمد وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل، ر، ض»: عليكم. والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) من «المصنف».

الناس خُلقاء أن [يفروا](١) ويدعوك، فقال أبو بكر: أمصص بظر اللات، أنحن نفر وندعه. فقال: من ذا؟ قال: أبو بكر. فقال: أما والذي نفسي بيده فكلما كلمه أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس رسول الله على المعنى المعنى وعليه المعفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي عَلَيْ ضرب بيده بنعل السيف وقال: أخّر يدك عن لحية رسول الله عَلَيْكُ، فرفع عروة رأسه وقال: من هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة. قال: أي [غدر](٢)، أو لست أسعى في غدرتك -وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهلية فغدرهم، وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي عَلَيْمَ: «أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء»- ثم إن عروة جعل يرمق صحابة النبي عَلَيْ بعينيه، قال: فوالله ما يتنخم رسول الله ﷺ نخامةً إلا وقعت في يد رجل منهم، فيدلك بها وجهه وجلده، فإذا أمرهم أبتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا (تكلم)(٣) خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدّون النظر إليه تعظيمًا له. قال: فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدتُ على الملوك، ووفدتُ على قيصر، وكسرى، والنجاشي، والله إن رأيتُ مَلِكًا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدًا، والله إن يتنخم نخامةً إلا وقعت في كف رجل منهم، فيدلك بها وجهه وجلده، وإذا

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: يفرقوا. والمثبت من «ر، ض».

<sup>(</sup>٢) في "الأصل": محمدر. وفي "ر، ض": محمد. وهو خطأ، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) في «المصنف»: تكلموا.

أمرهم أبتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا (تكلم)(١) خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيمًا له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها منه. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته. قالوا: ائته، فلما أشرف على النبي عِين وأصحابه، قال رسول الله على: «هذا فلان من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له»، فبعثت له واستقبله القوم يلبّون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغى [له ولاء](٢) أن يصدوا عن البيت. قال: فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقال رجل منهم -يقال له مكرز بن حفص- دعوني آته. قالوا: ائته، فلما أشرف عليهم، قال النبي على «هذا مكرز» -وهو رجل فاجر- فجعل يكلم النبي ﷺ، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو-قال معمر: فأخبرني أيوب، عن عكرمة أنه لما جاء سهيل، قال النبي عَلَيْةِ: «قد سهل الله لكم من أمركم». قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو- فقال: هات أكتب بيننا وبينكم كتابًا، فدعىٰ [الكاتب] (٣)، فقال رسول الله ﷺ: «أكتب بسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، [ولكن](٤) اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي عَيْنَ: «أكتب باسمك اللهم».

<sup>(</sup>۱) في «المصنف»: تكلموا.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: لهم. والمثبت من «ر، ض»، ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل، ر، ض»: الكتاب. والمثبت من «المصنف».

<sup>(</sup>٤) في الأصول الخطية: ولكني. والمثبت من مصادر التخريج.

11.14

ثم قال: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله». فقال سهيل: / والله لو كنا نعلم أنك رسوله ما صددناك عن البيت، ولا قاتلناك، ولكن أكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي على الرسول الله، وإن كذبتموني، أكتب محمد بن عبد الله» –فقال الزهري: وذلك لقوله: «لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله، إلا أعطيتهم إياها» – فقال النبي على الله النبي على الله أن تخلوا بينا وبين البيت فنطوف به».

فقال سهيل بن عمرو: والله لا تتحدث العرب أنّا أُخِذنا ضغطة، ولكن لك من العام المقبل، فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين، وقد جاء مسلمًا، فبينا هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو، يرسف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة، حتى رمى نفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول ما نقاضيك عليه، أن ترده إلى. فقال النبي على شيء. قال النبي الكتاب بعد». قال: فوالله إذًا لا أصالحك على شيء. قال النبي في النبي النبي في النبي النبي في النبي في النبي في النبي في النبي في النبي في النبي النبي في النبي النبي النبي النبي في النبي النبي النبي في النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي في النبي ا

فقال أبو جندل: أي معاشر المسلمين: أَأْرَدُّ إلى المشركين وقد جئت مسلمًا؟ ألا ترون ما لقيت، وكان قد عذب عذابًا شديدًا في الله.

فقال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذٍ، فأتيتُ النبي عَلَيْ، فقلت: ألستَ بنبي لله حقًا؟ قال: "بلئ». قلت:

<sup>(</sup>۱) من هنا يبدأ سقط في «ض».

<sup>(</sup>٢) من «المصنف».

ألست على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى». قال: فلِم نُعطى الدنية في ديننا إذًا. قال: «إني رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصري». قلت: أو ليس كنت وعدتنا أنّا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟» قلت: لا. قال: «فإنك آتيه ومطوف به».

قال: فأتيت أبا بكر، فقلت: يا أبا بكر! أليس هذا نبي الله حقًا؟. قال: بلئ. قلت: أفلَسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلئ. قلت: فلم نُعطي الدنية في ديننا؟ قال: أيُّها الرجل! إنه رسول الله، وليس يعصي ربه، فهو ناصره، فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. قلت: أو ليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ [قال: فأخبرنا أنه سيأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به] "- قال الزهرى: قال عمر فعملت لذلك أعمالًا-.

قال: فلما فرغ من قضية الكتاب، قال رسول الله على الصحابه: اقوموا فانحروا، ثم أحلقوا»، قال: فوالله ما قام منهم أحد حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد، قام فدخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم، حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فقام فخرج، ولم يكلم أحدًا منهم، حتى فعل ذلك، نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًا، ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله: ﴿ يَا أَيُنَ اَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ ٱلمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتِ ﴿ حتى بلغ

<sup>(</sup>۱) سقط من «الأصل، ر» والمثبت من «المصنف».

﴿ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ ﴾ (١) فطلّق عمر يومئذِ أمرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية.

ثم رجع النبي علي المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش، وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا ١٠/٣ فدفعه النبي ﷺ إلى الرجلين، / فخرجا به حتى بلغا به ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرىٰ سيفك يا فلان جيدًا، [فاستله](٢) الآخر: فقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به، ثم جربت. فقال أبو بصير: أرنى أنظر إليه، فأمكنه منه، فضربه حتى برد، وفرَّ الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله علي حين رآه: «لقد رأى هذا ذعرًا»، فلما أنتهي إلى النبي ﷺ قال: قتل والله صاحبي، وإني لمقتول، فجاء أبو بصير، فقال: يا رسول الله! قد والله أوفىٰ الله ذمتك، وقد رددتني إليهم، ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي عَلَيْخ: "ويل أمه، مِسْعَرَ حرب، لو كان له أحد».

فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم، إلا لحق بأبي بصير، حتى أجتمع منهم عصابة، قال: فوالله ما يسمعون بعير لقريش إلى الشام، إلا أعترضوا لها، فقتلوهم، وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي ﷺ يناشدونه بالله والرحم، إلا أرسل إليهم، فمن أتاه فهو آمن، فأرسل النبي ﷺ، فأنزل

<sup>(</sup>١) الممتحنة: ١٠.

<sup>(</sup>Y) في «الأصل، ر»: إلى فأرسله. والمثبت من «المصنف».

الله: ﴿وَهُوَ اللَّذِى كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم ﴿ حَسَىٰ بِلَغ : ﴿ حَبِيَةَ الله ؛ وَلَم يقروا الله الله الله وكانت حميتهم أنهم لم يقرّوا أنه نبي الله ، ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينه وبين البيت (٢).

9770 حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عكرمة بن عمار قال: أخبرني أبو زميل سماك الحنفي، أنه سمع ابن عباس يقول: كاتب الكتاب يوم الحديبية على بن أبي طالب (٣).

قال أبو بكر: وقد تكلم بعض أهل العلم في معاني أحرف من هذا الحديث، من ذلك قوله: [الغميم] (٤): قال: هو ماء بين عسفان وضجنان. وقوله: «قترة الجيش» القترة هو: الغبار، يريد غبرة الجيش، وحكي عن أبي عبيدة أنه قال في قوله: ﴿وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا يَزْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا يَزْهَقُ وَاللهُ عَبِيدة أنه قال في قوله: ﴿ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا يَزَهَقُ وَاللهُ عَبِيدة أنه قال في قوله: ﴿ وَلَا يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا يَرْهَقُ وَاللهُ عَبِيدة أنه قال في قوله: ﴿ وَلَا يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا يَرْهَقُ وَاللهُ وَلَا يَرْهَقُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا يَرْهَقُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا يَرْهَقُ وَاللهُ وَلَا يَرْهَقُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلَا يَرْهَقُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا يَرْهَقُونُهُ وَلَا يَرْهَقُونُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا يَرْهَلُونُ وَلَا يَرْهَا لَا القتر: الغبار.

وقوله: «فألحت»، يريد لزمت مكانها، أو لم تبرح، يقال: ألح الجمل، وخلأت الناقة، وحرن الفرس. والثمد: الماء القليل، وجمعه ثماد، ويقال: ماء ثمود، إذا كثر عليه الناس حتى يفنى، ورجل مثمود، وقد ثمدته النساء: إذا نزفت ماءه لكثرة الجماع.

وقوله: «يتبرضه الناس تبرضًا»: أي يأخذونه قليلًا قليلًا، يقال: برضت له برضًا، إذا أعطيته شيئًا يسيرًا.

<sup>(</sup>١) الفتح: ٢٤-٢٦.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٧٣١، ٢٧٣٢)، وأحمد (٤/ ٣٢٨- ٣٣١) كلاهما من طريق عبد الرزاق وهو في «مصنفه» (٩٧٢٠).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (٩٧٢١).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: الغيم، والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>٥) يونس: ٢٦.

وقوله: «ما زال يجيش لهم بالري»: أي يرتفع ماؤه. وقوله: «إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وكان عيبة نصح رسول الله من أهل تهامة»، قوله: «عيبة نصح رسول الله» يعني موضع سره، ومن يستنصح، ويأتمن على أمره، ومنه قوله: «الأنصار كرشي وعيبتي». وقوله: «معهم العوذ المطافيل»، يريد النساء والصبيان، والعوذ جمع عائذ.

وقوله: «فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، أو ينفذن الله أمره»، والسالفتان ناحيتا مقدم العنق من لدن معلق القرط إلى الترقوة، كأنه قال: لا أزال [أجاهد](١) حتى أنفذ لأمر الله وأبلغه، أو يفرق بين رأسي وجسمي.

وقوله: «فوالله إني لأرى وجوهًا، وأرى أشوابًا من الناس، خُلقاء أن يفروا، ويدعوك»، قال: هم الأخلاط من الناس، وكذلك الأوباش.

قال أبو بكر: وقد تضمن خبر المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم عدد أبواب من كتاب / المناسك، والجهاد، وغير ذلك من الأحكام، والآداب، أحببت إثبات ما حضرني من ذلك بعقب حديثهما، فمن ذلك:

أن نبي الله سن ذا الحليفة ميقاتًا لمن أراد العمرة من أهل المدينة في سنة ست، وسن المواقيت بعد ذلك، قال رسول الله ﷺ بعد ذلك قبل أن يحج: "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلمُلُمْ "(٢).

111/4

<sup>(</sup>١) «بالأصل»: جاهد. والمثبت من «ر».

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۵۲۶، ۱۵۲۵)، ومسلم (۱۱۱/۱۱۸۱، ۱۳/۱۱۸۲) من حديث ابن عباس، وابن عمر وغيرهما.

ومن ذلك: أن الأفضل والأعلى الإحرام من المواقيت، أستدلالًا بأن النبي عَلَيْ لما خرج يريد العمرة عام الحديبية ترك الإحرام من منزله، وأحرم من ذي الحليفة، وكذلك فعل في حجة الوداع، فدل علىٰ أن الإحرام من المواقيت أفضل من إحرام الرجل من دويرة أهله، ومن قبل المواقيت؛ لأن (١) الإحرام قبل المواقيت محظور، وقد فعله جماعة من أصحاب رسول الله على واتباع السنن أفضل، وليس معنى قوله: ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْمُرَةَ ﴾ (٢) أن يحرم الإنسان من دويرة أهله (٣)، لو كان ما قالوه معنى الآية، لكان أشد الناس له أستعمالًا من نزل عليه القرآن، وفرض عليه البيان، ففي إحرام رسول الله ﷺ من الميقات، وتركه أن يحرم من منزله، دليل على أن تأويل الآية ليس كما تأوله أولئك، ويؤكد ذلك قوله: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة(٤)..» الحديث، يأمرهم قبل خروجهم أن يحرموا من مواقيتهم، وقد تأول)(٥) بعضهم قول من قال: من تمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك. أن المراد به: مَنْ بين المواقيت وبين مكة، أستدلالًا بخبر ابن عباس عن النبي عَلَيْم: «ومن كان أهله دونهن فمهله من أهله»(٦)، وكذاك فكذاك حتى أهل مكة يهلون منها، فإن كان على رضي الله الله المعنى، فهو صحيح

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل»، و«ر»، ولعل الصواب: لا أن.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩٦.

 <sup>(</sup>٣) وفي المسألة نزاع وممن روي عنه ذلك على بن أبي طالب، وسعيد بن جبير،
 وطاوس، وانظر: «جامع البيان» (٢٠٧/٢).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) هنا ينتهى السقط في الضاا.

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري (١٥٢٤)، ومسلم (١٨١١/١١٨).

موافق خبر ابن عباس، ولا أحسبه أراد غير ذلك؛ لأنه حاضر مع النبي على عام الحديبية، وهو كان كاتب الكتاب، وغير جائز أن نظن به غير ذلك، ومما يؤيد أنه لا يجوز أن يظن بعلي في غير ذلك خبره الذي.

7777- حدثناه علي بن الحسن، حدثنا يعلىٰ بن عبيد الطنافسي وأبو نعيم قالا: حدثنا مسعر، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي عبد الرحمن -قال أبو نعيم: عن علي، وقال يعلىٰ: قال علي- إذا حدثتم عن رسول الله عليه بشيء فظنوا به الذي هو أهدىٰ، والذي هو أتقىٰ (۲).

فإذا كان على ﷺ يأمر فيما يحتمله التأويل أن يظن بأخبار رسول الله على الله الله على ا

ومن ذلك: أنه سن إشعار البدن قبل حجة الوداع بأعوام، وفعل ذلك في حجة الوداع، وقد خالف فعل النبي عَلَيْ من زعم أن الإشعار مُثلة، محتجًا بأن النبي عَلَيْ نهى عن المثلة، ونهي النبي عَلَيْ عن المثلة إنما كان عام خيبر، وإشعار البدن في حجة الوداع في سنة عشر، ولم يكن له غزاة بعد حجة الوداع.

ومن ذلك: أن السنة أن يشعر المرء بدنته قبل الإحرام؛ لأن في حديثهما: أن النبي على / قلد الهدي، وأشعره، وأحرم بالعمرة، فأعلم أنه أحرم بالعمرة بعد الإشعار والتقليد، وإذا كان ذلك كذلك، فقد

۲/ ۱۱ ب

<sup>(</sup>١) عند ابن ماجه: أهنأ.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١/ ١٢٢، ١٣٠)، وابن ماجه (٢٠) عن عمرو بن مرة به.

أغفل من قال: إن من قلد فقد أحرم؛ لأن في الحديث أنه قلد الهدي، وأشعر، وأحرم، ففي ذلك دليل على أن إحرامه كان بعد التقليد والإشعار، إذ غير جائز أن يقال لمن قد لزمه الإحرام بالتقليد أحرم بعد ذكر التقليد؛ لأن الإحرام لا يدخل على إحرام قبله إلا حيث دلت السنة من إدخال الحج على العمرة

ومن ذلك السنة في تقليد الهدي، وقد فعل النبي عَلَيْ ذلك في سنة تسع في العام الذي حج فيه أبو بكر، ذكرت عائشة أنها فتلت قلائد هدي رسول الله علي ثم قلدها رسول الله بيده، ثم لم يحرم على رسول الله علي شيء كان أحله الله له، حتى نحر الهدي، وفعل ذلك في حجة الوداع، وكل ذلك يدل على أن (المرء)(١) لا يكون بالتقليد محرمًا.

ومن ذلك تقديم الأئمة الطلائع، والعيون بين يدي الجيوش، إقتداء برسول الله عن كما بعث عام الحديبية بين يديه عينًا له من خزاعة يخبره عن قريش. قال: وسار رسول الله عن حتى إذا كان بغدير الأشطاط قريبًا من عسفان، أتاه عينه الخزاعي مع ما يجمع فاعل ذلك من الحزم والاحتياط والتحرز من عيون العدو وبغتاته، مع ما فيه من المبالغة في باب الأستعداد والتأهب للقاء العدو، وربما ظفرت الطليعة بالعلج يدل على غفلات العدو وعوراته، ويخبر عن قرب العدو وبعده، وموضع نزوله، وما يدبر من كيد الإمام وأهل الإسلام، فيحترز الإمام من مكائده، ويغتنم غفلاته، فربما ظفر بالحيلة، وربما نجا بالتيقظ.

ومن ذلك ما دل على قبول خبر الواحد، وأن خبره حجة يلزم قبولها،

<sup>(</sup>۱) سقط من «ض».

إذا كان المخبر ثقة، ولا يجوز أن يبعث الإمام في ذلك غير ثقة؛ لأن طليعة رسول الله على كان رجلًا واحدًا، ولم يكن رسول الله على من يخبره عن العدو بخبر إلا من يقبل ذلك منه؛ لأن ذلك إن كان على غير ما قلناه، فلا معنى للبعثة به ولا فائدة، والنبي على لا معنى له.

ومن ذلك الرخصة في مسير الرجل وحده طليعة لجيش؛ لأن الخزاعي قد مضى وحده سائرًا، بأمر النبي على ويشبه أن يكون معنى خبر ابن عمر عن النبي الله الله الله الله الله الله الله وحده أبدًا الله الناس من الوحدة [ما أعلم] ما سار راكب بليل وحده أبدًا الله في غير باب الضرورة، والحرب، والحاجة إليه، فإذا كانا أثنين، فغير مكروه لهما السير في شيء من الأحوال، يدل على ما قلناه خبر مالك بن الحويرث أن النبي قلم قال له ولصاحب له: "إذا سافرتما فأذنا، وأقيما، وليؤمكما أكبركما الله عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبني قلم قال: "الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب الله ولك الله ولك الله والثلاثة والناه أله والراكبان شيطانان، والثلاثة وكب النبي الله والناه والثلاثة والناه أله والراكبان أله والمناه والثلاثة والثلاثة والناه أله والمناه والثلاثة والثلاثة والناه والثلاثة والناه النبي الله والمناه والثلاثة والثلاثة والثلاثة والناه والناه والثلاثة والثلاثة والناه والناه والثلاثة والناه و

<sup>(</sup>١) سقط من «الأصل»، والمثبت من «ر، ض».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٩٩٨) بلفظ: «لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده» ورواه أحمد (٢/ ٢٣) بلفظ «المصنف» إلا قوله «من الوحدة» ففيه: «ما في الوحدة».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٣٠)، ومسلم (٦٧٤/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢٦٠٠)، والترمذي (١٦٧٤) وقال: حسن. والنسائي في االكبرى (٤) (١٩٤٥) من طرق عن مالك وهو في «موطأه» (٢/ ٧٤٥ رقم ٣٥) عن عبد الرحمن ابن حرملة، عن عمرو بن شعيب به.

فقد أختلف أهل العلم في القول بهذا الإسناد (١)، وقد عارضه خبر مالك بن الحويرث، وإذا تعارضت الأخبار رجعت الأمور إلى أنها على الإباحة، حتى نعلم حظرًا، يعنى خبرًا يعارضه (٢).

ومن ذلك الرخصة في هجوم الواحد على الجماعة الكثيرة العدد من العدو، أستدلالًا بأن النبي عَلَيْ بعث عينه الخزاعي، عينًا وحده إلى عدد كثير، وفي معنى ذلك قول / النبي عَلَيْ عام الأحزاب: «من يأتيني بخبر ١١٢/٣ القوم؟ فقال الزبير: أنا. فقال النبي عَلَيْ لكل نبي حواري، وحواري الزبير» (٣)، وقد ذكرت إسناده فيما مضى.

<sup>(</sup>۱) إن كان يقصد الإسناد إلى عمرو بن شعيب، ففيه عبد الرحمن بن حرملة، ضعفه يحيى بن سعيد، وقال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الحافظ: صدوق ربما أخطأ.

وإن كان يقصد سلسلة عمرو بن شعيب، فهي سلسلة مقبولة، من قبيل الحسن، عند أكثر أهل العلم.

قال الإمام الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (٥/ ١٧٥)..: فينبغي أن يتأمل حديثه، ويتحايد ما جاء منه منكرًا، ويروي ما عدا ذلك في السنن والأحكام محسنين لإسناده، فقد أحتج به أثمة كبار، ووثقوه في الجملة، وتوقف فيه آخرون قليلًا، وما علمت أن أحدًا تركه.

 <sup>(</sup>۲) أنظر في الجمع بين الأخبار المتقدمة في «الاستذكار» (۲۲/۲۲۷) «شرح السنة»
 (۲۰/۱۱) «فتح الباري» (۲/۱۲).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٢٨٤٦)، ومسلم (٢٤١٥/ ٤٨).

استشار من أصحابه في أمر الأسارى، فأشار عليه أبو بكر وعمر ما أشارا به، وقد ذكرت هاذِه القصة فيما مضى، وكل ذلك إتباعًا لأمر الله، وليتأدب به الأئمة، قال الله جل ذكره: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ﴾ (١).

كان الحسن البصري يقول في هأذِه الآية: قد علم الله أنه ليس به إليهم حاجةً، ولكن أراد أن يستن به بعده.

وقال الحسن البصري: ما يشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم.

وقال الضحاك: ما أمر الله بالمشورة إلا لما علم بما فيها من البركة، وكان سفيان يقول: بلغني أنها نصف العقل، وقد ذكرت الأخبار في هذا في غير هذا الموضع، وإذا كان النبي ﷺ مع نزول الوحي عليه مما يدرك به [عين] (٢) الصواب، قد أمر بذلك، فمن ليس في معناه من الأئمة بعده أولى أن لا يستبد أحدهم برأي دون أصحابه؛ لأن الصواب ربما أجراه الله علىٰ لسان من دون الإمام في العلم والرأي، يقال: إن عمر بن الخطاب كان يشاور حتى المرأة. وجملة الأمر أن المشورة لا تؤدي إلا إلىٰ خير، وعلىٰ أن المخطئ بعد أن يشاور أصحابه أعذر عندهم من المستبد برأيه دونهم، ويدل على أن الصواب يجب قبوله ممن أشار به، وإن كانت أمرأةً؛ لأن النبي على يوم الحديبية، لما فرغ من قضية الكتاب، قال لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم أحلقوا». فلما لم يقم أحد، دخل على ا أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، قالت أم سلمة: يا نبي الله: أتحب ذلك، أخرج، ثم لا تكلم أحدًا منهم حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فقام فخرج، وفعل ذلك.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٥٩.

<sup>(</sup>Y) في «الأصل»، «ر»: عن. والمثبت موافق للسياق.

فإن قال قائل: قد روي عن النبي عَلَيْ أنه قال: «لن يفلح قومٌ تملكهم آمرأة» (١)، فذلك على معنى الإمرة؛ لأن بعض الملوك لما توفي ولوا أمرهم آمرأة، فقال النبي عَلَيْهُ: «لن يفلح قومٌ تملكهم آمرأةً» على معنى الإمرة لا على معنى المشورة.

البيان يحيى بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا (هشيم) (٢) عن علي بن زيد بن جُدعان، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله ﷺ: "رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس، وأهل المعروف في الآخرة، ولن يهلك أمرؤ بعد مشورة (٣).

ومن ذلك الدليل على إباحة سبي ذراري المشركين، قبل قتل الرجال إذا خرج قوم من المشركين عونًا لقوم آخرين من المشركين، ذلك بيِّن في قوله: «أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم أم ترون أن نؤم البيت، فمن صدنا عنه قاتلناه» لما كان سبي ذراري القوم، وترك ذلك ماحًا.

ومن ذلك إباحة قتال المحرم من صده عن البيت، وعن قضاء المناسك، موجود ذلك في قوله: «أم ترون أن نؤم البيت، فمن صدّنا عنه قاتلناه».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٤٢٥) بنحوه، ورواه أحمد (٥/ ٥١) بلفظ المصنف من حديث أبي بكرة.

<sup>(</sup>٢) في «ض»: هاشم.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٦/ ١٠٢ - ما جاء في أصطناع المعروف) والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠٩ / ١٠٥) عن هشيم به وانظر «المقاصد الحسنة» وكذا «العلل المتناهية» (٢/ ٧٣١).

وقوله: «والذي نفسى بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها"، يحتمل معنيين: أحدهما: يريد إن شاء الله، فأضمر ١٢/٣ ذلك واختصر الكلام؛ لأن النبي ﷺ لا يجوز أن يقول إنه / فاعل فعلًا فيما يستقبل إلا على ما أمر الله به، قال الله: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَانَ ۚ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ١ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ ﴿(١).

أو يقول قائل: إن الله لما أعلمه أنه معطيهم كل خطة دعت إليه قريش يعظمون بها حرمات الله، ترك الأستثناء لعلمه بأنه فاعل ذلك لا محالة، لما أعلمه الله ذلك، والمعنى الأول أحب إليَّ مع أن رجوعه بعدما صالحهم وتركه قتالهم في الحرم من تعظيم حرمات الله، أستدلالًا بقول النبي ﷺ لما فتح الله عليه مكة: «إن الله حبس الفيل عن مكة، وسلط عليها رسول الله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعةً من نهار، وإنها ساعتي هنده»(۲).

وقد يجوز أن يكون معنىٰ ذلك أي لا تبدءوا فيها بقتال، لا أن محاربة من حاربهم لا تجوز، أستدلالًا بقوله جل ثناؤه: ﴿ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَايِلُوكُمْ فِيدٍّ فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ ﴿ (٣) ، وهاذا موافق لقوله: «أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه» فتكونوا مقاتلين إذا بدئوا بالقتال، لا مبتدئين قتالًا في الحرم.

<sup>(</sup>١) الكهف: ٢٢-٢٤.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥/ ٤٤٨) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٩١.

ومن ذلك أنتزاعه السهم من كنانته، لما شكوا إليه العطش، وأمره إياهم أن يجعلوه في الماء، وذلك أحد علامات النبوة التي أعطاه الله ليتحقق عند من حضر ذلك أمره، وأنه نبي مرسل، وليزدادوا من أمره وصدقه بذلك بصيرة.

ومن ذلك الإباحة لإمام المسلمين مهادنة المشركين إلى مدة معلومة، على غير مال يأخذه منهم، إذا كان ذلك على النظر للمسلمين، فإن الله قد فرض قتال المشركين من أهل الأوثان حتى يسلموا، وقتال أهل الكتاب حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية، وإنما فرض ذلك على من أطاق قتالهم، دون من له مهادنتهم ممن يعجز عن قتالهم، إلى مدة معلومة يرجو أن يقوى إلى تلك المدة، إذ من تخلف عن القتال للعذر غير آثم، ولا حرج، وقد وادع النبي على عند قدومه المدينة ناسًا على غير مال أخذه، وفعل ذلك عام الحديبية؛ لأنه رأى أن أحوط للمسلمين مهادنة عدوهم إلى مدة يقوون بانقضائها عليهم، فهادنهم عشر سنين، كما ذكر ابن إسحاق، يأمن فيهن الناس، ويكف بعضهم عن بعض، ويقال: ابن إسحاق، يأمن فيهن الناس، ويكف بعضهم عن بعض، ويقال: نزلت هانيه الآية مرجعه من الحديبية: ﴿إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَمَا مُبِينًا ﴿) (1).

حماد، عن قتادة، عن أنس أن هانده الآية نزلت على رسول الله على مرجعه من الحديبية، والنبي على وأصحابه مخالطو(٢) الحزن والكآبة، وقد حيل بينهم وبين مناسكهم، ونحروا الهدي بالحديبية، فقال قتادة عن أنس أن النبي على قال: «نزلت على آبة أحب إلى من الدنيا جميعًا»، قال: فلما

<sup>(</sup>١) الفتح: ١.

<sup>(</sup>Y) عند مسلم: «يخالطهم».

تلاها نبي الله عليهم، فقال رجل من القوم: هنيئًا مريًا لك يا رسول الله، قد بيّن الله لك ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله بعدها: ﴿ لِيُدْخِلَ اللهُ بَعْدُهُ اللهُ عَلَيْمَا ﴾ أَلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (١)(٢).

97۲9− حدثنا موسى، حدثنا يحيى، حدثنا وكيع، عن أبي جعفر الرازي، عن قتادة، عن أنس ﴿إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَحَا مُبِينَا ﷺ ﴾(٣)، قال: خيبر،(٤).

وقال الشعبي: نزلت يوم الحديبية، فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبايعوا بيعة الرضوان، وأُطعموا نخيل خيبر، وظهرت الروم على فارس، وفرح المؤمنون بتصديق كتاب الله وظهور أهل الكتاب على المجوس.

وقد أختلف أصحابنا في المعنى الذي له صالح رسول الله ﷺ أهل مكة / عام الحديبية.

117/

فقالت طائفة: إنما صالح قريشًا على جهة النظر لأهل الإسلام من وجوه شتى لكثرة عدد المشركين، وعزمهم على منعه ومن معه من الدخول عليهم، وطلبًا للتفرغ لقتال غيرهم، وأمنًا لمن أراد الدخول في الإسلام، وليتقوى لحربهم فيما يستقبل، وإنما يجوز للإمام مهادنة العدو على النظر لأهل الإسلام إلى مدة معلومة، لا يجوز مهادنتهم إلى غير مدة؛ لأن ذلك يوجب الكف عنهم على الأبد، ولا يجوز

<sup>(</sup>١) الفتح: ٥.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۹۷/۱۷۸٦) بنحوه من طرق عن قتادة به، وأصله في البخاري(۲) (۲) .

<sup>(</sup>٣) الفتح: ١.

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٤٥٩) من طريق شعبة، عن قتادة به.

ذلك؛ لأن قتالهم متى قدر عليه يجب إذا كانوا أهل أوثان حتى يسلموا، وقتال الذين أوتوا الكتاب يجب حتى يسلموا، أو يؤدّوا الجزية، وإذا هادنهم على غير مدة، كان ذلك عقدًا خلاف ظاهر كتاب الله، وذلك مردود؛ لأن الله أمر بقتال المشركين، ولا يجوز أن (يعقد)(۱) عقدًا خلاف أمر الله.

وقالت طائفة: أن النبي عَلَيْهُ إنما صالحهم وهو غير عاجز عن قتالهم، ألا تراه أخبر أن قريشًا قد نهكتهم الحرب، وأضرت بهم، ولم يصالحهم على وضع الحرب بينهم هله المدة؛ لأنهم أقوى منه، وأكثر عددًا وعدة منه، بل طمعًا أن يسلموا أو بعضهم.

وفي مهادنة الإمام أهل الشرك مدة أطول من مدة الحديبية قولان: أحدهما: إن ذلك لا يجوز أن يهادن قومًا أكثر من عشر سنين؛ لأن ذلك أقصى ما يحفظ عن رسول الله على أنه هادن قومًا، وذلك أن الله فرض قتال المشركين، فلما هادن رسول الله على مشركي أهل مكة، كانت تلك المدة مع العذر الموجود أقصى مدة، يجوز للإمام أن يهادن إلى مثلها على الصلاح لأهل الإسلام، وبه أقول. والقول الثاني: إن ذلك للإمام، يصالح على قدر ما يرى فيه الصلاح لأهل الإسلام.

ومتى أبحنا للإمام أن يصالح قومًا على ما ذكرناه، فانقضت المدة التي صالحهم عليها، واحتاج الإمام إلى أن يجدد بينه وبينهم صلحًا إلى مدة ثانية، فله أن يفعل ذلك إلى أن يقوى أهل الإسلام، لأن العلة التي لها صالحهم في المرة الأولى، قائمة حين صالحهم المرة الثانية، ولا فرق بينهما لحاجة أهل الإسلام إلى ذلك.

<sup>(</sup>۱) في «ض»: يعقدوا.

ومن ذلك أن للإمام إذا رأى مصالحة عدو ومهادنتهم، أن يبدأ هو، فيعرض ذلك؛ لأن النبي على بدأ فقال لبديل بن ورقاء: «إن قريشًا قد نهكتهم الحرب، فإن شاءوا هادنتهم مدة، ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر، فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس، فعلوا وإلا فقد جمَّعوا، وإن أبو فوالذي نفسي بيده لأقاتلهم علىٰ أمري هذا [حنىٰ](١) تنفرد سالفتى أو لينفدن الله أمره».

ومن ذلك أن معاقدة بعض وجوه المشركين الإمام عن أصحابه جائز؛ لأن الذي عقد الصلح بين النبي عَلَيْ وبين أهل مكة، إنما عقده سهيل بن عمرو وحده، ولعل ذلك عن رأي أصحابه.

ومن ذلك إباحة الوقوف على رأس الإمام في حال الحرب، عند مجيء رسول العدو بالسيوف، ترهيبًا للعدو، وحراسة للإمام، أن ينال بمكروه، وهذا في حال الضرورة، أستدلالًا بقيام المغيرة بن شعبة على ا رأس النبي ﷺ وعليه المغفر، فكلما أهوىٰ عروة بيده إلىٰ لحية النبي ١٣/٣ ﷺ، / ضرب يده بنعل السيف، وقال: أخّر يدك عن لحية رسول الله، فرفع عروة يده.

فدل ذلك علىٰ أن الفرق بين هٰذِه الحال وبين الحال التي قال النبي عَلَيْ: «من أحب أن يمثل [له] (٢) الرجال قيامًا، فليتبوأ مقعده من النار» (٣)، وذلك إذا لم تكن ضرورة.

<sup>(</sup>۱) سقطت من «الأصل»، والمثبت من «ر، ض».

من مصدري التخريج، وقد سقطت من «الأصل، ر، ض».

رواه أبو داود (٥١٨٦)، والترمذي (٢٧٥٥) وقال: حديث حسن، من حديث معاوية بن أبي سفيان ﴿ اللَّهُ اللَّهُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

من ذلك أن أموال أهل الشرك وإن كانت مباحة للمسلمين، مغنومة إذا أخذوا ذلك منهم قهرًا، فإنها ممنوعة بالأمان لهم عليها، مردودة إلى أربابها، [إذا](١) أخذوا ذلك في حال الأمان لهم، يدل على ذلك قول النبي على للمغيرة: «أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء»(٢)، وإنما حرم ذلك على المغيرة؛ لأنهم لما صحبوه، وقد أمن كل منهم صاحبه، على نفسه وماله، فكان سفكه دماءهم، وأخذه أموالهم في ذلك الوقت غدرًا منه بهم، والغدر غير جائز (٣)، والأمانات مؤداة إلى الأبرار، والفجار، والمؤمنين، والمشركين.

ومن ذلك الدليل على طهارة النخامة؛ لأن فيما ذكره عروة بن مسعود لأصحابه، من فعل أصحاب رسول الله على قوله: فوالله (لا) تتنخم رسول الله نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم، فدلك بها وجهه، وجلده وهذا يلزم النخعي حيث قال: إن البزاق إذا وقع في الماء أهراق الماء، وقد ذكرنا الأخبار الدالة على طهارة البزاق في كتاب الصلاة.

ومن ذلك أستحباب الفأل، لقول النبي على فيما ذكر عكرمة: «قد سهل لكم من أمركم»، لما أقبل سهيل، وقد كان النبي على يعب الفأل. مدننا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٥)،

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: إلى. والمثبت من «ر، ض».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) زاد هنا في «ض»: أما.

<sup>(</sup>٤) في «ر، ض»: لما.

<sup>(</sup>٥) وهو في «مصنفه» (٦/ ٢٢٥ - من كان يسر حديثه من أهله).

حدثنا (يزيد) (۱) حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله علينا (يزيد) ولا طِيرَة، وأحب الفأل الصالح» (۲).

ومن ذلك أن للإمام أن يقر فيما يصالح عليه -من رأى صلحه صلاحًا بعض ما فيه الضيم والضعف، فيما يشترطه العدو على أهل الإسلام في صلحهم، إذا كان يرجو فيما يستقبل عاقبة نفع ذلك، بعد أن لا يكون فيما يعطيهم لله معصية، فمما أعطاهم من ذلك في ذلك اليوم، تركه كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، وكتب باسمك اللهم، وكتاب ذكر محمد مكان ذكر رسول الله، والانصراف عنهم عامه على غير تمام العمرة، ورده من جاء منهم مسلمًا إليهم، وقد ضاق بذلك بعض من حضره من المسلمين واضطربوا منه، و(عجُوا)(٣) إذ لم تحتمل عقولهم، وأن لهم ما فعله النبي على مما كان محمودًا في العاقبة، غير الصديق رضوان الله عليه، فإنه ممن خص بعد رسول الله على الدين.

العنبري عبد العزيز، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا يونس بن عبد الله العنبري عبد الله بن عمر، عن العنبري عن عبيد الله بن عمر، عن عن عبد الله بن عمر، عن عن عمر، عن عمر، عن عمر، عن عمر، عن عمر قال: اتهموا الرأي على الدين، فلقد

<sup>(</sup>١) في "ر، ض": زيد.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٧٧٦)، ومسلم (١١٢/٢٢٢٤) من طريق شعبة عن قتادة به.

<sup>(</sup>٣) في «ض»: عجبوا.

<sup>(</sup>٤) كذا في «الأصل، ر، ض»: العنبري. ولم أجده في «الأنساب» تحت هذه النسبة، وهو مترجم له في «التهذيب» ونسب إلى «العميري»، وفي «الثقات» (٩/ ٢٨٩): العمري، وقال: يخطئ.

[رأيتني] (۱) أرد أمر رسول الله ﷺ برأيي أجتهادًا، والله ما آلوا عن الحق، وذلك يوم أبي جندل في الكتاب بين رسول الله وأهل مكة، فقال: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم»، فقالوا: إذًا صدقناك بما تقول، ولكن نكتب كما كنت تكتب، باسمك اللهم، فرضي رسول الله ﷺ، وأبيت عليهم حتى قال لي: «يا عمر! أتراني رضيتُ وتأبى أنت؟» قال: فرضيت (۲).

/قال أبو بكر: وكان رسول الله ﷺ أعلمهم بالله، وأشدهم له خشية، ١١٤/٣ ولأمره تعظيمًا، ولدينه إعزازًا، ولم يجب إلى ذلك إلا بعد أن رأى أن ذلك أحوط لأهل الإسلام، ولعل فعله ذلك كان عن أمر ربه، بل لاشك فيه، لقوله لعمر: «إنى رسول الله، ولست أعصيه» وليس في شيء من ذلك لله معصية، وذلك أن المعنى في قوله: «باسمك اللهم» كالمعنى في قوله «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ لأن كل ذلك مخاطبة لله وحده لا شريك له، ليس منه شيء مضاف إلى غيره، وكذلك قوله: «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله»، مع ترك ذكر رسول الله عليه، لا يغير معنى النبوة، ونسبته إلىٰ أبيه صدقًا وحقًّا، وليس في رد من رد منهم فيما شرطوه في الكتاب، أكثر من تخوف الفتنة على من رُد إليهم منهم، وقد وضع الله الحرج عن من فتن منهم عن دينه، فأعطى بلسانه مكرهًا خلاف ما يعقد عليه قلبه، فأما معطيًا بلسانه على الإكراه ما لا يضره، أو صابرًا على المكروه حتى يقتل شهيدًا، على أنهم إنما كانوا يردون إما إلى أب، أو إلى أخ، أو ذي رحم يؤمن عليه منهم مكروه؛ لأن أولئك الذين ذكرناهم من أهاليهم أشفق عليهم من أن

<sup>(</sup>١) في «الأصل، ر»: رأتنا. وفي «ض»: رأينا. والمثبت من «البحر الزخار».

<sup>(</sup>٢) رواه البزار في «البحر الزخار» (١٤٨) من طريق يونس بن عبيد الله العميري به.

يسلموه للمكروه، وقد أمضى الله لنبيه ما فعل من ذلك، وسمَّاه فتحًا مبينًا. قال الزهري: انصرف رسول الله ﷺ من وجهه ذلك -يعني غزوة الحديبية- قافلًا، حتى إذا كان بين مكة والمدينة، نزلت سورة الفتح: ﴿ إِنَّا فَتَحَا لُكَ فَتَعًا لَكَ فَتَعًا لَكُ فَتَعًا لَكَ فَتَعًا لَكُ فَتَعًا لَكُ فَتَعًا لَكُ فَتَعًا لَكَ فَتَعًا لَكُ فَتَعًا لَكُ فَتَعًا لَكُ فَتِهَا لَكُ فَلَكُ فَتَعَا لِكُ فَتَعَا لَكُ فَتَعَا لَكُ فَتَعَا لَكُ فَا فَتَعَا لَكُ فَتَعَا لَكُ فَتَعَا لَكُ فَتَعَا لَكُ فَتُعَا لَكُ فَتَعَا لَكُونَا لِكُونَا لِكُونَا لِكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونُ لِكُونَا لَكُونَا لَكُونُ لِكُونَا لَكُونَ لَكُونُ لَكُونُ لِكُونُ لَكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لَكُونُ لِكُونُ لَكُونُ لِكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لِكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لِكُونُ لَكُونُ لَكُونُ لِكُونُ لَكُونُ لِكُونُ لَكُونُ لِكُونُ لَكُونُ لِكُونُ لَكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لِكُونُ لَكُونُ لِكُونُ لِلْكُونُ لِكُونُ لِلْكُونُ لِلْكُونُ لِ

٦٢٨٢ حدثناه علي بن عبد العزيز: قال حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا إبراهيم، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري.

قال أبو بكر: وقد تبين صلاح ذلك؛ لأن أبا جندل صار من أمره بعد ذلك حين جيء بأبي بصير، واجتمعت العصابة التي أجتمعت، وصار من أمرهم أن قريشًا أرسلت إلى رسول الله ﷺ يناشدونه بالله والرحم إلا أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن فأرسل إليهم النبي عليه، فأما من أشتد عليه ذلك من أصحاب رسول الله، ووجدوا من ذلك، فلم يريدوا إلا عز الدين، وكرهوا دخول الضعف والوهن على الإسلام، مع أن الأعلى من ذلك والأفضل تسليم من سلم منهم لما سلم له رسول الله من ذلك، ورضى به، وقد تبين فضل أبي بكر في ذلك على عمر. قال عمر: فأتيت النبي عَيَيْ فقلت: ألست بنبي الله حقًا؟ قال: «بلني!». قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بلي!». قلت: فلم نُعط الدنية في ديننا إذًا؟ قال: «إني رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصري». قلت: أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «أفأخبرتك (أنا)(٢) نأتيه العام؟» قال: لا. قال: «فإنك آتيه ومطوف به». قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقًا؟ قال: بلي. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلي.

<sup>(</sup>١) الفتح: ١.

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل، ر، ض»، وفي مصادر التخريج: أنك.

قلت: فلم نُعط الدنية في ديننا؟ قال: أيها الرجل، إنه رسول الله، (ليس)(١) يعصي ربه، وهو ناصره، فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. قلت: أو ليس كان عِدَتُنا(٢) أنا سنأتي البيت ونطوف به. قال: بلى، أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري: قال عمر فعملت لذلك أعمالًا.

ففي جواب أبي بكر بمثل ما أجاب / به رسول الله ﷺ، دليل على أن ١٤/٣ أبا بكر كان أعلم الناس بأحكام الله، وأحكام رسوله ﷺ، ودينه، بعد نبي الله ﷺ، وفي قوله: «إني رسول الله، ولست أعصيه، وهو ناصري»، دليل على أنه أجاب إلى ما أجاب به، بأمر الله.

ويدل قول رسول الله ﷺ: «فإنك آتيه و مطوف به»، بعدما قد تقدم من الكلام، على أن من حلف ليفعلن فعلًا لم يجعل لذلك وقتًا، أن وقت ذلك جميع حياته.

وقد أختلف فيما يجب عليه إذا لم يفعل ذلك حتى مات إذا كانت اليمين بطلاق أو عتق، وقد بينته في غير هاذا الموضع.

وفي إجابة أبي بكر بمثل ما أجاب به النبي عَلَيْ بيان فضل أبي بكر على عمر.

وقول من قال من أهل العلم، فيمن حلف بطلاق أمرأته ليفعلن فعلًا، له أجل المؤلى، خلاف ظاهر هذا الحديث.

ومن ذلك الدليل على صحة كتاب الكاتب، هذا ما أشترى فلان بن فلان من فلان بن فلان، وعلى إغفال من أنكر ذلك، وزعم أن «هذا

<sup>(</sup>١) كذا في االأصل، ر، ض، وفي مصادر التخريج: وليس.

<sup>(</sup>۲) كذا في «الأصل، ر، ض»، وفي مصادر التخريج: يحدثنا.

ومن ذلك أن المحرم بحج أو بعمرةٍ إذا أحصر بعدوٍ، يحل من إحرامه وينحر هديه حيث أحصر؛ لأن النبي ﷺ حل، ونحر، وأمر أصحابه بذلك بالحديبية في المكان الذي أحصروا فيه، في الحل على ساعة من الحرم، وقد أختلفوا في وجوب القضاء على من فعل ذلك، وقد بينت ذلك في كتاب المناسك.

ومن ذلك ذكر النسوة المؤمنات، قال: ثم جاءه نسوة مؤمنات، فأنزل الله: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ عَامَنُوا إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ ﴿ حَسَىٰ بِلِغ ﴿ بِعِصَمِ الله : ﴿ يَا مَا مُوا إِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ ﴾ حسىٰ بلغ ﴿ بِعِصَمِ الله الله الله عمر أمرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبى سفيان، والأخرى صفوان بن أمية.

وقد أختلف أهل العلم في الزوجين من غير أهل الكتاب يسلم أحدهما وقد دخل بها، وقد بينت أختلافهم فيه في كتاب الطلاق،

<sup>(</sup>١) التوبة: ٣٥.

<sup>(</sup>۲) ص : ۵۳.

<sup>(</sup>٣) الممتحنة: ١٠.

فكرهت إعادة ذلك هاهنا.

وقد آختلف الناس في دخول النساء في العقد الذي كان بين رسول الله وبين أهل مكة، فقال قوم: لم ينعقد الصلح بينهم قط إلا على رد الرجال؛ لأن في حديث المسور، ومروان وعلى أنه لا يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك إلا رددته علينا، فاحتج بهذه اللفظة من قال: إن الصلح لم يكن بينهم يومئذ إلا على رد الرجال.

وقال غيرهم: / أنعقد الصلح بينهم على رد الرجال والنساء؛ لأن في ١١٥/٣ خبر عقيل عن الزهري: «وعلى أنه لا يأتيك منا أحد، وإن كان على دينك إلا رددته علينا»، قالوا: فدخل في قوله: أحد الرجال والنساء، قالوا: ثم أنزل الله: ﴿إِذَا جَآءَكُمُ ٱلمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَآمَتَحِنُوهُنَّ ٱللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَ أَنْ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَ أَنْ اللهُ أَعْلَمُ وَإِيمَانِهِ فَإِنَا عَلَمْ اللهُ أَعْلَمُ وَإِنهَا اللهِ اللهِ عَلَيْهُ لَمَا نزلت هاذِه الآية أن يُومِنَاتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَ إِلَى ٱلكُفَّالِ ﴾ (١)، فامتنع النبي عَلَيْهُ لما نزلت هاذِه الآية أن يردهن إليهم.

وقال بعضهم: إن النبي ﷺ كان أعطاهم فيما كان بينه وبينهم أن يرد اليهم الرجال منهم والنساء، فأبطل الله الشرط في النساء، وذكر: أن في ذلك دليلًا على أن الإمام إذا أعطى شرطًا خلاف كتاب الله، أنه لا يجوز،

<sup>(</sup>١) الممتحنة: ١٠.

ويبطل، كقول النبي رضي الله الله الله الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط»(١).

وأكثر أصحابنا يميلون إلى أن الكتاب لم ينعقد إلا على رد الرجال وحدهم.

وفي قوله: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل، وإن كان على دينك إلا رددته علينا، دليل على أن من جاء منهم إلى غير بلد الإمام الذي عقد الصلح بينه وبينهم؛ أن ليس على الإمام رده إليهم، أستدلالًا بأن أبا بصير خرج إلى سيف البحر، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم، إلا لحق بأبي بصير، حتى أجتمعت منهم عصابة، قال: فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام، إلا أعترضوا لها، فقتلوهم، وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي في يناشدونه بالله، والرحم إلا أرسل إليهم، فمن أتاه فهو آمِنٌ (٢)، فأرسل النبي في ذلك دليل على أن من جاء إلى غير بلد الإمام، أن ليس على الإمام رده.

\* \* \*

### ذكر إباحة موادعة عبدة الأوثان

٦٢٨٣- حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: وأخبرني عبد الرحمن المدلجي −هو ابن مالك، وهو ابن أخي سراقة بن جعشم- أن أباه أخبره، أنه سمع سراقة، يقول: جاءتنا رسل كفار قريش، يجعلون في رسول الله ﷺ وأبي بكر دية كل واحد منهما،

<sup>(</sup>۱) جزء من حدیث بریرة رواه البخاري (۲۱۵۵)، ومسلم (۲۱۵۰۶) من حدیث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) زاد هنا في «ض»: به.

لمن قتلهما أو أسرهما، قال: فبينا أنا جالس في (مجالس)(١) قومي من بني مدلج، أقبل رجل منهم حتىٰ قام علينا فقال: يا سراقة [إنبي رأيت](٢) آنفًا أسودة بالساحل، أرآهما محمد وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانًا، وفلانًا ٱنطلقوا (بُغَاة مال)(٣): ثم ما لبثت في المجلس إلا ساعة، حتى قمت فدخلت بيتي، فأمرت جاريتي أن تخرج لي فرسي من وراء أكمة تحبسها على، وأخذت رمحي، فخرجت به من ظهر البيت، فخططت بزجّي (٤) الأرض، وخفضت عالية الرمح حتى أتيت فرسى، فركبتها، فرفعتها تقرب بى حتى رأيت أسودتهم، فلما دنوت منهم حيث يسمعون الصوت، عثرت فرسي فخررت عنها، فقمت فأهويت بيدي على كنانتي، فاستخرجت منها الأزلام، فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره ألا أضرهم، فركبت فرسي وعصيت الأزلام، فرفعتها تقرب بي منهم أيضًا، حتى إذا دنوت سمعت قراءة رسول الله علي وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الإلتفات، ساخت يدا فرسى حتى بلغت (الركابين)(٥)، / فخررت عنها، فزجرتها، فما كادت تخرج يداها، ١٥/٣ فلما آستوت قائمة إذا لأثر يديها عثان(٦) ساطع في السماء من

<sup>(</sup>۱) في «ض»: مجلس.

<sup>(</sup>٢) من «المصنف». وسقط من «الأصل، ر، ض».

<sup>(</sup>٣) عند البخاري وغيره (بأعيننا).

<sup>(</sup>٤) الزج: الحديدة التي في أسفل الرمح، وانظر: «الفتح» (٧/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>ه) كذا في «الأصل، ر، ض»، وفي «المصنف»: الركبتين وكذا عند البخاري وانظر: «الفتح».

<sup>(</sup>٦) قال ابن حجر في «الفتح» (٧/ ٢٨٥): في رواية الكشميهني: غبار بمعجمة ثم =

الدخان. -قال معمر: قلت لأبي [عمرو](١) بن العلاء، ما العثان؟ فسكت ساعةً ثم قال: هو الدخان من غير نار.

قال الزهري في حديثه - فاستقسمت بالأزلام، فخرج الذي أكره ألا أضرهما، فناديتهما بالأمان، فوقفا، وركبت فرسي حتى جئتهم، وقد وقع في نفسي حين لقيت منهم ما لقيت من (الحبس)(٢) عنهم، أنه سيظهر أمر رسول الله بيالي، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك دية، وأخبرتهم من أخبار سفرهم، وما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزءوني شيئًا، ولم يسألوني(٣)، إلا أن [قال](١) أخف عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب موادعة آمن به، فأمر عامر بن فهيرة فكتبه لي في رقعة من أدم ثم مضى (٥).

قال أبو بكر: ونزلت سورة براءة في غير أهل الكتاب: خزاعة، ومدلج، ومن كان له عهد، وغيرهم من أهل الكتاب.

٩٣٨٤ وقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن عن ابن عبد الرزاق، عن معمر، عن النهي عبد النها أن يعطونه كعب بن مالك، عن أبيه أن النبي عليه أن النبي عليه النها النبي ال

<sup>=</sup> موحدة ثم راء، والأول أشهر. وذكر أبو عبيد في «غريبه» قال: وإنما أراد بالعثان الغبار نفسه.

<sup>(</sup>۱) في «الأصل، ر، ض»: عمر. وهو تصحيف والمثبت من «المصنف» وهو الصواب. وأبو عمرو مشهور وهو إمام العربية في زمانه أنظر ترجمته في «السير» للذهبي (۲/۷۰۶).

<sup>(</sup>٢) في «ض»: الجيش.

<sup>(</sup>٣) عند البخاري بالتثنية.

<sup>(</sup>٤) من البخاري.

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (٩٧٤٣)، ورواه البخاري في «صحيحه» (٣٩٠٦).

720

عهدًا يعاهدونه عليه، فأبوا فقاتلهم (١). محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق.

\* \* \*

## ذكر أخبار رويت في الوفاء بالعهد

حمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن ابن وهب أخبرهم، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن الحسن بن علي بن أبي رافع [حدثه أن أبا رافع] (٢) أخبره أنه أقبل بكتاب من قريش إلى رسول الله على فلما رأيت النبي على ألقي في قلبي الإسلام فقلت: يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدًا. فقال رسول الله على: "إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد، ولكن أرجع، فإن كان في قلبك الذي في قلبك الآن، فارجع». قال: فرجعت إليهم، ثم إني أقبلت إلى رسول الله على أن أبا رافع كان قبطيًا "(٣).

قال أبو بكر: وإنما يجب الوفاء بالعهد، ما لم ينقض العدو العهد، فإذا نقضوا العهد جاز نقضه، ولم يكن فاعله في ذلك مذمومًا، استدلالا بالكتاب، والسنة، فأما الكتاب فقوله: ﴿فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِبمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِبمُوا لَكُمْ وَأَما السنة فقد كان النبي عَلِيًا عاقد قريشًا بالحديبية، فلما

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (٩٤٢٢)، وفيه عن رجل من أصحاب النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) سقط من «الأصل، ر، ض» وقد رواه الطبراني في «الكبير» (١/ ٣٢٣ رقم ٩٦٣) والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٦٩١) وعنه البيهقي في «السنن» (٩/ ١٤٥) كلهم من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم به، من «مسند أبي رافع».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/٨)، وأبو داود (٢٧٥٨)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٨٦٧٤) كلهم من طريق ابن وهب به.

<sup>(</sup>٤) التوبة: ٧.

نقضت قريش العهد، سار إليهم عام فتح مكة، وإنما يجب على الإمام الوفاء بكل عهد لا يخالف كتابًا ولا سنة، فأما ما خالف منه كتابًا أو سنة، فنقض ذلك يجب، ولا يجوز الوفاء بشيء عقد خلاف الكتاب والسنة.

\*\* \*\* \*\*

# ذكر النهي عن التأهب لقتال من بين المسلمين وبينهم عهد مدة حتى تنقضى المدة

(بكير)(۱)، حدثنا شعبة، أخبرني أبو الفيض، قال: سمعت [سليم](۱) بن عامر قال: كان بين معاوية وبين الروم عهد، فأراد أن يغزوهم، فجعل يتهَيأ، قال: فجعل رجل بأرض الروم على برذون له يقول: وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو بن عبسة، قال: فدعاه معاوية، فقال سمعت رسول الله على يقول: "من كان بينه وبين قوم عهد، (فلا يحل له أن يحل عقدة)(۱) حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء (۱).

<sup>(</sup>١) في «ض»: بكر.

<sup>(</sup>۲) في «الأصل، ر، ض»: سليمان. وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، والتصويب من مصادر التخريج وانظر: «تحفة الأشراف» (۸/ ۱۵۹) و«تهذيب الكمال» (۱۱/ ۳٤٤).

<sup>(</sup>٣) لفظه عند أبي داود (فلا يشد عقدة ولا يحلها).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢٧٥٣)، والنسائي في «الكبرىٰ» (٨٧٣٢)، والترمذي (١٥٨٠) كلهم عن شعبة بنحوه وقال: حسن صحيح.

٣٢٨٧- حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا سهيل بن بكار، حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: «لكل غادر لواء»(١).

۱۱۲/۳ حدثنا يحيى قال: حدثنا مسدد / قال: حدثنا يحيى، عن ١١٦/٣ عبيد الله قال: «الغادر عبيد الله قال: «الغادر ينصب له لواء بقدر غدرته يوم القيامة، فيقال: هلزه غدرة فلان بن فلان»(٢).

#### \* \* \*

## [تخوف الفتنة] (٣) وظهور القتل إذا نقض العهد

٩٣٨٩- حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثني زهير، حدثنا عبد الله بن موسى، حدثنا بشير بن مهاجر، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت فاحشة قط إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر»(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) طمس «بالأصل». والمثبت من «ر، ض».

<sup>(</sup>٤) رواه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٢٦) من طريق عبد الله بن موسىٰ به. وقال: صحيح علىٰ شرط مسلم ولم يخرجاه.

## ذكر إباحة دم المعاهد وسبي ذراريه، وأخذ أمواله إذا نقض العهد

١٣٩٠ حدثنا محمد بن علي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن موسىٰ بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن يهود بني النضير، وقريظة حاربوا رسول الله على رسول الله بني النضير، وأقر قريظة، ومنَّ عليهم، حتىٰ حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا برسول الله فأمنهم وأسلموا، وأجلىٰ رسول الله يهود المدينة كلهم، بني قينقاع، وهم قوم عبد الله بن سلّام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان في بالمدينة "المدينة".

قال أبو بكر: وللإمام أن يبدأ من خاف خيانته بالحرب، وليس له أن يفعل ذلك إلا أن يجد دلالة قوية تدل على نقضهم العهد، ويقال: إن الآية نزلت في قريظة: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةُ فَأَنْبِذَ إِلَيْهِمُ عَلَى سَوَآءٍ ﴾ (٢).

كذلك قال مجاهد، وقال أبو عبيدة: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً ﴾ مجاز ﴿ وَأَمَّا ﴾ وإن تخافن، ومعناها فإما توقنن منهم خيانة وغدرًا، أو خلافًا وغشًا، ونحو ذلك.

وقال أبو عبيد: قال الكسائي: في غيره: السَّوَاء: العدل، وأنشد لبعضهم:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٠٢٨) بنحوه، ومسلم (٦٢/١٧٦٦) من طريق عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٥٨.

## فاضرب وجوه المغلد الأعداء

#### حتى يجيبوك إلى السواء

قال أبو عبيد: وقال غير واحد من أهل [العلم] (١) ﴿ فَٱنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ ﴾ أعلمهم أنك قد حاربتهم حتى يصيروا مثلك في العلم، فذلك السواء.

#### \* \* \*

### ما يكون نقضًا للعهد وما لا يكون نقضًا له

قال أبو بكر: كانت قريظة قد عاهدت النبي بين الله النفري، ومن معه من قريش وغطفان بقرب المدينة، أتى حُيي بن أخطب النضري، كعب بن أسد القرظي، صاحب عقد بني قريظة وعهدهم، فلم يزل به حتى أجابه إلى نقض العهد الذي كان بين رسول الله بين وبينه، فبعث النبي بين سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وعبد الله بن رواحة، وخوات بن جبير، لينظروا صحة ذلك، فجاءوا وأخبروا بخبرهم، فلما أنصرف أبو سفيان وغطفان عن المدينة، سار إليهم رسول الله بين وحاصرهم، ونزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم (٢).

واختلفوا فيما يكون نقضًا للعهد، فكان الأوزاعي (٣) يقول: إن كان من أهل الذمة، فخبَّر أهل الحرب بعورة المسلمين، ودل عليها، وآوى عيونهم، فقد نقض عهده، وخرج من ذمته، إن شاء الوالي قتله، وإن

<sup>(</sup>١) سقط من «الأصل، ر، ض» والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «السيرة» لابن هشام (٣/ ٢٣٥-٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ٢٧٥).

شاء صلبه، وإن كان مصالحًا، لما يدخل في ذمة المسلمين، نبذ إليه علىٰ سواء، ﴿ إِنَّ اللَّهِ لَا يُحِبُ ٱلْخَآيِنِينَ ﴾ (١).

وقال مالك<sup>(٢)</sup> في أمر الحبشة: أرى أن ينظر ويتبين، فإن كانوا أسوأ قتلوا، ولا يهجم عليهم الإمام، إلا بأمر يتبين.

قال أبو عبيد: ولما ٱستحل رسول الله دماء / بني قريظة لمظاهرتهم الأحزاب عليه، وكانوا في عهد منه، فرأى ذلك نكثًا لعهدهم، وإن كانوا لم يقتلوا من أصحابه أحدًا، ونزل بذلك القرآن في سورة الأحزاب "".

قال أبو بكر: يعني ففي قوله: ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلْهَرُوهُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ ﴾ (٤) الآية.

قال أبو بكر:

7۲۹۱ ومن حدیث محمد بن یحیی، حدثنی ابن أبی لیلی - یعنی محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن أبی لیلی - قال: حدثنی أبی قال: حدثنی ابن أبی لیلی، عن الحکم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: صالح رسول الله علی الله الله الله علی کل صفراء وبیضاء، وعلی کل شیء، إلا أنفسهم وذراریهم، قال: فأتی بالربیع وکنانة ابنی أبی الحقیق، وأحدهما عروس لصفیة، قال: فلما أتی بهما، قال: أبی الحقیق، وأحدهما عروس لصفیة، قال: فلما أتی بهما، قال: أخرجتنا (أین آنیتکما التی کانت تستعار فی أعراس المدینة». قالا: أخرجتنا

۱٦/۳

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «التاج والإكليل» (٣/ ٣٥٧)، و«بداية المجتهد» (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) «الأموال» لأبي عبيد (ص١٨٠).

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٢٦.

وأجليتنا فأنفقناها. قال: «أنظرا ما تقولان فإنما(۱) إن كتمتماني أستحللت بذلك دماءكما وذريتكما» قالا: نعم. قال: فدعا رجلًا من الأنصار، فقال: «أذهب إلى مكان كذا، إلى نخل كذا، فانظر نخلة في رأسها رقعة، فانزع الرقعة، فاستخرج تلك الآنية فائت بها». قال: فانطلق حتى جاء بها. قال: فقدمهما رسول الله، فضرب أعناقهما، قال: ثم بعث إلى ذريتهما، وأتى بصفية. (۲)، وذكر الحديث.

<sup>(</sup>١) عند الطبراني: (فإنكما).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الكبير» (١١/ ٣٨٢- ٣٨٤ رقم ١٢٠٦٨) من طريق محمد بن عمران بن أبي ليلي بنحوه.

<sup>(</sup>٣) سقط من «الأصل، ر، ض». والمثبت من «الأموال» رقم (٤٦٤) وهو الصواب؛ لأن أبو عبيد قدم مصر عام مائتين وثلاث عشرة، أي بعد موت ابن لهيعة بتسع وثلاثين سنة، فالسماع بعيد.

<sup>(</sup>٤) قال أبو عبيد: الفسقينة في لغتهم: هي بالرومية السقاية.

فحفروا فيها، فاستخرجوا خمسين إردبًا دنانير، فضرب عنق النبطي وصلبه.

قال أبو عبيد: وجه هذا الحديث أن عَمرًا كان صالحهم على أن لا يكتموه أموالهم، كحديث النبي رفيج في ابن أبي الحقيق.

وقيل لأحمد (١): أهل العهد إذا نقضوا، تسبى ذراريهم أم لا؟ قال: كل من ولد بعد النقض يسبون، ومن كان قبل ذلك لا يسبون.

وكان الشافعي يقول: وإذا جاءت دلالة على أن لم يوف أهل الهدنة بجميع ما (عاهدهم)<sup>(۲)</sup> عليه، فله أن ينبذ إليهم، [ومن قلت له أن ينبذ إليه فعليه أن]<sup>(۳)</sup> يلحقه بمأمنه ثم له أن يحاربه، فإن قال إمام: أخاف خيانة قوم، ولا دلالة على خيانتهم من خبر ولا عيان، فليس له، والله أعلم نقض مدتهم إذا كانت صحيحة.

وإذا وادع الإمام قومًا، فأغاروا على قوم موادعين، أو أهل الذمة، أو مسلمين، فقتلوا، وأخذوا أموالهم قبل أن يظهروا نقض الصلح، فللإمام غزوهم، وقتلهم، و[سباؤهم](٤)، وإذا ظهر عليهم، لزمهم من قتلوا أو جرحوا وأخذوا ماله، الحكم كما يلزمه أهل الذمة من قود، و[عقل](٥) وضمان مال. وإذا أخذت الجزية من قوم، فقطع قوم منهم الطريق، أو قاتلوا رجلًا مسلمًا، فضربوه، أو ظلموا مسلمًا،

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المغنى» (۱۵۸/۱۳).

<sup>(</sup>٢) في «ض»: عهدهم.

<sup>(</sup>٣) من «الأم» (٤/ ٢٦٣ - جماع نقض العهد بلا خيانة).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل، ر، ض»: سباهم. والمثبت من «الأم».

<sup>(</sup>o) في «الأصل، ر»: عقله. والمثبت من «ض، و«الأم».

أو معاهدًا، أو زنا منهم زان، أو أظهر فسادًا في مسلم، أو معاهد، حد [فيما فيه] الحد، وعوقب عقوبة منكلة فيما فيه العقوبة / ولم ١١٧/٣ يقتل إلا بأن يجب عليه القتل، ولم يكن هذا نقضًا للعهد يحل دمه، لا يكون نقض العهد إلا بمنع الجزية، أو الحكم بعد الإقرار والامتناع بذلك (٢).

وكان الشافعي يقول: في الذمي يكتب بعورة المسلمين، أو يخبر [عنهم] (٣)، بأنهم أرادوا بالعدو شيئًا، ليحذروه [من] (٤) المستأمن أو الموادع، أو يمضي إلى بلاد العدو مخبرًا عنهم. فقال: يعزر هؤلاء، ويحبسون عقوبة، وليس هأذا بنقض للعهد يحل سبيهم، ولا أموالهم، ولا دماؤهم، وإذا صار منهم واحد إلى بلاد العدو فقالوا: لم نرد بهأذا نقضًا للعهد، فليس بنقض للعهد، ويعزر، ويحبس (٥).

وقال النعمان: في الملك من الملوك يصالح المسلمين، ويصير لهم ذمة، ثم جعل يخبر المشركين بعورة المسلمين، ويدل عليها، ويؤوي عيونهم إليه، لا يكون هذا نقضًا لعهده، ولكن ينبغي لهم أن يعاقبوه، ويحبسوه، وإن قتل هو وبعض من صار ذمة رجلًا من المسلمين، فلا يكون ذلك أيضًا نقضًا للعهد، ولكن ينظرون من فعل ذلك منهم،

<sup>(</sup>١) في «الأصل، ر، ض»: فيها. والمثبت من «الأم».

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ٢٦٧ - ما أحدث أهل الذمة الموادعون).

<sup>(</sup>٣) سقط من «الأصل»، والمثبت من «ر، ض».

<sup>(</sup>٤) من «الأم».

<sup>(</sup>٥) الأم الأم (٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨ ما أحدث أهل الذمة الموادعون).

وقامت عليه البينة، قتل به (١).

\*\* \*\* \*\*

## ذكر الصلح والهدنة بين المسلمين والمشركين إلى مدة من المدد

اختلف أهل العلم في المدة التي كانت بين رسول الله ﷺ وبين أهل مكة، ففي خبر ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير؛ أن قريشًا هادنت رسول الله ﷺ، وصالحته علىٰ سنين أربع (٢).

وكان الشافعي<sup>(۳)</sup> يقول: وكانت الهدنة بينهم وبين رسول الله يَّيِّةُ عشر سنين، قال الشافعي<sup>(۳)</sup>: فأحب للإمام إذا نزلت نازلة بالمسلمين، وأرجو أن لا ينزلها الله بهم إن شاء الله، يكون النظر لهم فيها مهادنة العدو، وألا يهادنه إلا في مدة، ولا يجاوز بالمدة مدة أهل الحديبية كانت النازلة ما كانت، فإن هادنهم أكثر منها فالهدنة منتقضة؛ لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا، أو يعطوا الجزية أهل الجزية (٤).

<sup>(</sup>۱) «السير» للشيباني (۱/ ١٦٣)، و«المبسوط» (۱۰/ ۸۵).

<sup>(</sup>٢) أسنده البيهقي في الدلائل (٤/ ١٦٠) وفيه أن مدة الصلح كانت سنتين. قال البيهقي: وقولهما سنتين، يريدان بقاءه، حتى نقض المشركون عهدهم، وخرج النبي عَلَيْ إليهم لفتح مكة، فأما المدة التي وقع عليها عقد الصلح فيشبه أن يكون المحفوظ ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار وهي عشر سنين. وانظر: «التلخيص الحبير» (٤/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٤/ ٢٦٩- ٢٧٠ المهادنة على النظر للمسلمين).

<sup>(</sup>٤) كذا «بالأصل» وعبارة الشافعي في «الأم»: (أو يعطوا الجزية، فإن الله على أذن بالهدنة..).

وقال الأوزاعي<sup>(۱)</sup>: إن صالح المسلمين أهل الحرب على أن يؤدوا الى المسلمين كل سنة شيئًا معلومًا، على أن لا يدخل المسلمون بلادهم، لم نعب مصالحتهم، وقد صالح رسول الله على غير خراج يؤتونه إليه.

وقال أصحاب الرأي: لو أن قومًا من أهل الحرب أهل حصن، أو أهل مدينة، أو أهل عسكر، أو أهل بلد من البلدان، أهل الحرب سألوا المسلمين أن يوادعوهم سنين معلومة، على أن لا يدخل المسلمون بلادهم، وعلى أن لا تجري عليهم أحكام المسلمين، فإن كان ذلك خيرًا للمسلمين وخشي المسلمون إن (لم)(٢) يوادعوهم (على ذلك)(٢)، [لم يقووا عليهم، وادعوهم على ذلك](٤)، فإن وادعوهم على ذلك، ثم رأى المسلمون أن بهم قوة، فعليهم أن ينبذوا إليهم، ثم يقاتلوهم أن

وفيه قول ثالث: وهو أن المدة التي كانت بين رسول الله على وبين قريش ثلاث سنوات، ثم نقضوه العام الرابع للحديبية، حكى ابن [جريج] (٢) هاذا القول قال: قيل لي ذلك.

<sup>(</sup>۱) «بداية المجتهد» (۱/ ۲۸۳).

<sup>(</sup>Y) سقط من «ض».

<sup>(</sup>٣) تكررت «بالأصل».

<sup>(</sup>٤) سقط من «الأصل»، والمثبت من «ر، ض».

<sup>(</sup>a) «سير محمد بن الحسن» (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٦) في «الأصل، ر، ض»: حزام.

والظاهر أنه تصحيف، وقد نقل القرطبي في تفسيره تحت قوله (وإن جنحوا للسلم..) عن ابن المنذر أنه قال: واختلف العلماء في المدة التي كانت بين رسول الله ﷺ =

قال الشافعي: وإذا سأل قوم من المشركين مهادنة، فللإمام على النظر للمسلمين مهادنتهم رجاء أن يسلموا أو يعطوا الجزية، ليس له مهادنتهم على النظر على (غير)(١) جزية أكثر من أربعة أشهر، لقول الله عَلَىٰ: ﴿ بَرَآءَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ ﴾ (٢) الآية، فلم يجز أن يستأنف مدة بعد نزول الآية، وبالمسلمين قوة إلى أكثر من أربعة أشهر، لما وصفت من فرض الله فيهم، وما فعل رسول الله على وليس بلازم له أن يهادن ١٧/٣ إلا على النظر، ويجوز / له في النظر لمن رجا إسلامه، وإن ظهر على بلاد، وقد صنع النبي ﷺ ذلك لصفوان حين خرج هاربًا إلى اليمن، ثم أنعم الله عليه بالإسلام، قبل أن تأتى مدته، ومدته أربعة أشهر، وإن جعل الإمام لهذا مدة أكثر من أربعة أشهر، فعليه أن ينبذ إليه بما وصفت، من أن ذلك لا يجوز، ويوفيه المدة إلى أربعة أشهر لا يزيد عليه، وليس له أن يقول: لا أفي لك بأربعة أشهر؛ لأن الفساد إنما هو فيما [جاوز]<sup>(٣)</sup> أربعة أشهر<sup>(٤)</sup>.

وبين أهل مكة عام الحديبية فقال عروة: أربع سنين، وقال ابن جريج: كانت ثلاث سنين.

<sup>(</sup>۱) في «ض»: غيره.

<sup>(</sup>٢) التوبة: ١.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: جاوزه. والمثبت من «ر، ض»، و«الأم».

<sup>(3) (1</sup>ばつ) (3/177).

# ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على مال يقبضه منهم في كل عام أو على مال يعطيهم وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

قال الشافعي (۱): وإذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين، أو طائفة منهم، جاز لهم الكف عنهم، ومهادنتهم على غير شيء يأخذونه من المشركين، ولا خير في أن يعطيهم المسلمون شيئًا بحال، على أن يكفوا عنهم؛ لأن القتل للمسلمين شهادة، وأن الإسلام أعز من أن يُعطي مشرك على أن يكف عنه، إلا في حال واحد، وأخرى أكثر منها، وذلك أن يلتحم (فرق)(۲) من المسلمين فيخافون أن يصطلموا لكثرة العدو وقلتهم، أو خلة فيهم، فلا بأس أن يعطوا في تلك الحال شيئًا من أموالهم، على أن يخلصوا من المشركين؛ لأنه من معاني الضرورات يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، أو يؤسر مسلم فلا يخلًى أسره العدو برجلين.

٦٢٩٣- أخبرنا الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ فدى رجلًا برجلين (٤).

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٤/ ٨٢٧ - المهادنة).

<sup>(</sup>٢) في «الأم»: قوم.

<sup>(</sup>٣) في «ض»: فدرىٰ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في «الأم» (٢٦٨/٤) عن الثقفي، والترمذي (١٥٦٨) وقال: حسن صحيح، والنسائي في «الكبرى» (٥/ ١٧٥ رقم ١٥٩٢) كلاهما عن أيوب به، وعند النسائى مطولًا.

وسئل الأوزاعي<sup>(۱)</sup> عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على فدية أو هدية يؤديها المسلمون إليهم قال: لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة، وشغل من المسلمين عن حربهم عن قتال عدوهم، أو فتنة شملت المسلمين، فإذا كان ذلك فلا بأس.

وقال أبو عمرو: لا بأس أن يصالحهم على عدة سبي يؤدونهم إلى المسلمين، فقيل له: فإن كانت تلك الرؤوس، والفدية، والسبي من أبنائهم، وأحرارهم يبعث به ملكهم إليه؟ قال: لا بأس به، ولا يضره من أحرارهم كان ذلك أو من غيرهم، إذا كان ذلك الصلح ليس بصلح ذمة وخراج، يقاتل من ورائهم، وتجري عليهم أحكام المسلمين، فلا بأس به.

وقال أحمد (٢) في أهل المدينة يصالحون أهل الإسلام على ألف رأس كل سنة، فكان يسبي بعضهم بعضًا، ويؤدونه قال: لا بأس به يجيء به من حيث شاء، وكذلك قال إسحاق (٢).

وقال النعمان: إن صالحوهم على أن يؤدوا إليهم مائة رأس كل سنة، فكانت هله المائة يؤدونها من أبنائهم، فلا خير في الصلح على هذا، ولا ينبغي للمسلمين أن يقبلوا من ذراريهم أحدًا؛ لأن الصلح وقع عليهم وعلى ذراريهم.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «فتح الباري» (۱/ ۳۱۸).

<sup>(</sup>۲) «مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج» (۲۲٤۹).

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» (١٠/ ٩٧- باب صلح الملوك والموادعة).

وقال الأوزاعي في أهل حصن من المسلمين نزل به العدو، فخاف المسلمون أن لا يكون لهم به طاقة، ألهم أن يصالحوهم، على أن يدفعوا إليهم سلاحهم، وأموالهم، وكراعهم، على أن يرتحلوا عنهم؟ فقال: لا بأس بذلك، فقيل: أرأيت إن علموا أن لا طاقة لهم بهم، وسألهم العدو أن ينزلوا على حكمهم، ولم يقبلوا منهم إلا ذلك، قال: فلا ينزلوا على حكمهم، وليقاتلوهم حتى يموتوا.

وقال النعمان في القوم من أهل الحرب إن أرادوا مصالحة المسلمين، على أن يؤدوا إليهم -أهل الحرب- كل سنة شيئًا معلومًا، على أن لا يدخل المسلمون بلادهم، ولا يجوز عليهم أحكامهم، أينبغي للمسلمين أن يصالحوهم على ذاك؟ قال: لا إلا أن يكون ذلك خير للمسلمين.

للمسلمين (١).

\* \* \*

# ذكر ما يجوز من الشروط بين الإمام وبين العدو وما روي في هذا الباب من الأخبار

379- / حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثني موسى بن مسعود ١١٨/٣ قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن البراء قال: صالح النبي على المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: من أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلوها من قابل، فيقيمون بها ثلاثة أيام، لا يدخلها

<sup>(</sup>١) «السير» للشيباني (١/ ١٦٥).

إلا بجلبًان السلاح، والقوس، والسيف، ونحوه، فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم (١).

حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا زكريا، عن الشعبي، وعن أبي إسحاق، عن حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا زكريا، عن الشعبي، وعن أبي إسحاق، عن البراء قال: لما حُصر رسول الله عن عن البيت صالحوا أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثًا، ولا يمنع أحدًا أن يمكث بها ممن كان معه، فقال لعلي: «أكتب الشرط بينا»، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن أكتب محمد بن عبد الله، فأمر عليًا أن يمحاها. فقال علي: والله أمحاها. فقال رسول الله عن «أرني مكانها»، فأراه، فمحاها، وكتب ابن عبد الله، فأقام بها ثلاثة أيام، فلما كان اليوم الثالث، قالوا لعلي: إن هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فأمره أن يخرج، فحدثه لعلي: إن هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فأمره أن يخرج، فحدثه بذلك. فقال: «نعم»، فخرج (٢).

- ٦٢٩٦ حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، قال: اعتمر رسول الله على في ذي القعدة فأبئ أهل مكة أن يدعوه.. وذكر بعض الحديث، قال: فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله أهل مكة، أن لا يدخل مكة بسلاح إلا السيف في القراب، وأن لا يخرج من

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۷۰۰) معلقًا.

وقد وصله أبو عوانة في «صحيحه» (٦٧٩٥)، وقال الحافظ في «الفتح»: ووصلها أيضًا الإسماعيلي والبيهقي وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٩٢/١٧٨٣) من طريق زكريا، عن أبي إسحاق به.

أهلها أحدًا أراد أن يتبعه، ولا يمنع أحدًا من أصحابه أراد أن يقيم بها، فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليًّا فقالوا: قل لصاحبك فليخرج عنا فقد مضى الأجل، فخرج رسول الله ﷺ (۱).

\* \* \*

#### ذكر نساء المهاجرين

قَالَ الله جَلَ ذَكَرِه: ﴿ وَسَّعَلُواْ مَا أَنفَقَنُمُ وَلْيَسْتَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَالِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢).

قال أبو بكر: فاحتمل قوله: ﴿ وَسَنَاوُا مَا أَنفَقَامُ وَلِبَسَانُوا مَا أَنفَقُوا مَن النفقات، واحتمل الصداق الذي أعطوه، فوجدنا قول جماعة من أهل التفسير، إن ذلك الصداق، كذلك قال مجاهد، وقتادة، قال مجاهد في هاذِه الآية: ما ذهب من أزواج أصحاب رسول الله إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن وأمسكوهن (٣)، وما ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد عليه فكمِثل ذلك، هأذا في صلح كان بين محمد وقريش (١٤).

وأخبرني الربيع، قال: قال الشافعي: وإذا جاءتنا المرأة الحرة من أهل الهدنة مسلمة مهاجرة من دار الحرب إلى موضع الإمام من دار

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (٤٤٣) عن إسماعيل بن جعفر به. ورواه البخاري (۲۲۹۹) من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق به.

<sup>(</sup>٢) الممتحنة: ١٠.

<sup>(</sup>٣) عند الطبري: وليمسكوهن.

<sup>(</sup>٤) «جامع البيان» (۲۸/ ۲۷).

الإسلام أو دار الحرب، فمن طلبها من ولى سوى زوجها، منع منها بلا عوض، وإذا طلبها زوجها بنفسه، أو طلبها غيره بوكالته، منعها، وفيها قولان: أحدهما: يعطى العوض، والعوض ما قال الله: ﴿فَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتَ أَزْوَجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا ﴿(١).

قال: ومثل ما أنفقوا يحتمل والله أعلم ما دفعوا بالصداق لا النفقة غيره، ولا الصداق كله إن كانوا لم يدفعوه.

قال: ولا يستوجب العوض بحال إلا أن يطلبها إلى الإمام، أو إلىٰ والي يخلفه ببلده، فإن طلبها إلى من دون الإمام من عامة أو خاصة، (أو إلى من يوليه الإمام)(٢) هذا، فلا يكون له به العوض.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يعطى الزوج المشرك الذي جاءت زوجته مسلمة العوض، ولو شرط الإمام رد النساء كان الشرط منتقضًا، ومن قال ١٨/٣ هذا قال: إن شرط / رسول الله على الحديبية، أدخل فيه أن يرد من جاء منهم، وكان النساء منهم، كان شرطًا صحيحًا، ففسخه الله، ثم رسوله (٣)، ورد عليهم فيما فسخ منه العوض، ولما قضى الله ثم رسوله أن لا ترد النساء، لم يكن لأحد ردهن، ولا عليه عوض فيهن؛ لأن شرط من شرط رد النساء بعد فسخ الله، ثم رسوله لها باطل، ولا يعطىٰ بالشرط الباطل شيء.

<sup>(</sup>١) الممتحنة: ١١.

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل، ر، ض». وفي «الأم»: أو والي ممن لم يوله الإمام.

<sup>(</sup>٣) زاد في «الأم» لأهل الحديبية.

قال: ولأن أشبههما أن لا يعطوا عوضًا، والآخر كما وصفت يعطون فيه العوض، وليس لأحد أن يعقد هذا العقد إلا الخليفة، أو رجل بأمر الخليفة؛ لأنه يلي الأموال كلها، فمن عقده غير الخليفة فعقده مردود<sup>(1)</sup>.

7۲۹۷ حدثنا على بن عبد العزيز، حدثنا وهب بن بقية، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة: أن المهاجرات كن إذا قدمن عند النبي يَتَيْخُ فقال لهن: «أبايعكن على أن لا تشركن بالله»، ويتلوا عليهن هلهِ الآية إلىٰ آخرها، فإذا أقررن بذلك، قال: «قد بايعتكن، فارتفعن»، ولا والذي بعث محمدًا بالحق: ما مست يده يد أمرأة قط إلا أمرأة أحلها الله له، أو من قرابته. قال: وكن إذا أقررن بهذا الكلام، فهي المحنة. قال: وكتب المسلمون إلى المشركين: إن الله قد حكم بيننا وبينكم، فإذًا أدوا إلينا صداق من نكحتم من نسائنا اللاتي أقمن عندكم، و(سلونا)(٢) صداق من نكحنا من نسائكم اللاتي هاجرن إلينا، قال: فكتب إليهم المشركون: لا والله ما نعلم لكم عندنا حقًا فنعطيكم، فإن علمتم أن لنا عندكم حقًا فأعطونا، فأنزل الله: ﴿ وَإِن فَانَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزُوجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتَ أَزْوَجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُوا ﴿ (٣) قالت: فتعاطى المسلمون من حقوق المشركين الذين بأيديهم من نسائهم الذين أنكحوا بمكة، بقدر ما أمسكوا عنهم، قال: فيقول

<sup>(</sup>١) «الأم» (٤/ ٥٧٢).

<sup>(</sup>۲) في «ض»: سئلونا.

<sup>(</sup>٣) الممتحنة: ١١.

الرجل من المسلمين للرجل من المسلمين -قد أنكحت أمرأته بمكة لم يرد إليه صداقها، وقد نكح هذا أمرأته بالمدينة من المهاجرات-: هلم إلى حقك فخذه. قالت: فهاله العقب الذي قال الله (۱).

وقال مجاهد: ﴿ وَإِن فَانَكُمُ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ قال: بعد الصلح والعهد، ﴿ فَعَاقَبْتُمُ ﴾ قال: أقتصصتم أصبتم مغنمًا من قريش، أو غيرهم، ﴿ فَعَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَجُهُم مِثْلَ مَا أَنفَقُوا ﴾ (٢) صدقاتهن عوضًا (٣).

\* \* \*

#### من قال إن الأية منسوخة

كان قتادة يقول في قوله: ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزَوَحِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ يقول: إلى كفار ليس بينهم وبين أصحاب محمد عهد يأخذون به، ﴿ فَعَاقَبْتُم ﴾ وهي الغنيمة إذا غنموا أن يعطوا زوجها صداقه الذي كان ساق من الغنيمة، ثم يقسم الغنيمة بعد ذلك، ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد في براءة، فنبذ إلى كل ذي عهد عهده (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٨٩١) من طريق ابن أخي الزهري، عن الزهري به مختصرًا، ثم قال تابعه يونس ومعمر وعبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري.

قال ابن حجر في «تغليق التعليق» (٤/ ٣٣٩): وأما حديث عبد الرحمن بن إسحاق فقال ابن مردويه في «التفسير»: ثنا أحمد بن محمد بن زياد، ثنا أبو إسماعيل، ثنا وهب بن بقية، ثنا خالد، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، ولم يسق لفظه، ورواه البخاري (٥٢٨٨)، ومسلم (٢٧٦٦/ ٨٨) من طريق يونس، عن الزهري مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) الممتحنة: ١١.

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان» (٨٢/ ٧٤-٧٦).

770

وقال عطاء: لا يعاض<sup>(۱)</sup> زوجها منها شيء، إنما كان ذلك [بين]<sup>(۲)</sup> النبي ﷺ وبين أهل عهد بينه وبينهم.

وقال الزهري: أنقطع ذلك يوم الفتح، لا يعاض زوجها منها شيء، وقال الثوري: لا يعمل به اليوم.

\* \* \*

### إباحة إعطاء الإمام العهد والأمان من قد غلب على أراضيهم وهو مشرف على فتح حصونهم

قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي على قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، وغلب على الأرض / والزرع، والنخل، فصالحوه على أن يخلوا عليها، ولهم ١١٩/٢ ما حملت ركابهم، ولرسول الله الصفراء والبيضاء، والجعلة -وهي السلاح، كذا قال والصحيح الحلقة - ويخرجون منها، واشترط عليهم أن لا يكتموا، ولا يغيبوا شيئًا فإن فعلوا، فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكًا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان أحتمله معه، إلى خيبر حين أجليت النضير.

فقال النبي ﷺ (لسعية)(٢) عم حيي: «ما فعل مسك حيي الذي جاء به

<sup>(</sup>١) عاض: أي أصاب عوضًا. وانظر: «اللسان» مادة (عوض).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل، ر، ض»: من. والمثبت من «مصنف عبد الرزاق» (١٢٧٠٧).

<sup>(</sup>٣) في «ض»: لشعبة.

من النضير؟» فقال: أذهبته النفقات، والحروب. فقال: «العهد قريب، والمال أكثر من ذلك»، فقد كان حيي قتل قبل ذلك، فدفع رسول الله سعية إلى الزبير، أشمه (١) بعذاب. قال: قد رأيته يطوف في خربة هاهنا، ينظر فيها، فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة.

فقتل رسول الله على الحقيق، كان أحدهما زوج صفية بنت حيى، وسبا رسول الله ذراريهم ونساءهم، وقبلوا أموالهم بالنكث الذي نكثوا، وأراد أن يجليهم منها. فقالوا: يا محمد دعنا نكون في هله الأرض نصلحها، ونقوم عليها، ولم يكن لرسول الله ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون أن يقوموا هم، فأعطاهم رسول الله على أن لهم الشطر من كل نخل وزرع وشيء، ما بدا لرسول الله على أن لهم الشطر من كل نخل وزرع وشيء ما بدا لرسول الله على أن لهم الشعرة خرصه، وأرادوا أن يرشوه. عليهم، فشكوا إلى رسول الله في شدة خرصه، وأرادوا أن يرشوه. فقال: يا أعداء الله، أتطعموني السحت، والله لقد جئت من عند أحب الناس إليّ؛ ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم. فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض.

قال: ورأىٰ رسول الله ﷺ بعين صفية خضرة. قال رسول (الله) (٢): «ما هذه الخضرة؟» فقالت: كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة، فرأيتُ كأن قمرًا وقع في حجري، فأخبرته بذلك فلطمني، وقال: تمنين ملك يثرب.

<sup>(</sup>١) عند ابن حبان: فمسه.

<sup>(</sup>۲) سقط من «ر».

قالت: وكان رسول الله ﷺ أبغض الناس إليّ، قتل زوجي، وأخي، وأبي، فما زال يعتذر إليّ ويقول: إن أباك ألّب علي العرب، وفعل وفعل، حتى ذهب ذلك.

قال: وكان النبي ﷺ يعطي كل أمرأة من سلبه كل عام ستين وسقًا من حنطة (١)، وعشرين وسقًا من شعير –هكذا وجدته في كتابي، ولا أحبسه إلا غلطًا، إنما هو تمر.

فلما كان زمن عمر، غالوا في المسلمين، وغشوهم، وألقوا ابن عمر من فوق البيت ففدعوا<sup>(۲)</sup> يديه. فقال عمر: من كان له سهم من خيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم، فقسمها عمر بينهم، فقال رئيسهم: لا تخرجنا دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله، وأبو بكر. فقال له عمر: أتراه سقط علي قول رسول الله علي لك، «كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يومًا، ثم يومًا، ثم يومًا» فقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية (۳).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عند ابن حبان: (.. يعطىٰ كل أمرأة من نسائه ثمانين وسقًا من تمر كل عام).

<sup>(</sup>۲) الفدع: عوج وميل في المفاصل، وأكثر ما يكون في الرسغ من اليد والقدم.«اللسان» مادة (فدع).

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٩٩٩) من طريق حماد بن سلمة به مختصرًا ولكنه قال أحسبه عن نافع.

ورواه ابن حبان كما في «موارد الظمأن» (١٦٩٧) بنحو سياقة المصنف.

#### ذكر ما يصالح عليه الإمام أهل الذمة قبل محاربتهم

9799- أخبرنا حاتم بن منصور، أن الحميدي (١) حدثهم قال: حدثنا سفیان، حدثنا عمرو بن دینار ومعمر بن راشد، عن ابن شهاب أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إن أموال بنى النضير كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه ١٩/٣ المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله خالصًا، / فكان رسول الله عَلَيْ بنفق على أهله منه نفقة سنة، وما بقى جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله- وكان سفيان ربما قال في هذا الحديث: يحبس نفقة سنة (٢).

-٦٣٠٠ حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق(٣)، عن معمر، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري، قال: أرسل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إنه قد حضر أهل أبيات من قومك، وإنا قد أمرنا لهم برضخ، فاقسم بينهم. فقلت: يا أمير المؤمنين! مُر بذلك غيرى. قال: أقبضه أيها المرء.

قال: فبينا أنا كذلك، إذ جاءه مولاه يرفأ فقال: هذا عثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، والزبير بن العوام

<sup>(</sup>۱) وهو في «مسنده» (۱/ ۱۳ رقم ۲۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤٨٨٥)، ومسلم (١٧٥٧/ ٤٨) كلاهما من طريق سفيان، عن عمرو به مختصرًا، وطريق معمر رواه مسلم أيضًا ولم يذكر لفظه.

<sup>(</sup>٣) هو في «مصنفه» (٩٧٧٢).

-قال: ولا أدري ذكر طلحة أم لا؟- يستأذنون عليك. قال: آئذن لهم .

قال: ثم مكث ساعة، ثم جاء فقال: هذا العباس وعلي يستأذنان عليك. قال: أئذن لهما، فلما دخل العباس قال: يا أمير المؤمنين أقض بيني وبين هذا، وهما حينئذ يتخاصمان فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير. فقال القوم: أقض بينهما يا أمير المؤمنين وأرح كل واحد منهما من صاحبه، فقد طالت خصومتهما.

فقال عمر: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السموات والأرض، تعلمون أن (رسول الله)(١) على قال: «لا نورث ما تركنا صدقة».

قالوا: قد قال ذاك، ثم قال لهما مثل ذلك، فقالا: نعم. فقال: إني سأخبركم عن هذا الفيء، إن الله خص نبيه منه بشيء لم يعط غيره، فقال: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا غيره، فقال: ﴿وَلَمْ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رَكَانِ مَا أَختارها رِكَابِ (٢)، فكانت هذه لرسول الله خاصة، ثم قال: والله ما أختارها دونكم، ولا استأثر بها عليكم، لقد قسمها الله بينكم، وبثها فيكم، حتى بقي منها هذا المال، فكان ينفق على أهله منه سنة -وربما قال: يحبس قوت أهله منه سنة- ثم يجعل ما بقي مجعل مال الله، فلما قبض رسول الله على أبو بكر: أنا ولي رسول الله بعده أعمل فيها ما كان يعمل رسول الله على العباس، فقال: وأنتما ما كان يعمل رسول الله على العباس، فقال: وأنتما تزعمان أنه كان فيها ظالمًا، فاجرًا، والله يعلم أنه فيها صادق، بار،

<sup>(</sup>۱) في «ر، ض»: رسوله.

<sup>(</sup>٢) الحشر: ٦.

تابع للحق، ثم وليتها بعد أبي بكر سنتين من إمارتي، فعملت فيها ما عمل رسول الله ﷺ، وأبو بكر، وأنتما تزعمان أني فيها ظالم، فاجر، والله يعلم أني فيها صادق، تابع للحق، ثم جئتماني(١)، جاءني هـٰذا -يعني العباس- يسألني ميراثه من ابن أخيه، وجاءني هـٰذا -يعني عليًا- يسألني ميراث أمرأته من أبيها، فقلت لكما إن رسول الله عَيْقُ قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة»، ثم بدا لي أن أدفعها إليكما، فأخذت عليكما عهد الله وميثاقه، لتعملان فيها بما عمل رسول الله عَلَيْهُ فيها، وأبو بكر، وأنا ما وليتها، فقلتما: أدفعها إلينا على ذلك، أتريدان منى قضاءً غير هذا، والذي بإذنه تقوم السموات والأرض، لا أقضى فيها بينكما بقضاء غير هذا، إن كنتما عجزتما عنها [فادفعاها](٢) إليَّ. قال: فغلبه على عليها، فكانت بيد على، ثم بيد حسن، ثم بيد حسين، ثم بيد علي بن حسين، ثم بيد حسن [بن] (٣) حسين، ثم بيد زيد بن حسن، قال معمر: ثم بيد عبد الله بن حسن، ثم أخذها هأولاء- يعنى بني العباس (٤).

\* \* \*

ا) عند البخاري زيادة: وكلمتكما واحدة وأمركما جميع.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل، ر، ض»: فادفعها. والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) سقط من «الأصل». والمثبت من «ر، ض».

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٧٢٨)، ومسلم (١٧٥٧/ ٤٩-٥٠) من طريق الزهري به.

# TYI)

#### (...)(١) الأرضين التي أفتتحت عنوة وصلحا

الكوفي عدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا الحسن بن الربيع الكوفي قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن هشام بن سعيد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: والله لولا أن أترك آخر الناس / ببّانًا (٢٠ ليس لهم شيء مما فتح على الإسلام قرية إلا قسمتها كما ٢٠٠/٣ قسم رسول الله ﷺ خيبر (٣).

77.7 حدثنا إسماعيل بن قتيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (ئ) قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر، وهو يقول: والذي نفسي بيده لولا أن يترك آخر الناس لا شيء لهم؛ ما أفتتح المسلمون قرية من قرى الكفار إلا قسمتها سهمانًا كما قسم رسول الله على خيبر سهمانًا، ولكني أردت أن تكون جرية تجتري عليهم، وكرهت أن نترك آخر الناس لا شيء له (٥).

\* \* \*

#### ذكر الأخبار المبينة لأن خيبر فتحت عنوة

٦٣٠٣ حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا زهير، حدثنا ابن علية إسماعيل، عن عبد العزيز، عن أنس أن رسول الله ﷺ غزا خيبر،

<sup>(</sup>١) طمس في «الأصل» مقدار ثلاث أو أربع كلمات.

<sup>(</sup>٢) الببّان: المعدم الذي لا شيء له، وراجع «الفتح» فقد أستطرد الحافظ في بيانها.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٢٣٥) من طريق زيد بن أسلم به.

<sup>(</sup>٤) وهو في «مصنفه» (٨/ ٥٢٥ - غزوة خيبر ) وبوب عليه بقوله: (ما قالوا في قسمة ما يفتح من الأرضين كيف كان).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٤٢٣٦) مختصرًا من طريق مالك به.

فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب رسول الله، وركب أبو طلحة وأنا رديف أبى طلحة فأجرى رسول الله ﷺ في زقاق خيبر، وإن فخذي لتمس فخذ نبي الله، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله، فإني لأنظر بياض فخذ نبي الله، فلما دخل [رسول](١) الله القرية، قال: «الله أكبر، خربت -يعنى خيبر- إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». قالها ثلاث مرات، قال: وخرج القوم إلى أعمالهم، فقالوا: محمدًا، قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: والخميس قال: فأصبناها عنوة، وجمع السبي، فجاء دحية، فقال: يا رسول الله، أعطني جارية من السبي، فقال: «أُذهب فخذ جارية»، فأخذ صفية بنت حيى، فجاء رجل إلىٰ نبي الله فقال: يا نبى الله، أعطيت صفية بنت حيى سيد قريظة والنضير، ما صلحت إلا لك، قال: «أدعوه بها»، قال: فجاءه بها، فلما نظر إليها النبي عَلَيْ قال: «خذ جارية من السبي غيرها» قال: وأعتقها، وتزوجها، فقال له ثابت: يا أبا حمزة، وما أصدقها؟ قال: نفسها أعتقها فتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم، فأهدتها له من الليل، فأصبح رسول الله عَلَيْ عروسًا، فقال: «من كان عنده شيء فليجئ به»، قال: فبسط نطع، فجعل الرجل يجيء بالأقط، قال: وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فكانت وليمة رسول الله ﷺ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سقط من كاتب «الأصل» سهوًا.

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۳۲۰/۱۳۲۰) مختصرًا من طریق زهیر بن حرب عن ابن علیة به ورواه البخاري أیضًا (۳۷۱) من طریق آخر عن ابن علیة.

### ذكر الخبر الدال على أن أرض العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم وأن خمسها لأهل الخمس وأربعة أخماسها لسائر الجيش

٦٣٠٤ حدثنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، حدثني معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ «أيما قرية جئتموها، فإن سهمكم فيها، وأيما قرية غضب الله عليها، فأخمسوها، فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم»(٢)

**٦٣٠٥** وحدثنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق<sup>(٣)</sup>، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز.

وكان رسول الله على خيبر أراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله على ليقرهم بها، على أن يكفوه عملها، ولهم نصف التمر، وقال لهم رسول الله على: "نقركم على ذلك ما شئنا". فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء / وأريحاء (٤).

٦٣٠٦ (٥) أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة، عن نافع، عن

<sup>(</sup>۱) وهو في «مصنفه» (۱۰۱۳۷) بنحوه.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۷۵٦) بنحوه.

<sup>(</sup>٣) وهو في «مصنفه» (٩٩٨٩) بنحوه.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٢٣٣٨) من طريق فضيل بن سليمان، عن موسى به، ثم علقه عن عبد الرزاق، ومسلم (١٥٥١) من طريق عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>ه) كذا في «الأصل» وقد سقط شبخ المصنف جزمًا، والمصنف يروي عن ابن وهب من طرق منها: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، والربيع بن سليمان، ويونس بن عبد الأعلىٰ، ولعله هنا الثاني أو الثالث، فقد رواه ابن الجارود في «المنتقىٰ» =

عبد الله بن عمر قال: لما أفتحت خير سألت يهود رسول الله على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من التمر، والزرع فقال رسول الله على: "نقركم فيها -يعني ذلك- ما شئنا" فكانوا كذلك فيها على عهد رسول الله على عهد رسول الله على وأبي بكر، وطائفة من إمارة عمر، وكان التمر يقسم بينهم على السهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله على اللهمان من نصف خيبر فيأخذ رسول الله على الخمس"(١).

\* \* \*

# ذكر خبر رويناه يدل على أن النبي ﷺ أشرك في خيبر بعض من لم يشهد القتال تدل على ما ذكرنا من الأخبار بعد على ذلك إن شاء الله

وأبي (٢<sup>)</sup>، عن [بريد] بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى وأبي قال: قدمنا على النبي ﷺ بعد فتح خيبر بثلاثة أيام فأسهم لنا.

٩٣٠٨ حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا محمد بن أسد الخشني، عن حفص، عن بريد، عن أبيه، عن أبي موسئ، عن النبي عليه مثله، وزاد فيه: ولم يسهم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا(٤).

<sup>= (</sup>١١٠٢) من طريق الربيع عن ابن وهب، ورواه أبو عوانة (٥١٠٧) من طريق الربيع وعيسىٰ بن أحمد ويونس بن عبد الأعلىٰ، كلهم عن ابن وهب به. فالله أعلم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۵۵۱) بنحوه من طریق ابن وهب به.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: يزيد. والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧/ ٦٦٨- في القوم يجيئون بعد الواقعة) من طريق حفص به بنحوه.

#### ذكر الخبر الدال على أن النبي ﷺ إنما أعطى من لم يشهد فتح خيبر بإذن أهل الحديبية

حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم -يعني ابن طهمان (١) عن موسى بن عقبة، حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم -يعني ابن طهمان (١) عن موسى بن عقبة، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر»(٢) قال: وكانت خيبر لمن شهد الحديبية لم يشركهم فيها أحد إلا نفر من دوس أشركهم رسول الله ﷺ بإذن أهل الحديبية يقال: ودحية بن خليفة (٣) ولم يتخلف عن خيبر أحد من أهل الحديبية .

قال أبو بكر: وقد روينا في هذا الباب خبرًا آخر لا أحسبه يثبت. ١٣١٠- حدثنا على بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن علي بن زيد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة قال: ما شهدت مع رسول الله عنمًا إلا قسم لي، إلا خيبر فإنها كانت لأهل الحديبية خاصة، وكان أبو موسى، وأبو هريرة جاءا بين الحديبية وبين خيبر (٥).

وهو في «مشيخته» (۲۲).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱٤۷۰).

<sup>(</sup>٣) كذا في «الأصل» وعند ابن طهمان: (ورجل يقال له: دحية بن خليفة. . . ).

<sup>(</sup>٤) الجزء الأول من الحديث رواه البخاري (٣٣٩٩)، ومسلم (١٤٧٠) من طريق معمر، عن همام، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) رواه الدارمي في «سننه» (٢٤٧٤) من طريق حجاج، وهو ابن منهال، وأحمد (٢/ ٥٣٥) عن روح كلاهما عن حماد بن سلمة به.

قال أبو بكر: علي بن زيد (١) يتكلم فيه. قال يحيى بن معين: علي بن زيد، وقال زيد ليس بشيء، وكان يحيى القطان يتقي الحديث عن علي بن زيد، وقال شعبة: حدثني علي بن زيد وكان رقّاعًا (٢).

<sup>(</sup>۱) أنظر «التهذيب» (۲۰/ ٤٣٤-٤٤٥) وقال في «التقريب»: ضعيف، قلت: وجمهور النقاد على تضعيفه.

<sup>(</sup>۲) وقد خالف في روايته الأثبات في لفظه؛ فعند البخاري (٣١٣٦)، ومسلم (٢٥٠٢) عن أبي موسىٰ قال: «... فوافقنا رسول الله على حين افتتح خيبر فأسهم لنا، أو قال: أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئًا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم ورفّاعًا: أي يرفع الحديث الموقوف.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: ثوبه. والصواب ما أثبتناه، وانظر مقدمة الكتاب في ذكر مشايخ المصنف، وانظر «الإكمال» (١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: قرظة. وهو تصحيف، وقد أتى بعده بقليل على الصواب.

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في «التاريخ الصغير» (٥٠)، و ابن خزيمة في «صحيحه» (١٠٣٩) كلاهما من طريق أبي عمار مختصرًا، ورواه أحمد بتمامه (٢/ ٣٤٥–٣٤٦) من طريق خثيم به.

#### ذكر فتح مكة واختلاف الناس فيه

اختلف أهل العلم في دخول رسول الله ﷺ مكة.

فقالت طائفة: دخلها عنوة، كذلك قال الأوزاعي (١) قال: فتح رسول الله ﷺ مكة عنوة فخلي بين المهاجرين وأراضيهم / ودورهم بمكة ولم ١٢١/٣ يجعلها فيتًا(٢)، وقالت طائفة: لم يدخلها رسول الله ﷺ عنوة، وإنما دخلها صلحًا، وقد سبق لهم أمان والذين قاتلوا وأذن في قتلهم بمكة بنو نفاثة (٣) قتلة خزاعة وليس لهم بمكة دار ولا مال؛ إنما هم قوم هربوا إليها، فأي شيء يغنم ممن لا مال له، وأما غيرهم ممن دفع خالد بن الوليد، فادعوا أن خالد بن الوليد بدأهم بالقتال، ولم ينفذ لهم أمانًا، وادعى خالد أنهم بدءوه ثم أسلموا قبل أن يظهر لهم على شيء ومن لم يسلم صار إلى قبول الأمان؛ بإلقاء السلاح ودخول داره، وقد تقدم من رسول الله ﷺ: «من دخل داره فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن». فمال من يغنم مال من له أمان لا غنيمة على مال هذا وما يقتدي به فيما صنع رسول الله علي الا بما صنع. هذا قول الشافعي(١٤). وقال يعقوب(٥): إن رسول الله ﷺ عفا عن مكة وأهلها وقال: «من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن

<sup>(</sup>۱) قال ابن القيم في «الزاد» (٣/ ٤٢٩): مكة نتحت عنوة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه. وانظر «الفتح» (٧/ ٢٠٥).

 <sup>(</sup>٢) «الأم» (٧/ ٣٦١ - في المسلم يدخل دار الحرب).

<sup>(</sup>٣) في «الأم»: هم أبعاض. وانظر «الإكمال» (٣/ ٣٤٧-٣٤٨).

<sup>(3) «</sup>الأم» (V/ 300-000).

<sup>(</sup>٥) أنظر «الرد على سير الأوزاعي» (١٠٧/١).

دخل دار أبي سفيان فهو آمن"، ونهىٰ عن القتل إلا نفرًا قد سماهم إلا أن يقاتل أحد فيقاتل، وقال لهم حين اجتمعوا في المسجد: «ما ترون أني صانع بكم" (قالوا)(1): خيرًا، أخ كريم وابن أخ كريم قال: «اُذهبوا فأنتم الطلقاء» ولم يجعل منها فينًا قليلًا ولا كثيرًا، لا دارًا، ولا أرضًا، ولا مالًا، ولا متاعًا، ولم يسب من أهلها أحد (٢) وكان أبو عبيد يقول (٣): صحت الأخبار أن رسول الله على أفتتح مكة ومن على أهلها فردها عليهم ولم يقسمها، ولم يجعلها فينًا، فرأى بعض الناس أن هذا الفعل جائز للأئمة بعده، ولا نرى مكة يشبهها شيء من البلاد من جهتين: إحداهما: أن رسول الله كان الله قد خصه من الأنفال والغنائم مالم يجعله لغيره، وذلك لقوله: ﴿ يَسْنَانُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ (١٤) الآية فنرىٰ أن هذا لغنائم مالم يجعله لغيره، وذلك لقوله: ﴿ يَسْنَانُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ (١٤) الآية فنرىٰ أن هذا كان خالصًا له.

والجهة الأخرى: أنه سن بمكة سننًا ليس لشيء من سائر البلاد، وذكر حديث عائشة عن النبي على أنه قال: «هي مناخ من سبق» (٦) وأخبار رويت في كراهية أجور بيوت مكة. قال أبو عبيد -بعد ذكر تلك الأخبار فإذا كانت مكة هاذ مبيلها (٧) أنها مناخ من سبق ولا تباع رباعها، ولا يطيب كراء بيوتها، وأنها مسجد لجماعة المسلمين فكيف تكون هاذه غنيمة.

<sup>(</sup>۱) تكررت بر «الأصل».

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٧/ ٩٤٥) وستأتي هاذِه الأخبار قريبًا مسندةً.

<sup>(</sup>٣) "الأموال" (ص٠٧-٧١).(٤) الأنفال: ١.

<sup>(</sup>٥) كذا في «الأصل»، وفي الأموال: (لم يسنها لشيء. . . ).

<sup>(</sup>٦) يأتي تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٧) في «الأموال»: سننها.

#### 779

# ذكر الأخبار التي أحتج بها من قال إن مكة لم تفتح عنوة وأن الأمان سبق لهم من النبي على قبل أن يدخلها

٦٣١٣ حدثنا نصر بن زكريا، قال: حدثنا شيبان، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي هريرة أنه ذكر فتح مكة قال: أقبل رسول الله على حتى قدم مكة فبعث الزبير على أحد المجنبتين، وبعث خالد بن الوليد على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحُسَّر، فأخذوا بطن الوادي، ورسول الله في كتيبة فنظر فرآني فقال: «أبو هريرة!» قلت: لبيك يا رسول الله، قال: فندب الأنصار وقال: «لا يأتيني إلا أنصاري». قال: فأطافوا به قال: ٦١/٣ وقد أوبشت(٤) قريش أوباشًا لها وأتباعًا فقالوا: نقدم هؤلاء فإن كان

<sup>(</sup>١) عند الطبراني: فاحذروه.

<sup>(</sup>Y) من «المعجم الكبير».

<sup>(</sup>٣) «المعجم الكبير» (٨/ ١٤ رقم ٧٢٦٨)، وقال الهيثمي في «المجمع» (٦/ ١٦٩) فيه الحكم بن عبد الملك، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٤) في مسلم: ووبَّشت.

شيء (۱) كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فقال رسول الله على «ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم»، ثم قال بيده إحديهما على الأخرى، ثم قال: «حتى توافوني بالصفا». قال: فانطلقنا فما شاء أحد (۲) أن يقتل أحدًا إلا قتلنا وما أحد (۲) يوجه إلينا شيئًا.

قال: فجاء أبو سفيان. فقال يا رسول الله، أبيحت خضراء قريش ثم قال: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن". فقالت الأنصار: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة: وجاء الوحي؛ فلما قضي الوحي. قال رسول الله على: "يا معشر الأنصار"، قالوا: لبيك يا رسول الله، قال: "قلتم: أما الرجل فقد أدركته رغبة في قريته"، قالوا: قد كان ذاك، قال: "كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم"، قال: فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضن (٣) بالله وبرسوله. قال: "فإن ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضن (٣) بالله وبرسوله. قال: «فإن سفيان وأغلق الناس أبوابهم؛ فأقبل رسول الله على حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت قال: فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه، قالوا(٤): وفي يد رسول الله قوس فهو آخذ بسية (٥) القوس، فلما أتى على الصنم جعل يطعن في عينه، ويقول: "جاء الحق وزهق

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل»، وعند مسلم: لهم شيء.

<sup>(</sup>٢) زاد في مسلم بعد كلمة أحد الأولى: [منا]. والثانية: [منهم].

<sup>(</sup>٣) أي: الشح، وانظر شرح النووي.

<sup>(</sup>٤) كذا، وفي مسلم: قال.

<sup>(</sup>٥) أي: بطرفها المنحني.

الباطل»، فلما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلىٰ عليه حتىٰ نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء الله أن يدعو (١).

\* \* \*

# ذكر الخبر الدال على المراد من قوله على المراد من قوله على المراد من دخل داره فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» بعض الناس دون بعض

حدثنا الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن أنس، قال: أمن رسول حدثنا الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن أنس، قال: أمن رسول الله على الناس كلهم يوم الفتح إلا أربعة: ابن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، [وأم سارة](٢)؛ فأما مقيس فإنه كان له أخ مع رسول الله على فقتل خطأ، فبعث رسول الله على محلاً من بني فهر ليأخذ عقله من الأنصار فلما جمع العقل ورجع [نام](٣) الفهري فوثب مقيس فأخذ حجرًا فجلد به رأسه ...» وذكر باقي الحديث(٤).

7710 حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن يعني ابن علي، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن المفضل، حدثنا أسباط بن نصر قال: زعم السدي، عن مصعب بن سعد، عن أبيه

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۸۰/ ۸٤) من طریق شیبان بنحوه.

<sup>(</sup>Y) سقط من «الأصل»، والصواب إثباته، والمثبت من «المعجم» و «الدلائل».

<sup>(</sup>٣) «بالأصل»: نوم. والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٦/ ٣٤٢- ٣٤٤)، والبيهقي في «الدلائل» (٥/ ٦٠-٦١) كلاهما من طريق الحسن بن بشر به.

قال: لما كان يوم فتح مكة أمَّن رسول الله ﷺ الناس كلهم إلا أربعة نفر وامرأتين، وقال: «أقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة»: عكرمة بن أبى جهل، وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث، وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارًا وكان أشب الرجلين فقتله، وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه، وأما عكرمة بن أبي جهل فركب البحر فأصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينة لأصحاب السفينة (١) أخلصوا؛ فإن آلهتكم لا تغنى عنكم شيئًا هاهنا [فقال عكرمة](٢): والله لئن لم ينجى في البحر إلا الإخلاص ما ينجي في البر غيره، اللهم إن لك على عهدًا إن عافيتني مما أنا فيه أني آتي محمدًا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه غفورًا / كريمًا قال: فجاء فأسلم، وأما عبد الله بن أبي سرح فإنه أُختباً عند عثمان بن عفان؛ فلما دعا رسول الله عَيْنَ الناس إلى البيعة جاء حتى أوقفه على النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله قال: فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثًا كل ذلك يأبى؛ فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل علىٰ أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلىٰ هذا حين رآني كففت عن بيعته فيقتله؟!» قالوا: ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينك قال: «إنه لا ينبغى لنبى أن يكون له خائنة الأعين (٣).

TYY/T

<sup>(</sup>۱) كذا بالأصل، وعند البيهقي بنحوه بلفظ (فقال أهل السفينة. . . ) . وعند النسائي: (فقال أصحاب السفينة: أخلصوا. . . ).

<sup>(</sup>٢) من النسائي، والبيهقي.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود (٢٦٧٦) مختصرًا. والنسائي (٤٠٧٨) مطولًا من طريقين عن أحمد =

#### ذكر الأخبار التي أحتج بها من قال: إن مكة فتحت عنوة

7717 حدثونا عن هشام بن عمار، حدثنا عبد الحميد، حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة، حدثني أبو هريرة قال: لما فتحت مكة قتلت هذيل رجلًا من بني ليث بقتيل لهم في الجاهلية، فبلغ ذلك رسول الله عليه فقال: «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، إنها لا تحل لأحد قبلي، ولن تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها ساعتي هله هذه ...» وذكر الحديث (۱).

سلمة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح قال: وفدنا إلى معاوية وفينا أبو هريرة، فكان يلي طعام القوم كل يوم رجل منهم قال: فكان يومي أبو هريرة، فكان يلي طعام القوم كل يوم رجل منهم قال: فكان يومي فاجتمع القوم عندي ولما يدرك طعامهم فقلت: يا أبا هريرة، لو حدثت القوم بشيء سمعته من رسول الله على حتى يدرك طعامهم قال: فقال أبو هريرة: شهدت مع رسول الله يوم الفتح؛ فقال رسول الله على: «أبرون أوباش قريش إذا لقيتموهم غدًا فاحصدوهم حصدًا» وأشار عفان كأنه يحتش شيئًا ثم موعدكم الصفا، واستعمل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، والزبير بن العوام على المجنبة

<sup>=</sup> ابن المفضل، والبيهقي في «الدلائل» (٥/ ٥٩-٢٠).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۸۸۰) من طريق شيبان، وأيضًا (۲٤٣٤) من طريق الأوزاعي به، وكذا رواه مسلم (۱۳۵۵/ ٤٤٧-٤٤٨).

اليسري، واستعمل أبا عبيدة على البياذقة (١) في بطن الوادي قال عفان: البياذقة هم الحُسَّر، وهم الذين ليس عليهم سلاح (٢)، فلما كان الغد لقيناهم فلم يشرف لهم أحد إلا أناموه (٣)، وفتح لرسول الله فجاء حتى ا صعد الصفا وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا؛ فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، (أبيحت)(٤) خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله ﷺ: "من دخل داره فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن». فقالت الأنصار: أما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته، ونزل عليه الوحي فلما سري عن رسول الله قال: «يا معشر الأنصار قلتم: أما الرجل فقد أدركته رأفة بعشيرته ورغبة في قريته فما أسمي إذًا، أنا عبد الله ورسوله وهاجرت إلى الله وإليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم» فقالت الأنصار: ما قلنا ذلك إلا ضنًّا بالله وبرسوله. قال: «فإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم»(٥).

قال أبو بكر: قالوا: فكيف يجوز أن يكون دخوله مكة صلحًا وهو يأمرهم أن يحصدوهم حصدًا، و هذا يستحيل أيجوز لأحد أن يظن بالنبي ﷺ أنه أمنهم بمر الظهران أو قبل دخوله مكة ثم نقض ذلك، ٣٢/٣ أو يكون وعدهم وعدًا ثم أخلف ذلك، هذا غير جائز / ما يحل

<sup>(</sup>١) هم الرَّجَّالة، واللفظة فارسية معربة، وقيل: سمُّوا بذلك لخفة حركتهم وأنهم ليس معهم ما يثقلهم، «النهاية» (١/١٧١).

<sup>(</sup>٢) أنظر شرح النووي؛ ففيه تفصيل لمعنى العبارة.

<sup>(</sup>٣) أي: قتلوه.

<sup>(</sup>٤) في مسلم: أبيدت.

سبق تخريجه، ورواه مسلم (١٧٨٠/ ٨٦) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت بنحوه.

لمسلم أن يظن هذا به، ومما يدل على صحة هذا القول قوله لأم هانئ: «قد أجرنا من أجرت» فلولا أن مكة فتحت عنوة ما كان لقوله لها معنى إذا كان الإمام قد وقع لهم جميعًا.

٦٣١٨ حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا عبد الله بن عبد المجيد، حدثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي [مرة](١) مولىٰ عقيل بن أبي طالب، عن أم هانئ بنت أبى طالب قالت: أجرت حموین لی مشرکین فدخل علی بن أبی طالب فتفلت علیهما لیقتلهما وقال: تجيرين المشركين. قالت: فقلت: لا والله لا تقتلهما حتى تبدأ بي قبلهما ثم خرج فقلت: أغلقوا دونه وذهبت إلى خباء رسول الله ﷺ بأسفل الثنية فلم أجده ووجدت فيه فاطمة فقلت لها: ماذا لقيت من ابن أمى على؛ أجرت حموين لى من المشركين، فتفلت عليهما ليقتلهما وعليه رهجة الغبار فقال: «مرحبًا بأم هانئ» وعليه ثوب واحد فقلت: يا رسول الله، ماذا لقيت من ابن أمي علي، ما كدت أن أنفلت منه، أجرت حموين لي من المشركين، فتفلت عليهما ليقتلهما قالت: فقال رسول الله ﷺ: «ما كان ذلك له قد أمنا من أمنت وأجرنا من أجرت» ثم أمر فاطمة فسكبت له غسلًا فاغتسل، ثم صلى ثمان ركعات في ثوب واحد مخالف بين طرفيه وذلك ضحىٰ في فتح مكة (٢).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: هريرة. وهو تصحيف، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۸۰)، ومسلم (۳۳٦) عن أبي مرة من غير طريق المقبري، وأخرجه الترمذي (۱۵۷۹)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳۲۳/۳) من طريق ابن أبي ذئب، عن المقبري بنحوه.

قال أبو بكر: واحتجوا بقول النبي على: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقىٰ سلاحه فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» واحتجوا بقتل ابن خطل ولو دخلها النبي على صلحًا ما قتل أحدًا، وقالت: فإن أحتج محتج بأن النبي على لم يرو عنه؛ أنه خمسها فاستدللنا بتركه أن يخمسها على أنها فتحت صلحًا إذ لو كان فتحها عنوة، لخمسها كما خمس خيبر، وكذلك لم يسترق أهلها فدل على أنه فتحها صلحًا (١). قال: فيقال له: قد أختلف الناس في أسترقاق العرب فيحتمل أن يقول قائل أن العرب لا يسترقون فلذلك لم يسترقهم. قيل: قد قال قوم: أن للإمام أن يخمس القرى إذا فتحها وله أن يقف عن ذلك على قدر ما يرى من المصلحة، ولعل النبي على قد خمسها وإن لم يرو لنا ذلك وهذا أولى الأشياء ظنًا بالنبي على أنه لا يتخلف عن شيء من أمر الله وقد يجوز أن يكون النبي على خمسها فاستغنى الناس بكتاب الله عن أن يحكوا ذلك عن رسول الله على قد يحكوا ذلك عن رسول الله عن أن

9779 حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبي عن أبي عثمان، عن أبي برزة الأسلمي

وانظر: «زاد المعاد» (٣/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>۱) وهذا القول متعقب من عدة وجوه: قال الحافظ في «الفتح» (۷/ ۲۰۵): ترك القسمة لا تستلزم عدم العنوة؛ فقد تفتح البلد عنوة ويمن على أهلها، ويترك لهم دورهم وغنائمهم؛ لأن قسمة الأرض المغنومة ليست متفقًا عليها بل الخلاف ثابت عن الصحابة، فمن بعدهم، وقد فتحت أكثر البلاد عنوة فلم تقسم، وذلك في زمن عمر، وعثمان مع وجود أكثر الصحابة، وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن يدعى أختصاصها به دون بقية البلاد، وهي أنها دار النسك، ومتعبد الخلق، وقد جعلها الله تعالى حرمًا سواء العاكف فيه والباد.

قال: قتل ابن خطل وهو منعلق بأستار الكعبة(١).

-٦٣٢٠ حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا جعفر بن عون، حدثنا زكريا بن أبي زائدة، عن عامر، عن الحارث بن مالك بن البرصاء قال: سمعت النبي ﷺ يقول يوم فتح مكة: «لا تغزىٰ بعدها إلىٰ يوم القيامة»(٢)

٦٣٢١ حدثنا أبو أحمد قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: حدثنا زكريا، عن عامر، عن عبد الله بن مطيع [عن أبيه] (٣) قال: رأيت رسول الله ﷺ يوم فتح مكة يقول: «لا يقتل قرشي صبرًا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة» قال: «ولم يدرك الإسلام من عصاة قريش إلا مطيع»، كان أسمه / العاص فسماه رسول الله عَلَيْ مطيعًا (٤).

144/4

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٨/ ٥٣٦ حديث فتح مكة) عن أبي عثمان أن أبا برزة ... على صورة الإرسال. قال الحافظ في «الفتح» (٤/ ٧٢-٧٣): وإسناده صحيح مع إرساله، وله شاهد عند ابن المبارك في «البر والصلة» من حديث أبي برزة نفسه، ورواه أحمد من وجه آخر، وهو أصح ما ورد في تعيين قائله. به جزم البلاذري وغيره من أهل العلم بالأخبار، وتحمل بقية الروايات على أنهم أبتدروا قتله؛ فكان المباشر له منهم أبو برزة. اهـ.

قلت: والحديث أصله في «الصحيحين» البخاري (١٨٤٦)، ومسلم (١٣٥٧) عن أنس بن مالك وفيه: «... جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: آقتلوه».

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (١٦١١) من طريق زكريا بن أبي زائدة به، وقال: حديث حسن صحيح، وهو حديث زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي فلا نعرفه إلا من حديثه.

<sup>(</sup>٣) سقط من «الأصل»، والصواب إثباته كما عند مسلم كما سيأتي وأخرجه أيضًا البخاري في «الأدب» (٨٢٦)، وأحمد (٣/ ٤١٢)، وعبد الرزاق (٩٣٩٩)، وابن حبان في «صحيحه» (٨/ ٣٧) وغيرهم كلهم عن زكريا بإثباته.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۱۷۸۲/ ۸۹) من طریق زکریا به.

### ذكر خبر يدل على أستثناء غير من ذكرناه حيث قال: كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر

٦٣٢٢ حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا عبد الأعلى بن الحسين ابن ذكوان وهو الحسين المعلم قال: حدثنا أبي، عن عمرو بن شعيب، عن عن بني بكر " فأذن لهم حتى صلوا العصر ، ثم قال لهم: "كفوا السلاح" ، فلما كان من الغد، لقى رجل من خزاعة رجلًا من بني بكر بالمزدلفة، فقتله فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقام خطيبًا وهو مسند ظهره إلى الكعبة فقال: «إن أعدى الناس على الله من عدى في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل مدخول الجاهلية؛ لا دعوىٰ في الإسلام الولد للفراش وللعاهر الأثلب» قالوا: يا نبى الله وما الأثلب؟ قال: «الحجر»، وقال: «في الأصابع عشر، وفي الموضحة خمس خمس، والمدعى عليه أولى باليمين إذا لم تقم بينة»، وقال: «لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»، وقال في خطبته يومئذ: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»، وقال: «فوا(١) بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شدة ولا تحدثوا حلفًا في الإسلام»(٢).

<sup>(</sup>۱) في «المسند»: أوفوا. وكلاهما صحيح. وقد أخرجه الطبري في «تفسيره» تحت تفسير آية (۳۳) من سورة النساء، عن عبد الأعلىٰ بلفظ المصنف. قال ابن الأثير في «النهاية» (٥/ ٢١١): يقال: وفي بالشيء وأوفيٰ ووفَّىٰ بمعنىٰ.

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۲۲۲۸)، والترمذي (۱۳۹۰)، وقال: هذا حديث حسن، والنسائي
 (۲) مطولًا
 (۲) من طريق حسين المعلم به مختصرًا ورواه أحمد (۲/ ۱۷۹–۲۰۷) مطولًا
 بتمامه.

### ذكر أختلاف أهل العلم في بيع رباع مكة وأجرة منازلها

واختلفوا في كرى بيوت مكة وبيع رباعها. فكرهت طائفة ذلك.

77٢٣ حدثنا محمد بن عبد الوهاب أبو أحمد، حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله ابن عمرو قال: الذين يأكلون أجور بيوت مكة إنما يأكلون في بطونهم نارا(١).

3776 حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن مجاهد، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لا يحل بيع دور مكة ولا كراها (٢). وقد روينا عن عطاء: أنه كان ينهى عن الكراء في الحرم (٣). وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لا يكرى بمكة شيء (٤). واحتج بعض القائلين بهاذا القول بأخبار منها حديث عائشة.

9770 حدثنا علي، عن أبي عبيد (٥) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن يوسف بن ماهك، عن أمه، عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، ألا تبني لك بيتًا أو بناءً

<sup>(</sup>۱) رواه أبو عبيد في «الأموال» (ص١٦٣) وقد أشار الشيخ الهراس -رحمه الله- أن في بعض النسخ (ابن أبي نجيح) قلت: وأبو نجيح هو يسار والد عبد الله بن أبي نجيح، وهو ثقة من رجال مسلم.

<sup>(</sup>۲) «مصنف عبد الرزاق» (۹۲۱۶).

<sup>(</sup>٣) «مصنف عبد الرزاق» (٩٢١٠).

<sup>(</sup>٤) «مصنف عبد الرزاق» (٩٢١٢).

<sup>(</sup>٥) رواه في كتاب «الأموال» (١٦٠).

يظلك من الشمس يعني بمكة. فقال: «لا، إنما هي مُناخ من سبق»(١).

7777- وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا خلف بن تميم قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر قال: سمعت أبي يذكر عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عَلِيْة: «مكة مناخ لا يباع رباعها» وأحسبه قال: «ولا تباع بيوتها»(٢)، قال: وكان أول من بوَّب علىٰ دار من دور مكة سهيل، فذكر ذلك لعمر فقال: لم بوبت عليها؟ قال: يجيئ الناس قد أحلوا وشهدوا فيطرحون متاعهم فأتخوف عليهم رقيق مكة أن يسرقوهم فجعلت بابًا على متاع الناس فرخص له، وقال أحمد بن حنبل (٣): إنى لأتوقى الكراء -يعنى أجور بيوت مكة- وأما الشراء فقد أشتري عمر بن الخطاب دار السجن. فأما البناء بمنى فإني أكرهه. قال إسحاق: كل شيء من دور مكة فإن بيعها وشراءها وإجارتها مكروه، ولكن الشراء واستنجار الرجل أهون إذا لم يكن يجد، وأما البناء(٤) على وجه الأستخلاص لنفسه فلا يحل وكان / أبو عبيد يقول: فإذا كانت مكة هلَّـِه سنتها أنها ٣٢/٢ مناخ من سبق، وأنها لا تباع رباعها ولا يطيب كراء بيوتها، وأنها مسجد لجماعة المسلمين فكيف تكون هاذِه غنيمة (٥). واحتج أبو عبيد

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۰۱۲) وغيره من طريق عبد الرحمن بن مهدي به وتقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٥٣) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والدارقطني (٢٢٧) من طريق إسماعيل بن إبراهيم به، ثم قال: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف، ولم يروه غيره، وانظر «نصب الراية» للزيلعي (٤/ ٢٦٥) وذكر من ضعفه هناك.

<sup>(</sup>٣) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (١٨٤٣).

زاد في «المسائل» بعد كلمة «البناء»: بمني. (٥) «الأموال» ص ٧٣.

بحديثين لا يثبتان لابن عمر، وابن عباس.

ابن هرمز، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: الحرم كله مسجد (١). ابن هرمز، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: الحرم كله مسجد عفر، عدثنا على، عن أبي عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر،

عبيد قال: حدثنا علي، عن ابي عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل، عن ثوير، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: الحرم كله مسجد<sup>(۱)</sup>.

قال أبو بكر: وقد آختلف أهل العلم في تأويل قوله ﴿ وَٱلْسَجِدِ ٱلْحَكَرادِ اللَّهِ عَلَيْكُ لِلنَّاسِ سَوَآءٌ ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ﴾ (٢) فقالت طائفة: في تعظيمه وتحريمه، روي هذا القول عن عكرمة. وقال مجاهد: في تعظيم البلد وتحريمه. وقال الحسن البصري: سواء المقيم فيه من أهله، والطارئ عليه في حرمته.

٦٣٢٩ حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله ﴿ سَوَآءٌ ٱلْعَنكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ ﴾ نقول: ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام.

وقال قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله، وقال عطاء: الناس فيه سواء،

<sup>(</sup>۱) «الأموال» (۱٦٨، ١٦٨). وفي إسناد الأول: عبد الله بن مسلم، وهو ضعيف كما قال الحافظ في «التقريب» (٣٦١٦).

وفي إسناد حديث ابن عمر: ثوير، وهو ابن أبي فاختة، ضعيف عند جمهور النقاد، وكذبه بعضهم، وراجع ترجمته في «تهذيب الكمال» (٨٤٨) وسوف يتكلم المصنف بعد قليل علىٰ هذين الأثرين.

<sup>(</sup>٢) الحج: ٢٥.

ليس أحد أحق به من أحد، وقد روينا عن ابن سابط أنه قال في هله الآية قال: العاكف هو المقيم، والبادي: هو الذي يجيء من الحاج، والمعتمرين هم في المنازل سواء، ينزلون فيها حيث شاءوا، غير أن لا يخرج أحدًا من بيته، وقد روينا عن مجاهد، وإبراهيم النخعي أنهما قالا: أهل مكة وغيرهم في المنازل سواء (١).

قال أبو بكر: وقد أباحت طائفة من أهل العلم بيع رباع مكة وكراء منازلها، فممن أباح كراء مساكنها: طاوس، وعمرو بن دينار. قال عمرو: كيف يكون به بأس، والربع يباع فيؤكل منه، وقد أبتاع عمر بن الخطاب دار السجن بأربعة آلاف؟! وهاذا على مذهب الشافعي قال: وفي قوله «وهل ترك لنا عقيل منزلًا» دليل على أنه ملك لا يورث إلا ما كان الميت مالكًا له.

- ٦٣٣٠ حدثنا محمد بن الصباح، ثنا عبد الرزاق (٣) قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله أين تنزل غدًا؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب منزلًا»(٤).

الله على بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا عبد الله ابن صالح، عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني على بن

أنظر "جامع البيان" (١٧/١٧).

<sup>(</sup>۲) «الوسيط» للغزالي (۷/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) هو في «مصنفه» (٩٨٥١)، وجمع فيه مع معمر الأوزاعي كلاهما عن الزهري.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣٠٥٨)، ومسلم (١٣٥١/ ٤٤٠) من طرق عن عبد الرزاق به.

حسين، أن عمرو بن عثمان أخبره، عن أسامة بن زيد أنه قال للنبي بَهِ عَن الله على أنه قال للنبي بَهِ الله عن مكة : أترّل في دارك؟ قال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، قال: وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه على وجعفر؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين» (١).

قال أبو بكر: ومما هو حجة لهاذِه الطائفة مع ما ذكرت قول الله -جل ثناؤه- ﴿ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ ﴾ (٢) فنسب الديار إليهم، والأخبار التي ذكرناها عن رسول الله علي لما قال: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. . .»(٣) فأثبت لأبي سفيان دارًا، وأثبت لهم أملاكهم على دورهم، وإذا ثبتت أملاكهم بالكتاب والسنة فغير جائز دفع ذلك لأخبار واهية لا تثبت، ويدل مع ذلك على صحة ما ذكرناه دور أصحاب رسول الله ﷺ بمكة / فممن له منهم بمكة دارٌ ١٢٤/٣ أو دورٌ: أبو بكر الصديق، والزبير بن العوام، وحكيم بن حزام، وعمرو بن العاص، وصفوان بن أمية، وغيرهم فبعضها إلى اليوم بأيدي أعقابهم، وقد بيع بعضها وتصدق ببعضها ولم يكونوا ليدخلوا ذلك إلا في أملاكهم، وهم أعلم بالله ورسوله ممن بعدهم، وهذا أصح من الخبر الواحد بأنها في مواضعها مشهورة. فأما الأخبار التي أحتج بها من خالفنا ما منها خبر يجب أن يحتج به؛ لأنها لا تخلو من أحد معاني: إما أن يكون من رجل ضعيف، وإما مرسل لا تقوم به الحجة، أو معلول، أما حديث عبد الله بن عمرو فإنما رواه عبيد الله بن أبي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۵۸۸)، ومسلم (۱۳۵۱/ ٤٣٩) من طريق يونس وهو ابن يزيد به.

<sup>(</sup>٢) الحشر: ٨.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

زياد<sup>(۱)</sup> تكلم فيه يحيى القطان قال: هو وسط وليس بذاك، ومحمد بن عمرو أحب إليَّ منه. وأبو نجيح لا أجيزه بحب<sup>(۲)</sup>، وابن مجاهد<sup>(۳)</sup> يروي مناكير، وحديث إبراهيم بن مهاجر، عن يوسف بن ماهك، عن أمه، عن عائشة، فإن يحيى بن معين ضعف إبراهيم بن مهاجر، وقال محمد بن إسماعيل: إبراهيم بن مهاجر بن مسمار<sup>(۱)</sup> مولى سعد بن أبي وقاص منكر الحديث وأم يوسف بن ماهك مجهولة<sup>(۵)</sup> لا أعلم أحدًا

<sup>(</sup>۱) «التهذيب» (۱۹/۲۹)، وقال أحمد وابن معين والنسائي في -رواية عنهم: ليس به بأس وراجع باقي الأقوال في «التهذيب».

<sup>(</sup>٢) كذا في "الأصل". وهذا الإطلاق من المصنف فيه توهين لأبي نجيح، والحق أنه ثقة فقد وثقه ابن معين وأبو زرعة ووكيع، وقال أحمد: من خيار عباد الله. ولم نقف على طعن فيه بوجه، وخبر أبي نجيح ورد موصولًا وموقوفًا، ورجح الدارقطني في "السنن" الوقف (٣/ ٥٧) فلعل المصنف قصد طريق الرفع أو طعن في سماعه من ابن عمرو، وأقول إن سماعه محتمل فقد سمع من ابن عمر كما نص عليه البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٤٢٠) وتوفي أبو نجيح سنة (١٠٩) وابن عمرو سنه (٦٣).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر. كذبه سفيان، ونقل وكيع أنه لم يسمع من أبيه. وقد ضعفه جمهور النقاد، وهو مترجم له في «التهذيب» (٤١٩٤).

كذا قال المصنف ووهم في نسبة إبراهيم بن مهاجر، والذي في رواية الحديث هو إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي روى له الجماعة سوى البخاري، وهو مترجم له في «التهذيب» (٢٤٥). أما إبراهيم بن مهاجر بن مسمار فهو آخر ليس من رجال «التهذيب»، وقد ترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» (١/٣٢٨)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١/ ١٣٢) عقب الترجمة لإبراهيم بن مهاجر البجلي. وقال البخاري: مولى سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي منكر الحديث، ويبدو أن المصنف -رحمه الله- أنتقل نظره حين النقل، وابن مسمار هذا ليس هو البجلي ولم يجمعا عند من ترجم لهما، والجواد يكبو.

<sup>(</sup>٥) وكذا قال ابن خزيمة، وجهلها الحافظان الذهبي وابن حجر، وانظر «التهذيب» (٣٠/٣٥).

روی عنها غیر ابنها یوسف. فقد سلم إبراهیم بن مهاجر مما قبل فیه، وکان الحدیث غیر ثابت؛ لأنه عن آمرأة لا تعرف لم یرو عنها غیر ابنها، وأما حدیث عبد الله بن عمرو، فإسماعیل بن مهاجر، عن أبیه قال یحیی ابن معین: هو ضعیف (۱). وقال محمد بن إسماعیل: إسماعیل بن إبراهیم بن مهاجر البجلی، عن أبیه عنده عجائب (۲). وأما حدیث ابن عمر، وابن عباس «أن الحرم کله مسجد» فلا یثبت واحد منهما، وهما مدفوعان من جهتین حدیث ابن عمر رواه ثویر، قال یحییٰ بن معین: ثویر رکن من أرکان الکذب (۳). وکان یحییٰ بن سعید القطان، وعبد الرحمن بن مهدی لا یحدثان عنه، وحدیث ابن عباس رواه عبد الله بن مسلم بن هرمز، قال یحییٰ بن معین (۱): وهو مکی ضعیف وله أحادیث ینفرد بها من ذلك حدیثه عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس: «أن النبی کی کان من ذلك حدیثه عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس: «أن النبی کی کان یقبل الرکن الیمانی ویضع خده علیه».

قال أبو بكر: وفي قول النبي ﷺ: «من أغلق عليه بابه فهو آمن» أبين البيان على أنها كانت لها أبواب، ودل ذلك على أن لا معنى لقول من

<sup>(</sup>۱) ولفظه كما في «التهذيب» (٣/ ٣٣-٣٤): إبراهيم بن مهاجر ضعيف، وابنه إسماعيل ضعيف.

 <sup>(</sup>۲) هذا قوله في «التاريخ الصغير» (ص۱۸۲)، وفي «التاريخ الكبير» (۱/ ۳٤۲) قال:
 في حديثه نظر.

 <sup>(</sup>٣) قول يحيى بن معين فيه ، كما ذكره المزي في «التهذيب»: ضعيف ، وفي رواية: ليس بشيء ، ومقولة أنه من أركان الكذب إنما هي لسفيان الثوري ، وانظر: «التهذيب»
 (٤/ ٤٢٩ - ٤٢٩) ، و«التاريخ الكبير» (٢/ ١٨٣ - ١٨٤).

<sup>(</sup>٤) قول ابن معين في ابن هرمز: ليس بشيء كان يرفع أشياء لا ترفع، وانظر «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (٢/١٤٢)، و«الكامل» لابن عدي (٥/٢٥٩)، و«الميزان» (٢/٣/٢).

قال: إن أول من بوَّب على دار من دور مكة: سهيل، وأما من كره أجور بيوت مكة ورخص في شراء منازلها فقول مختلف، وذلك أن ما حرم شراؤه يجب أن يحرم بيعه، وما حرم بيعه يجب أن يحرم شراؤه، وإذا صح الشراء فلمن أشترى أن يكري ملكه كراءً صحيحًا.

قال أبو بكر: ويدل على أن المسجد الحرام هو مصلى الناس حول الكعبة دون سائر البلد ما لا أعلمهم يختلفون فيه أن الناس قد أمروا بتطهير المساجد وتنظيفها من الغائط، والبول، والدم، وسائر النجاسات، ويدل على ما قلناه أمر النبي بي بصب دلو من ماء على بول الأعرابي، فدل اتخاذهم الكنف والمغاسل والمجازر في البيوت سوى المسجد مع منعهم المسجد الحرام من ذلك على الفرق بين المسجد، وبين سائر البلد، ومع ذلك إباحتهم للناس أتخاذ الأسواق، والبيوع، والأشربة، وإنشاد اللقط في سائر البلد، ومنعهم الناس من ذلك في المسجد، وفي ذلك دليل على ما قلناه، فإن أحتج محتج بقوله: ﴿ شُبْحَنَ الَّذِي وَوَهِي وَلِكُ مِن الْمَسْجِدِ الْحَرَادِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكُنَا حَوْلَهُ ﴾ (١) وتوهم أن يكون أسري بالنبي بي من شعب أبي طالب فقد أغفل (٢)؛

<sup>(1)</sup> Ilfuncle: 1.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في «الفتح» (٧/ ٢٤٣): المراد هنا بيان البقعة التي وقع ذلك فيها ومعلوم أنها لم تتعدد؛ لأن القصة متحدة لاتحاد مخرجها، وقد تقدم في أول كتاب بدء الخلق بلفظ «بينا أنا عند البيت»، وهو أعم، ووقع في رواية الزهري عن أنس عن أبي ذر «فرج سقف بيتي وأنا بمكة»، وفي رواية الواقدي بأسانيده أنه أسري به من شعب أبي طالب ... ثم حاول الحافظ أن يجمع بين هذا الأختلاف فراجعه هناك.

قلت: الواقدي متروك فلا عبرة بروايته.

Tav

لأن الأخبار الثابتة تدل على أن النبي / ﷺ إنما أسري به من الحطيم ٢٤/٣ أو الحجر من ذلك خبر مالك بن صعصعة.

77٣٢ حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عفان (١)، حدثنا همام قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة، أن نبي الله عدثهم عن ليلة أسري به قال: «بينما أنا في الحطيم −وربما قال قتادة في الحجر – مضطجع إذ أتاني آت فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة قال: فأتاني فقد (٢) ثم أوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض . . .»، وذكر الحديث (٣) وسائر الأخبار الدالة على ذلك مذكورة في غير هذا المكان.

قال أبو بكر: فإن اُحتج محتج بأخبار رويت عن عمر عامتها مراسيل، وهي مذكورة أو بعضها في الكتاب الذي اُختصرت منه هذا الكتاب قال: في شراء نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أمية دار السجن بأربعة آلاف درهم دليل على أن مكة ملك لأهلها؛ لأن عمر في جلالته ومكانه من الإسلام لا يأمر بشراء ما لا يحل شراؤه، ولا يجوز أن يتوهم على عمر أنه أعطى صفوانًا ما لا يحل لصفوان أخذه، ولكنه أعطاه ما يجوز له أن يملكه، وإذا جاز ذلك لصفوان جاز ذلك لغيره؛ ولأن الآخذ والمعطى فيما لا يجوز سواء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «صحيحه» من غير طريق عفان. وانظر «تحفة الأشراف» (۲/۸).

<sup>(</sup>٢) زاد البخاري وغيره: (قال: وسمعته يقول: فشق ما بين هلَّذِه إلى هلَّذِه. . )

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٨٨٧) من طريق هدبة عن همام، ومسلم (٢٦٤) من طريقين آخرين
 کلهم عن قتادة بنحوه، وأخرجه أحمد (٢٠٧/٤) عن عفان به.

والثوري، وابن عينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، وابن عينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد [الرحمن](۱) بن فروخ، قال الثوري عن أبيه: «أن نافع بن عبد الحارث أشترى من صفوان بن أمية دار السجن بأربعة آلاف درهم، وإن عمر في من فالبيع بيعه، وإن عمر لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم فأخذها عمر (۲).

370 0 W 0 0 W 0

<sup>(</sup>۱) في "الأصل": الله. والمثبت هو الصواب، كذا أخرجه غير واحد، كما سيأتي، وهو مترجم له في "التهذيب" برقم (٣٩١٧) وأخرج المزي هذا الأثر تحت ترجمته موصولًا بإسناده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٩٢١٣)، وفيه قصة وراجعه هناك فبين الروايتين أختلاف في إسناده ولفظه، وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٣٩٢- في العربان في البيع)، وعلقه البخاري في «صحيحه» من كتاب الخصومات باب رقم (٨)، وراجع «الفتح» (٥/ ٩١).

## باب الأموال التي تجعل في سبيل الله

قد ذكرنا فيما مضى من كتاب فضائل الجهاد وفضل أرتباط الخيل والنفقة عليها وما يكتب لمرتبطها من الحسنات إذا أرتبطها أحتسابًا لله، وما يستحب من نفقة الخيل ويكره منه، وغير ذلك فأغنى ذلك عن إعادة ذكره، فمما لم نذكره فيما مضى: الوقت الذي يستحق فيه الغازي الفرس المحمول عليه، فروينا عن ابن عمر أنه كان إذا حمله على البعير في سبيل الله قال لصاحبه: لا تبعه حتى تخلف وادي القرى.

ويونس بن زيد<sup>(۱)</sup>، وغير واحد أن نافعًا حدثهم، عن عبد الله بن عمر ويونس بن زيد<sup>(۱)</sup>، وغير واحد أن نافعًا حدثهم، عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا حمل على البعير في سبيل الله أو على الدابة أو على الشيء قال لصاحبه: لا تبعه ولا تملكه حتى تخلف وادي القرى<sup>(۲)</sup> من طريق الشام أو حذوه من طريق مصر، ثم شأنك وشأنه (۳).

<sup>(</sup>۱) كذا في «الأصل»، والصواب: يزيد. وهو مشهور، ومن الرواة عن نافع، وهو من رجال «التهذيب».

<sup>(</sup>٢) وادي القرئ: هو واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى. أنظر «معجم البلدان» (٥/ ٣٤٥).

فائدة: قال الميموني: قيل لأبي عبد الله: وأين وادي القرئ؟ فقال: إذا كان قدر ما بين المدينة من حيث قال ابن عمر إلى وادي القرئ، فانظروا كم بينهما قال: قالوا: ثلاثة أيام، قال: فثلاثة أيام. قالوا: فإن أقام بالرقة ونحوها؟ قال: يمضي لوجهه ذلك فيغزو ثم يكون له. أنظر «الوقوف» (٢/ ١٣٨ رقم ٣١٢).

 <sup>(</sup>٣) رواه مالك في «الموطأ» (٢/ ٣٥٩)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ١٧٣)، وعبد الرزاق (٩٦٦٨، ٩٦٦٩)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٠٧- الرجل يحمل على الشيء في سبيل الله متىٰ يطيب لصاحبه) في «مصنفيهماً» كلهم عن نافع به.

وقد آختلف أهل العلم في معنى خبر ابن عمر، فكان مالك (۱) يقول: يحمل الحديث -يعني: حديث ابن عمر - عندي أن لا يبعه ويتكارئ ثمنه أو يشتري به سويقًا أو يتقوى بثمنه في زاد أو غير ذلك من المؤن. حتى يبلغ سبيل الله، وأما أحمد بن حنبل فتأول هذا الحديث على أن ابن عمر إنما فعل ذلك في ماله، وكان رأى أن المحمول عليه الفرس، إنما يستحقه بعد الغزو، ورأى أن ابن عمر أن يفعل في ماله ما أحب، وليس ذلك بواجب على من لم يفعل كفعله (۲).

سئل أحمد عن من أعطىٰ رجلًا فرسًا متىٰ يطيب له بيعه؟ قال: إذا غزا عليه (٣). وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا بلغ رأس مغزاه فهو له (٤)، وبه قال سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، ويحيىٰ بن سعيد الأنصاري، وبه قال الليث بن سعد، وسفيان الثوري، وذكر الأوزاعي قول سعيد بن المسيب كالمقتدي به، وهو قول أحمد، وقد روينا عن النخعي أنه قال في الرجل يعطى الشيء في سبيل الله فيفضل منه فضل. أقال: يجعله في مثل ذلك قال: وكان الثوري وابن عون يعجبهما هذا القول، وقال مالك (٥): من حمل علىٰ فرس في سبيل الله فلا أرىٰ هذا القول، وقال مالك (٥): من حمل علىٰ فرس في سبيل الله فلا أرىٰ

10/

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» لابن عبد البر (١٤/٧٦).

<sup>(</sup>٢) أنظر «الوقوف» المسألة (٣٣٥) وما بعدها، و«مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (٢٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٣٦٠)، وعبد الرزاق (٩٦٧١)، وابن أبي شيبة (٧/ ٧٠٧- الرجل يحمل على الشيء في سبيل الله) في «مصنفيهما»، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) أنظر «المغني» (١٣/ ٤٣)، و«الاستذكار» (١٤/ ٩٢).

<sup>(</sup>٥) «التمهيد» لابن عبد البر (١٤/٧٦).

أن ينتفع بشيء من ثمنه في غير سبيل الله إلا أن يقال له: شأنك به ما أردت. قال أبو بكر: إذا حمل رجل رجلًا على فرس في سبيل الله فغزا عليه فهو له استدلالًا بحديث عمر.

٩٣٣٥ حدثنا يحيى، حدثنا مسدد، وقال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا على عبيد الله بن عمر قال: حدثني نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر حمل على فرس في سبيل الله فأخبر أنه قد وقفها يبيعها فسأل رسول الله وأبتياعها قال: «لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك»(١)

قال أبو بكر: ولما لم أعلم أحدًا يقول أن من حمل على دابة في سبيل الله أن للمعطي أن يبيعه مكانه ويأخذ ثمنه وينتفع به؛ لم يجز أن يكون معنى الحديث ما لا أعلم أحدًا يقول به، وإذا لم يجز هذا القول فإذا غزا عليه فهو مال من ماله، يصنع به ما يصنع بسائر ماله، وهذا قول أكثر أهل العلم، ومن أبى هذا القول خالف ظاهر الحديث؛ لأن الذي عرض الفرس للبيع إنما عرض ماله أن يبيعه؛ لأن النبي عن الله على أنه إنما يبيعه عن ذلك، دل ذلك على أنه إنما يبيع ما هو ملك له وما يجوز أن يبيعه، وكره لعمر أن يعود في صدقته.

\* \* \*

# ذكر الرجل يعطى الشيء ليجعله في سبيل الله هل الله أن يأخذ لنفسه منه شيء (٢) أم لا؟

قال أبو بكر: وإذا أعطي الرجل الشيء ليجعله في سبيل الله لم يأخذ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٧٧٥) من طريق مسدد، ومسلم (١٦٢١/٣) من طرق عن عبيد الله به.

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل»، وأتت بعد قليل على الجادة بالنصب.

لنفسه منه شيئًا، وقد روينا عن مكحول، والليث بن سعد (۱) أنهما قالا ذلك، وهاذا يشبه مذهب الشافعي (۲)، وقال مالك: أحب إلي أن يعلم رب المال، وقال مالك مرة في مثل هاذا: إذا أحتاج الذي بعث به معه أن يأخذه لنفسه أخذ بالمعروف، وقال مالك في الرجل يعطي الشيء في سبيل الله لا يعطي إلا فقراءهم ماله يعطي أغنياءهم؟! وقال في الرجل يعطى الفرس في سبيل الله أترى أن يقبله؟ قال: إن كان غنيًا فلا أرى له ذلك، وإن كان محتاجًا إليه فلا أرى به بأسًا.

\* \* \*

## ذكر الفرس الحبيس في سبيل الله يحج عليه

واختلفوا في الرجل يأمر بالشيء في سبيل الله.

فقالت طائفة: يجعل في الجهاد.

 $777^{-}$  حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي حبيبة، عن أبي الدرداء في رجل أوصى بشيء في سبيل الله قال: في المجاهدين ( $^{(7)}$ ) وممن مذهبه أن يجعل في الغزو: يحيى الأنصاري، ومالك بن أنس ( $^{(3)}$ )، والشافعي ( $^{(6)}$ ).

<sup>(</sup>۱) أنظر في ذلك «الاستذكار» (۹/ ۳۲۳–۳۲۷)، (۱۶/ ۹۲–۹۳)، و«فتح الباري» (۲/ ۱۶۵)، و «الوقوف» للخلال (۲/ ۱۳۳۵)، و «الإقناع» للمصنف (۲/ ۵۰۰) و كلامه هناك مختصر.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ١٢٨ - باب التكملات).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٧/ ٢٩٧ - في الرجل يوصي بالشيء ...).

<sup>(</sup>٤) «المدونة الكبرئ» (٤/ ٣٦٦) . في الرجل يوصي لوارث ولأجنبي.

<sup>(</sup>٥) «الأم» (٤/ ١٢٥ - باب الوصية ...).

قال الشافعي: إذا أوصى الرجل بثلث ماله في سبيل الله أعطوه من أراد الغزو ولا يجزئ عندي غيره، وقال الأوزاعي<sup>(۱)</sup> في الدابة إذا وضعت حبسًا في جهاد لم تصرف إلى غيره، وسئل عن الرجل يدفع إليه البغل حبيسًا في سبيل الله؟ يكره له أن يحج عليه<sup>(۲)</sup>.

قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يقول: الحج من سبيل الله.

77٣٧ حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن ابن سيرين: أن أمرأة أوصت بثلاثين درهمًا في سبيل الله [فلما كان زمن الرفة قلت لابن عمر: أمرأة أوصت بثلاثين درهمًا في سبيل الله] (٢) فنعطيها في الحج قال: أما إنه من سبيل الله (٤).

وروينا عن مجاهد أنه قال في رجل قال: كل شيء له في سبيل الله قال: ليس سبيل الله واحد؛ كل خير عمله فهو في سبيل الله (٥).

وسئل الأوزاعي عن الوصي يوصي بالمال العظيم في سبيل الله، هل للوصي أن يجعله أو بعضه في ظهر يحمله عليه؟ قال: لا يشتري منه ظهرًا، ولينفذه كما أوصي به في سبيل الله.

<sup>(</sup>۱) «المغنى» (۱۳/۲۳).

<sup>(</sup>٢) وهذا المذهب هو مذهب جمهور العلماء، وانظر «تفسير القرطبي» تحت تفسير قوله تعالىٰ ﴿ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) من المصنف (٧/ ٢٩٧ - في الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله من يعطاه).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٩٧ - في الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله من يعطاه) من طريق ابن عون عن أنس بن سيرين به، وراجع «المصنف» (٢/ ٥١٩) لترى آختلاف النسخ، وأخرجه الدارمي في «سننه» (٢/ ٥١٩) من طريق موسى بن عقبة، عن نافع بنحوه.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة (٧/ ٢٩٧ - في الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله من يعطاه).

#### مسائل من هذا الباب:

كان مالك(١) يقول / في الرجل يحمل على الفرس في سبيل الله، واشترط عليه أن يعلفه من عنده سنين فإذا أنقضت السنون فهو له مثلًا قال: ما يعجبني.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، وهو مذهب الشافعي وإذا أتفق على هذا الشرط ثم تنازعا كان على رب الفرس قيمة العلف ويأخذ دابته، وإذا أختلفا في قيمة العلف فالقول قول رب الدابة مع يمينه. وسئل مالك عن الفرس يحبس في سبيل الله يعطاه رجل فيأتي من يريد أن ينزيه. له أن يمنعه؛ لأن النزو يضعفه.

قال أبو بكر: هو كما قال مالك: لا ينزيه، وقال مالك في الرجل يعطى الفرس في سبيل الله، فيهلك الذي دفع إليه قبل أن يخرج فيقول ورثته: نحن نغزو عليه، قال: ليس لهم ذلك، ولكنه يأخذه صاحبه فينفذه في الوجه الذي جعله فيه، وسئل مالك عن الرجل يعطى الفرس يحمل عليه في سبيل الله أو الدنانير يعطاها فقال: أما الوالي فإني لا أرى به بأسًا، وأما الناس بعضهم لبعض، فإنى لا أحب له ذلك وتركه أحب إلي. وكان الشافعي (٢) يقول: ولا يجوز أن يغزو بجعل من مال رجل، وإن غزا به فعليه أن يرجع ويرد الجعل، وإنما أجزت له هذا من السلطان أنه يغزو بشيء من حقه.

۲/ ۲۵ب

<sup>«</sup>المدونة الكبريٰ» (٤/ ٢٢٤) في الرجل يشتري الدار ويشترط على المحبس.

<sup>«</sup>الأم» (٤/٢٢٦- العذر الحادث).

# ذكر الخروج إلى أرض العدو للتجارة

جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة».

٦٣٣٨- حدثنا على بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن الحجاج، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله البجلي؛ أن رسول الله على قال: «من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة»(١).

9777- حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن الحسن قال: قال رسول الله على: «لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم وجامعهم فهو مثلهم»

وروى هاذا الحديث إسحاق بن إدريس، عن همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي على بمثله (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الكبير» (۲/۲۱ رقم ۲۲۱۱) عن علي بن عبد العزيز، عن حجاج بن منهال به، ورواه أبو داود (۲۱٤٥)، والترمذي (۱۱۰٤) من طريق أبي معاوية عن إسماعيل به، قال الترمذي أكثر أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله عن سرية ولم يذكروا فيه عن جرير، قال: وسمعت محمدًا يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي عن مرسل، وكذا أعله بالإرسال أبو داود فقال عقب إخراجه: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرًا.

قلت: وكذا أعله بالإرسال أبو حاتم في «العلل» (١/ ٣١٤)، والدارقطني كما في «تحفة الأحوذي» (٥/ ٢٣٠)، وانظر طرقه في «الإرواء» (١٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «الكبير» (٧/ ٢١٧ رقم ٦٩٠٥)، والبيهقي في «الكبرى، (٩/ ١٤٢)، والحاكم في «المستدرك» (١٥٤/٢) كلهم من طريق إسحاق بن إدريس به.

واختلف أهل العلم في الدخول إلى أرض الشرك بالتجارات، فكرهت طائفة ذلك، وممن كان يكره ذلك: مالك بن أنس(١)، والأوزاعي، قال مالك: أرى أن يمنعوا من ذلك، وكره ذلك كراهية شديدة، وكره الأوزاعي أن يدخل دار الحرب للتجارة لما يجري عليهم من أحكامهم ويخرج من أحكام المسلمين، وكان أحمد بن حنبل يستعظم الخروج إلى بلاد الشرك للتجارة، وروينا عن الحسن البصري أنه قال فيمن يحمل الطعام إلى أرض العدو: أولئك الفساق. وكرهت فرقة حمل السلاح إليهم وسهلت فيما سوى السلاح، كان عطاء بن أبي رباح يكره حمل السلاح والخيل إليهم وما يتقوون به؛ فأما غيره فلا بأس، وكذلك قال عمرو بن دينار، وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه نهى أن تحمل الخيل إلى أرض العدو، وقال الليث بن سعد في مسلم أخذ معه سلاحًا مبيعًا من الروم وهم عدو للمسلمين قال: أرى أن يعاقب عقوبة موجعة وأن يحبس في السجن حتى يكون ذلك نكالًا وعظة لغيره، وذكر الشافعي حديث عمران بن حصين أن أصحاب رسول الله ﷺ أشتروا رجلًا من بني عقيل ففاداه رسول الله بالرجلين الذين أسرتهما ثقيف وقد ذكرت إسناد هأذا الحديث في هأذا الكتاب. قال الشافعي (٢): وإذا فداه النبي ﷺ بالرجلين من أصحابه؛ فإنما فداه

<sup>=</sup> قلت: وإسحاق متروك؛ وهَّاه جمهور النقاد.

وانظر «الميزان» (۱/ ۱۸٤)، و«اللسان» (۲/ ٤٦) وقد خالف في روايته حجاج بن منهال فترجح روايته على روايته، ورواه أبو داود (۲۷۸۰) من طريق سليمان بن سمرة عن سمرة بنحوه.

<sup>(</sup>١) «المدونة الكبرئ» (٣/ ٢٩٤) ما جاء في التجارة إلى أرض العدو.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ٣٦٢) الفداء بالأسارى.

بهما أنه فك الرق عنه بأن خلوا صاحبيه، وفي هذا دلالة على أن لا بأس أن يخرج المسلم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك / فإن النبي عَلَيْجَ إذ فدى ٢٦/٣: صاحبيه بالعقيلي بعد إسلامه، وبلاده بلاد شرك، وفي ذلك دلالة على ما وصفت.

قال أبو بكر: يكره أن يدخل الرجل أرض الحرب حيث تجري أحكامهم عليه، وإن بايعهم لم يحرم البيع، وجاز إذا كان ذلك مما يجوز بين المسلمين، فأما التجارة في بلاد الحرب في عسكر المسلمين فمباح ولا أكرهه، ولا أحفظ عن أحد خلاف ما ذكرت، وقد ذكر أبو بكر بن أبي مريم، عن مكحول ومشايخهم: أنهم لم يكونوا يكرهون ذلك، ورخص فيه مالك(١)، وقال أحمد(٢): لم يزل أهل الشام يفعلون هذا.

\* \* \*

## كراهية تحمل الرءوس

77٤١ أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة؛ أن علي بن رباح حدثه عن عقبة بن عامر الجهني، قال: جئت أبا بكر بأول فتح من الشام برءوس، فقال: ما كنت تصنع بهاني شيئًا (٣).

٦٣٤٢ حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا عبد الله بن المبارك،

<sup>(</sup>١) «المدونة الكبرئ» (٣/ ٢٩٤) ما جاء في التجارة في أرض العدو.

<sup>(</sup>٢) أنظر بعض آثار هلاه المسألة في «المصنف» لعبد الرزاق (٥/ ٢١١)، ولابن أبي شيبة (٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (٢٦٥٠) من طريق ابن وهب به.

عن سعيد بن يزيد، عن ابن (١) أبي حبيب، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر أنه قدم على أبي بكر برأس يناق البطريق، فأنكر ذلك فقال: يا خليفة رسول الله، فإنهم يفعلون ذلك. قال: فاستنان بفارس والروم؟! لا تحمل إلي رأس، فإنما يكفي الكتاب والخبر (٢).

قال الزهري (٣): لم يؤت النبي ﷺ برأس ولا يوم بدر، وأتي أبو بكر برأس عظيم فقال: مالي ولجيفهم. تحمل إلىٰ بلدة رسول الله! ثم لم يحمل بعد في زمان الفتنة إلىٰ مروان ولا إلىٰ غيره حتىٰ كان زمن ابن النبير فهو أول من سن ذلك، حمل إليه رأس زياد وأصحابه. وكره الأوزاعي (١) حمل رءوس قادة الشرك إلىٰ والي المسلمين وجماعتهم، وذكر قصة حمل رأس يناق البطريق.

٣٤٤٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله الحداد الموصلي، حدثنا عبد الله بن خراش، عن العوام، عن أبي صادق، عن علي: أنه حُمِلَ إليه رأس ففزع من ذلك، وقال: لم يكن هذا على عهد رسول الله على ولا عمر، ونهى عن حمل الرأس (٥).

<sup>(</sup>١) وهو يزيد، كذا سمي في "سنن سعيد بن منصور".

 <sup>(</sup>۲) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (۲٦٤٩)، وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»
 (۷/ ۷۲۳ - في حمل الرءوس) من طريق الأوزاعي، عن قرة، عن يزيد، وصورته هناك الإرسال، والبيهقي في «سننه» (۹/ ۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) قول الزهري هذا رواه بمعناه سعيد بن منصور (٢٦٥١)، وقد رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (٩٧٠٣).

<sup>(</sup>٤) أنظر «المصنف» لابن أبي شيبة (٧/ ٧٢٣- في حمل الرءوس).

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف، أبو صادق لم يسمع من علي كما قال أبو حاتم، وذكر المزي أن له رواية عن علي في «الخصائص» عند النسائي (رقم٦٦).

### ذكر الحربية تسبئ ويسبئ زوجها معها أو بعدها

واختلفوا في الحربية تسبئ وزوجها، أو يسبئ أحدهما قبل صاحبه، فقالت طائفة: السباء يقطع العصمة بينهن وبين أزواجهن.

هذا قول مالك بن أنس<sup>(۱)</sup>، وسفيان الثوري، والشافعي<sup>(۱)</sup>، وأبي ثور. قال مالك في هذه الآية: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِسَآءِ إِلَا مَا مَلَكَتَ أَيْمَنَكُمْ ﴿ (٣) هي السبايا التي لهن أزواج بأرض الشرك قد أحلهن الله لنا (٤).

قال أبو بكر: فحجة من قال هذا القول ظاهر الآية التي أحتج بها مالك.

عدثنا ابن المبارك، عن سفيان، عن عثمان البتي، عن أبي الخليل، حدثنا ابن المبارك، عن سفيان، عن عثمان البتي، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري، قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن، وذكرنا ذلك للنبي على فنزلت: ﴿وَاللَّهُ مَنْكُ مِنَ اللَّهُ مَا مَلَكُتُ أَيْنَكُمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

<sup>=</sup> قلت: وإسناده هناك يؤكد أنه لم يسمع من علي، فقد رواه عن ربيعة بن ناجذ عن علي، وهناك علة أخرى تضعفه وهي ضعف عبد الله بن خراش، وقد وهّاه جماعة من النقاد، وانظر «التهذيب» (٣٢٣٢).

<sup>(</sup>١) انظر «المدونة الكبرى» (٢/٢١٦-٢١٧) وعند مالك في هذه المسألة تفصيل فانظره.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ٣٨٤) المرأة تسبى مع زوجها. (٣) النساء: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر «تفسير القرطبي» (٥/ ١٢١) ورجح هناك هذا القول وقال: وهو الصحيح إن شاء الله.

<sup>(</sup>ه) رواه مسلم في «صحيحه» (١٤٥٦/ ٣٥) من طريق قتادة عن أبي الخليل به، ورواه أيضًا في (٣٥/ ٣٣–٣٤) عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي علقمة، عن أبي سعيد، وانظر «علل الدارقطني» (٢٣٣٤).

معاویة بن هارون، حدثنا أبو بكر، حدثنا معاویة بن هشام، حدثنا موسی بن عطاء بن السائب، عن سعید بن جبیر، عن ابن عباس: ﴿وَالْمُنْصَنَتُ مِنَ ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتَ آیَنَكُمُ ﴿ قَالَ: من النساء ابن عباس: ﴿وَالْمُنْصَنَتُ مِنَ ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتَ آیَنَكُمُ ﴿ قَالَ: من النساء ابن عباس إلا ذوات الأزواج من السبایا (۱).

7727 حدثنا علان، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَٱلْمُعْصَنَتُ مِنَ ٱلنِسَآ إِلَّا مَا مَلَكَتُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ مَا مَلَكَتُ اللَّهُ مَا مَلَكَتُ أَيْنَكُمُ ﴾ يقول: كل أمرأة لها زوج فهي عليك حرام إلا أمة ملكتها ولها زوج بأرض الحرب فهي لك حلال إذا آستبرأتها (٢).

وقال النعمان (٣) في المرأة إذا سبيت ثم سبي زوجها بعدها بيوم وهي في دار الحرب: إنهما على النكاح.

وقال الأوزاعي<sup>(٤)</sup>: ما كانا في المقاسم فهما على النكاح، وإن أشتراها رجل فشاء أن يجمع بينهما جمع، وإن شاء فرق بينهما، واتخذها لنفسه أو زوجها غيره بعدما يستبرئها بحيضة، على ذلك مضى أمر المسلمين، وبه نزل القرآن.

وقال يعقوب<sup>(٥)</sup>: إنما بلغنا عن رسول الله ﷺ، وأصحابه أنهم أصابوا سبايا وأزواجهن في دار الحرب، وأحرزوهن دون أزواجهن<sup>(١)</sup>، فقال

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (١/٥) من طريق سعيد بن جبير به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٥/١) من طريق عبد الله بن صالح به.

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٧/ ٥٧١ في المرأة تسبئ ثم يسبئ زوجها).

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٧/ ٥٧١ في المرأة تسبى ثم يسبى زوجها).

<sup>(</sup>٥) «الأم» (٧/ ٥٧١- في المرأة تسبئ ثم يسبئ زوجها).

<sup>(</sup>٦) في «الأم» (٧/ ٧٧): وأحرزوهم دون أزواجهم.

رسول الله ﷺ: "لا توطأ الحبالي من الفيء حتى يضعن، وغير الحبالي حتى يستبرئن (بحيضة) (١) فأما أمرأة سبيت هي وزوجها فصارا مملوكين قبل أن تخرج الغنيمة إلى دار الإسلام فهما على النكاح، وكيف يجوز أن يجمع المولى بينهما إن شاء في قول الأوزاعي على ذلك النكاح فهو [إذا كان صحيحًا] (٢) ولا يستطيع أن يزوجها أحدًا غيره ولا يطأها هو، وإن كان النكاح قد ٱنتقض فليس يستطيع أن يجمع بينهما إلا بنكاح مستقبل.

#### \* \* \*

## ذكر الواقع على جارية من السبي

واختلفوا في الرجل من الجيش يقع على جارية من السبي فقالت طائفة: عليه الحد. هذا قول مالك<sup>(٣)</sup>، وكان أبو ثور يقول: إن كان عالمًا بأن هذا لا يحل حد.

وقال الأوزاعي<sup>(1)</sup>: كان من سلف من علمائنا يقيمون عليه أدنى الحدين مائة جلدة، وتقوم هي<sup>(0)</sup> فيكون من الذي وطئها ويلحق به ولده؛ بذلك مضى قول أهل العلم فيه. وقال الأوزاعي: يجلد مائة ويغرم العقر<sup>(1)</sup> إن كانت بكرًا، وإن كانت ثيبًا لم يكن عليه عقر، وإن

<sup>(</sup>١) تكررت في «الأصل».

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: إذن صحيح. والمثبت من «الأم».

<sup>(</sup>٣) «جواهر العقود» (١/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٧/ ٥٦٩ - سهمان الخيل).

<sup>(</sup>٥) في «الأم» بلفظ: ومهر قيمة عدل ويلحقونها وولدها به.

<sup>(</sup>٦) العُقر بالضم: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة، وأصله أن واطئ البكر يعقرها إذا افتضها، فسمي ما تعطاه للعقر عقرًا ثم صار عامًا لها وللثيب، وقال أحمد بن حنبل: العقر: المهر، وانظر «اللسان» مادة: عقر.

حملت غرم قيمتها وصارت له ولا عقر عليه، ويلحق به الولد.

وقال النعمان<sup>(۱)</sup> في الرجل يقع على الجارية من الغنيمة: أنه يدرأ عنه الحد ويؤخذ منه العقر والجارية وولدها في الغنيمة ولا تثبت نسبة الولد.

وكان الشافعي<sup>(۲)</sup> يقول: إن لم تحمل أخذ منه عقرها وردت في المغنم، وإن كان من أهل العلم عزر، ولا حد من قبل الشبهة في أنه يملك منها شيئًا، وإن أحصى المغنم فعرف كم قدر ملكه منها مع جماعة أهل المغنم وقع عنه من المهر بحصته، فإن حبلت فهكذا وتقوم عليه وتكون أم ولد له.

#### \* مسائل من هذا الباب:

واختلفوا في العبد يسرق من الغنيمة ومولاه في ذلك الجيش. فقال النعمان (٣): لا قطع عليه، وكذلك قال في الرجل يسرق من الغنيمة، وقد كان أبوه في ذلك الجند أو أخوه أو ذو رحم، أو أمرأة سرقت من ذلك وزوجها في الجند لا يقطع واحد من هؤلاء.

وقال الأوزاعي (٣): يقطعون ولا يبطل الحد عنهم.

وكان الشافعي<sup>(٣)</sup> يقول: إن كان السارق من هأؤلاء شهد المغنم ما يقطع، [لأنه]<sup>(٤)</sup> شريك، ولا يقطع ابن الرجل وأبوه فيما سرق من مال أبيه وابنه. وهو شريك فيه، وأما المرأة يحضر زوجها الغنيمة

<sup>(</sup>١) «الأم» (٧/ ١٦٥ - سهمان الخيل).

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ٣٨٣- فيمن يقع على جارية من المغنم).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٧/ ٩٧٥ - ٩٨ - العبد يسرق الغنيمة).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: لا. والمثبت من «الأم».

والأخ وغيره، وكل هاؤلاء سُرَّاق؛ لأن كل واحد من هاؤلاء لو سرق من صاحبه شيئًا لم يأمنه عليه قطعته.

٦٣٤٧- حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، عن جعفر، عن أبي عمران الجوني / قال: سألت جندب بن عبد الله: هل كنتم تسخّرون العجم؟ ٢٧/٣ قال: كنا نسخرهم من قرية إلى قرية يدلونا على الطريق ثم نخليهم.

وقال أحمد بن حنبل: إذا ٱضطروا إليه لا يجدون بدًّا يتسخرون العِلج. قال إسحاق: كما قال<sup>(٢)</sup>.

قال أبو بكر: العلج الذي يتسخر إما أن يكون ذميًا، فإن كان ذميًا فأعانهم بطيب من نفسه فلا شيء عليهم، وإن أكرهوه فله أجر مثله، وإن كان ممن لا أمان له استعملوه واستعانوا به وألزموه ولا أحسبهم كانوا يتسخرون إلا من لا أمان له. وكان النعمان (٣) يقول في رجل من أهل الحرب دخل بأمان ومعه مولاه أعتقه في دار الحرب قال: لا يعتقه ذلك (١٤)، قال الأوزاعي هما حران (...)(٥) كقول الشافعي وكقول الأوزاعي.

وكذلك نقول وكان مالك (٢) يقول في القوم من العلوج يأتون بأولادهم يبيعونهم وليست بيننا وبينهم ذمة: لا بأس أن يشترى منهم، وكذلك قال الثوري، وفيه قول ثاني: وهو أن ذلك لا يجوز، وإذا

<sup>(</sup>۱) «مصنف عبد الرزاق» (۹۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) المسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج، (٢٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) «السير» لمحمد بن الحسن (١٦٩/١).

<sup>(</sup>٤) أنظر «السير الكبير» للشيباني (٥/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>٥) طمس بالأصل قدر كلمتين.

<sup>(</sup>٦) «المدونة الكبرئ» (٣/ ٢٩٨ - الأشتراء من أهل الحرب أولادهم إذا نزلوا بأمان).

دخل الرجل من أهل الحرب دار الإسلام ومعه أم ولده ومدبرته فأراد بيعهما، ففي قول النعمان<sup>(۱)</sup>: يبيع مدبرته، ولا يبيع أم ولده، وهذا قول الشافعي<sup>(۲)</sup>، وبه نقول.

وقال الأوزاعي: هما سواء، لا فرق بين قوله فيهما، فإن مات في دار الإسلام لا يردهما وليه في الرق.

وقال الشافعي<sup>(۳)</sup> في الرجل من أهل الشرك أراد المقام مع المسلمين، فإن كان من أهل الكتاب وأراد المقام قيل: إن أردت المقام فأد الجزية، وإن لم ترد فارجع إلى مأمنك، فإن أستنظر فأحب إلي أن لا ينظر إلا أربعة أشهر من قبل أن الله جعل للمشركين أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ومن ذلك أن لا يبلغ به الحول؛ لأن الجزية في حول فلا يقيم في دار الإسلام مقام من يؤدي الجزية ثم لا يؤديها، وإن كان من أهل الأوثان فلا تؤخذ منه الجزية ولا ينظر إلا كإنظار هذا وهو دون الحول، قال الأوزاعي: فلا يترك المستأمن في دار الإسلام إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية. أو بإذن الإمام. قال أحمد: إذا أمنه الإمام فهو على أمانه حتى يرده إلى مأمنه. قال إسحاق كما قال الأوزاعي<sup>(3)</sup>.

<sup>(1) &</sup>quot;السير" لمحمد بن الحسن (١/ ١٦٩).

<sup>(</sup>۲) «الأم» (٤/ ٣٩٥- أم ولد النصراني تسلم).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٤/١٣/٤ في آخر فصل - في قطع الشجر وحرق المنازل).

<sup>(</sup>٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٦٨) وتتمة كلام إسحاق هناك:... فإن كان الإمام أمّنه إلى وقت وقّته نظرًا للمسلمين، إما لفداء الأسارى أو لعمل من أعمال أهل الإسلام فللإمام ذلك، ويترك إلى الوقت الذي أمّن عليه، فإن تم إرادة الإمام فيما حبسه وإلا أجله أجلًا بعد أجل حتى يفرغ.

واختلفوا في الحربي المستأمن يخلف ودائع في دار الإسلام ويلحق بدار الحرب فيقتل بها فكان الشافعي يقول<sup>(۱)</sup>: دينه وودائعه وما كان له من مال مغنوم عنه لا فرق بين الدين والوديعة، وقال الأوزاعي: يوضع ماله كله في بيت مال المسلمين. وقال أصحاب الرأي<sup>(۲)</sup>: ما أودع فيء المسلمين، وأما الدين فيبطل عن الذي هو عليه ولا يكون فينًا، وما كان عليه من دين لمسلم فيبطل ما عليه من الدين إذا قتل أو أسر<sup>(۳)</sup>.

قال أبو بكر: وإذا مات المستأمن في أرض الإسلام، وخلف مالاً قدم به أو أصابه في دار الإسلام وخلف ورثة في دار الحرب فإن كل من أحفظ عنه يقول: إن ماله يرد إلى ورثته (٤) غير الأوزاعي، فإن الأخبار جاءت عنه في ذلك مختلفة.

قال أبو بكر: وإذا أسلم الرجل في دار الحرب وجبت عليه الفرائض كلها إذا صح عنده صفة تلك الفرائض، وقد أختلف فيه فقال قائل كما قلنا، وقال بعض أهل الكوفة: إنما يجب عليه ذلك إذا شهد عنده رجلان عدلان.

قال أبو بكر: وقياس قول أصحابنا أن يجب / ذلك بقول ثقة عدل. ٢٧/٣ كما يجب القول بأخبار الآحاد.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «الأم» (٤/ ٣٩٧- باب الحربي يدخل دار الإسلام بأمان فأودع ماله ثم رجع).

<sup>(</sup>٢) ﴿ السير المحمد بن الحسن (١/ ١٧٣).

 <sup>(</sup>٣) راجع «سير الأوزاعي» المطبوع مع «الأم» في آخر باب منه (المستأمن يسلم. . . ).

<sup>(</sup>٤) «المدونة الكبرى، (١/ ٥١٢) في الحربي المستأمن يموت ويترك مالًا.

# الأسارى من المسلمين يقاتلون مع العدو عدوا غيرهم

واختلفوا في قتال الأسارى المسلمين مع العدو عدوًا غيرهم، فكان مالك بن أنس (١) يقول: إذا قالوا لهم: إن فُتِحَ لنا أرسلناكم لا ينبغي لهم ذلك، وهل يقاتل رجل على مثل هذا !! لا ينبغي لمسلم أن يهريق دمه إلا في حق، ورخص الأوزاعي لهم في قتالهم مع المشركين إذا شرطوا لهم إن فتح لهم أن يخلوا سبيلهم فيرجعوا إلى بلاد الإسلام، فإن لم يشترطوا لهم ذلك، فلا يقاتلوا معهم إلا أن يخافوا على دمائهم، وكان الشافعي (١) يقول: قد قيل: يقاتلونهم، وقيل: قد قاتل الزبير وأصحاب له ببلاد الحبشة مشركين عن مشركين، ولو قال قائل: يكره قتالهم كان مذهبا (٣)، وقال أحمد بن حنبل: إن قال لهم: أخلي عنكم، فلا بأس، وجاءه أن ميمون قيل له فإن قال أعطيكم وأحسن إليكم قال: قال رسول الله ﷺ: "من قاتل لتكون كلمة الله العليا». لا أدري. وقال أصحاب الرأي: لا ينبغي للمسلمين المستأمنين أن يقاتلوا معهم إلا أن يخافوا على أنفسهم من قبل أن حكم أهل الحرب هو الغالب (٤).

\* \* \*

# ذكر أولاد الأسرى من رجال أهل الحرب ونسائهم

كان الشافعي يقول في المرأة إذا أسرت فنكحها أهل الحرب: لا تسترق هي وأولادها وهم مسلمون بإسلامها، ويلحقون بالناكح

<sup>(</sup>۱) «المدونة» (۱/ ۱۸ ٥- في ندب الإمام للقتال بجعل).

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ٣٤٤ - العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب).

<sup>(</sup>٣) «السير الكبير» للشيباني (٤/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٤/٤٥٣- الأسارى والغلول).

المشرك<sup>(۱)</sup> وقال الأوزاعي في الأسير يتزوج فيهم آمرأة حرة أو أمة فولدت له، ثم رجع هو إلى دار الإسلام فأصابهم المسلمون قال: آمرأته فيء وولده أحرار مسلمون يأخذهم أبوهم بغير قيمة.

وقال سفيان الثوري: ولده أحرار مسلمون لا رق عليهم إن كانوا من حرة أو أمة، وامرأته فيء إلا أن يكون نكاحه إياها أمانًا لهم.

وقال الأوزاعي: إن أسرت (حرة)<sup>(۲)</sup> فتزوجها رجل منهم فولدت له، ثم أصابها المسلمون فولدها الصغار أحرار مسلمون مع أمهم، فإن كانوا كبارًا فأبوا أن يسلموا قتلوا، وفي قول الشافعي: أولاد الأسير المسلم مسلمون بإسلامه، وسواء آرتد الأب أو لم يرتد حكم الأولاد حكم المسلمين، فإن بلغ بعضهم فادعى غير دين الإسلام استتيب فإن تاب، وإلا قتل.

#### \* \* \*

# ذكر الأسير يكره على شرب الخمر وغير ذلك

واختلفوا في الأسير يكره علىٰ شرب الخمر:

فكرهت طائفة شرب الخمر وقالت: إنما التقية باللسان لا بالعمل. هذا مذهب عبد الله بن المبارك، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وذكر أحمد قول ابن عباس: إنما التقية في القول وليس في العمل (٣).

<sup>(</sup>١) «الأم» (٤/ ٣٤٤ - العبد المسلم يأبق إلى أهل دار الحرب).

<sup>(</sup>۲) تكررت «بالأصل».

<sup>(</sup>٣) «المصنف» لابن أبي شيبة (٧/ ٦٤٣ - ما قالوا في المشركين يدعون المسلمين إلى غير ما ينبغي. . ) من طريق ابن جريج عن رجل، عن ابن عباس به، وإسناده كما ترى.

فممن كره شرب الخمر للأسرى: الأوزاعي، وكان مكحول والحارث العكلي يقولان: إذا أضطر إلى الخمر فلا يشربها فإنها لا تزيده إلا عطشًا.

وقال معمر: ليس في الخمر رخصة (١).

٦٣٤٨ حدثنا أبو سعيد (٢)، حدثنا سويد (٣) قال: أخبرنا عبد الله، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن الحارث بن سويد، عن عبد الله بن مسعود قال: ما من كلام أدرأ به عني سوطًا أو سوطين عند ذي سلطان إلا كنت متكلمًا به (٤).

وكان الشافعي<sup>(٥)</sup> يقول: وأكره له -بعني الأسير- أن يشرب الخمر؛ لأنها تمنعه الصلاة ومعرفة الله إذا سكر، ولا يتبين لي<sup>(٢)</sup> أن ذلك يحرم عليه إذا وضع عنه الشرك بالكُره وضع عنه ما دون ذلك مما لا يضر أحدًا، وإذا أكرهوه / على أن يقتل مسلمًا لم يكن له أن يفعله. وكان سفيان الثوري يقول في شرب الخمر: لا أرى بأسًا إذا أضطر إليها. وقال سعيد بن جبير: إذا خرج في سبيل الله فاضطر إلى الخمر شرب، وقال مسروق: من أضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتى يموت دخل النار.

IYA/T

<sup>(</sup>۱) أنظر «المصنف» لابن أبي شيبة أيضًا فقد ذكر هانِّه الآثار تحت باب: ما قالوا في المشركين يدعون المسلمين إلى غير ما ينبغي أيجيبوهم أم لا ويكرهون عليه؟

<sup>(</sup>٢) أبو سعيد هو محمد بن عقيل الفريابي.

<sup>(</sup>٣) هو ابن نصر.

<sup>(</sup>٤) «مصنف ابن أبي شيبة» (٧/ ٦٤٣ - ما قالوا في المشركين يدعون المسلمين إلى. . ).

<sup>(</sup>٥) «الأم» (٤/٧/٤- باب في الأسير يكره على الكفر).

<sup>(</sup>٦) في «الأم»: ولا يبين لي.

# ذكر الحكم في قسم الفيء ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له والفرق بين قسم الغنائم الموجف عليها بالخيل والركاب والفيء الذي لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب

قال الله -جل ذكره-: ﴿ وَمَا أَنَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْهِ قَدِيرٌ ﴿ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَلَكِنَ اللّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْهِ قَدِيرٌ ﴿ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَلَا يَسْبِيلِ ﴾ إلى على مَنْ أَهْلِ القُرْى فَلِلّهِ وَلِلرّسُولِ وَلِذِى الْقُرْنَ وَالْمَسْكِكِينِ وَابْنِ السّبِيلِ ﴾ إلى قوله ﴿ وَالنّهِ مَن أَهْلِ اللّهُ مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبّنَا أَغْفِرَ لَنَ الْمَهِ اللّهِ مَن اللّهُ مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ كَرَبّنَا أَغْفِر لَنَ وَلا يَخْوَلِنَا اللّهِ مِن اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ كَرَبّنَا أَغْفِر لَنَ اللّهُ مَا وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا عِلّا لِلّذِينَ ءَامَنُوا رَبّنَا إِنّكَ رَهُونٌ رَحِيمٌ ﴿ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

روينا عن مجاهد أنه قال في قوله ﴿ فَمَا آَوَجَفْتُهُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ ﴾ قال: يذكرهم ربهم فيعرفهم أنه نصرهم وكفاهم بغير كراع ولا عدة قريظة وخيبر (٢).

وقال أبو عبيدة: الإيجاف: وجف الفرس وأوجفته (٣). أما الخيل: هي الخيل، والركاب: الإبل. والإيجاف: الإيضاع فإذا لم تغزوا، فلم يوجفوا عليها. وقال قتادة في قوله ﴿فَمَا آوَجَفْتُم عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ ﴾ قال: ما قطعتم إليها واديًا ولا سيرتم إليها دابة ولا بعيرًا إنما كانت حوائط لبنى النضير أطعمها الله رسوله ﷺ (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحشر: ٧-١٠.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطى في «الدر» (٨/ ٩٩) إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) الوجف: سرعة السير. أنظر «اللسان» مادة (وجف).

<sup>(</sup>٤) هجامع البيان، (٢٨/ ٣٥).

# ذكر الأخبار الدالة على الفرق بين مال الفيء ومال الغنيمة وعلىٰ أن لجميع الناس في الفيء حق إلا الرقيق أو بعض الرقيق

معمر، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قرأ عمر بن الخطاب ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءَ حتىٰ بلغ ﴿وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (١) ثم قال: هانِه لهاؤلاء ثم قرأ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَ لِلّهِ خُسُمُ ﴾ قال: هانِه لهاؤلاء ثم قرأ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَ لِلّهِ خُسُمُ ﴾ حتىٰ بلغ ﴿وَائِنَ السّبِيلِ ﴾ (٢) ثم قال: هانِه لهاؤلاء ثم قرأ: ﴿مَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى ﴾ حتىٰ بلغ: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ (٣) ثم قال: هانِه والن عشت ليأتين الراعي وهو قال: هانِه أستوعبت المسلمين عامة، ولئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو (٤) حمير يصيبه منها لم يعرق فيها جبينه (٥).

- 3۳۵٠ و كتب إلى محمد بن على: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: ما على الأرض من مسلم إلا له في هذا المال حق إلا ما ملكت أيمانكم (٢)

<sup>(</sup>۱) التوبة: ۲۰.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٤١.

<sup>(</sup>٣) الحشر: ٧-١٠.

<sup>(</sup>٤) «السرو» على وزن «الغزو»: الشرف، والسرو من الجبل: ما أرتفع عن مجرى السيل وانحدر عن غلظ الجبل، ومنه سرو حمير. وانظر معجم البلدان (٣/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) «الجامع» لمعمر (٢٠٠٤٠) عن معمر، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس به.

<sup>(</sup>٦) «الجامع» (٢٠٠٣٩) بنحوه.

وكيع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: قال عمر: وكيع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: قال عمر: اجتمعوا لهذا الفيء حتى ينظر فيه، وإني قرأت آيات من كتاب الله فاستعنت بها: ﴿ قَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ اللهُ قوله ﴿ شَدِيدُ الْمُعَابِ فَ والله ما هو له ولاء وحدهم ثم قرأ: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ اللهُ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى والله ما هو له ولاء وحدهم ثم قوله: ﴿ وَلَيْكِ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ ثم قال: والله ما هو له ولاء وحدهم ثم قول: ﴿ وَاللهِ مَا هُو لَهُ وَلَا وَحدهم ثم قَدراً: ﴿ وَاللهِ مَا هُو لَهُ وَلَا وَحدهم ثم قَدراً: ﴿ وَاللهِ مَا هُو لَهُ وَلَا وَحدهم ثم قَدراً: ﴿ وَاللهُ مَا هُو لَهُ وَلَا وَحدهم ثم قَدراً: ﴿ وَاللهُ مَا هُو لَهُ وَلَا وَحَدهم ثم قَدراً: ﴿ وَاللهُ مَا هُو لَهُ وَلَا وَاللهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ فَلَا وَاللهُ مَا هُو لَهُ وَلَا وَاللهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا وَاللهُ مَا هُو لَهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا وَاللهُ مَا هُ وَلَا لَا وَاللهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ مِنْ فَلَا وَاللهُ مَا هُولُهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّالَ وَاللَّهُ مِنْ فَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّالَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّ

٦٣٥٢ حدثنا على بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان، وبعض الحديث عن أيوب، عن الزهري في حديثه حين دخل عليه العباس وعلي يختصمان، فذكر عمر الأموال ثم قرأ هذه الآية / ٢٨/٣ عليه العباس وعلي يختصمان، فذكر عمر الأموال ثم قرأ هذه الآية / ٢٨/٣ وأما أفاء الله على رَسُولِهِ، مِن أهلِ الْقُرَى فَلِلَهِ وَالرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرِينَ وَالْمَسَكِينِ وَأَنْ اللهِ عَلَى رَسُولِهِ، مِن أهلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِن أهلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِن أهلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَالْمَسَكِينِ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) الحشر: ٧-١٠. (٢) في «الأموال»: ليؤتين.

<sup>(</sup>٣) «الأموال» لأبي عبيد (٥٢٦). وقال عقبه: السرو: الخيف، والنغف كل موضع بينأنحدار وارتفاع. اهـ.

ذكر خبر أحتج به من زعم أن معنى قول عمر: إلا بعض من تملكون من أرقائكم: أن الذين لا حق لهم في مال الفيء من العبيد من لم يشهد بدرًا دون من شهد بدرًا

- 3۳۵۳ حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور (۱)، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار سمع الحسن بن محمد يحدث عن مخلد الغفاري أن مملوكين ثلاثة لبني غفار شهدوا بدرًا، وكان عمر يعطي كل رجل منهم في كل سنة ثلاثة آلاف.

وحدثني علي، عن أبي عيد (٢)، وذكر حديث ابن عينة، عن عمرو بن دينار قال: وأحسب حديث عمر: ليس أحد إلا وله في هأذا المال حق الا بعض من تملكون من أرقائكم أنه إنما أراد هأؤلاء المماليك البدريين لمشهدهم بدرًا فرأى أن لهم فيه حقًا، ألا ترى أنه أستثنى بعض من تملكون، فخص ولم يعم.

وكان الشافعي يقول<sup>(٣)</sup>: ولم يختلف أحد لقيته في أن ليس للمماليك في العطاء حق، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة، وقال سفيان الثوري: الغنيمة والفيء مختلفان؛ أما الغنيمة فما أخذ قهرًا فصار في أيديهم من الكفار فالخمس في ذلك كله إلى الإمام يضعه حيث أمره الله، والأربعة الأخماس الباقية للذين غنموا تلك الغنيمة. والفيء ما وقع من صلح بين الإمام والكفار في أعناقهم وأرضيهم وزروعهم وفيما صولحوا عليه مما لم يأخذه المسلمون عنوة ولم يحرزوه ولم يقهروهم

<sup>(</sup>۱) السنن سعید بن منصورا (۲۷۸۰).

<sup>(</sup>۲) «الأموال» لأبي عبيد (۲۰۹).

 <sup>(</sup>٣) «الأم» (٤/ ٢١٠-كيف يفرق ما أخذ من الأربعة الأخماس الفيء).

عليه حتى وقع بينهم فيه صلح. قال: فذلك الصلح وهو إلى الإمام يضعه حيث أمره الله. وقال مالك (١): قول الله -جل ثناؤه-: ﴿وَمَا أَنَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ (٢) الآية، هم النضير لم يكن فيها خمس، ولا يوجف عليها خيل، ولا ركاب، والآية الأخرىٰ:

﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ﴾ (٣) فهاذِه في قريظة (٤).

وقال الشافعي<sup>(٥)</sup>: أصل قسم ما يقوم به الولاة من جمل المال ثلاثة وجوه: أحدها: ما جعله الله طهورًا لأهل دينه قال الله -تعالىٰ-: ﴿ خُذْ مِنَ أَمْوَلِكُمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ ﴾ (٢) الآية.

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي (۱۸/۱۸).

<sup>(</sup>٢) الحشر: ٦. (٣) الحشر: ٧.

<sup>(3)</sup> قال القرطبي تحت تفسير الآية: وقد تكلم العلماء في هلّه الآية والتي قبلها هل معناهما واحد أو مختلف، والآية التي في الأنفال فقال قوم من العلماء: إن قوله تعالى: «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» منسوخ بما في سورة الأنفال من كون الخمس لمن سمى له، والأخماس الأربعة لمن قاتل، وكان في أول الإسلام تقسم الغنيمة على هله الأصناف، ولا يكون لمن قاتل عليها شيء، وهذا قول يزيد بن رومان وقتادة وغيرهما ونحوه عن مالك.

وقال قوم: إنما غنم بصلح من غير إيجاف خيل ولا ركاب، فيكون لمن سمى الله -تعالىٰ- فيه فيتًا والأولىٰ للنبي ﷺ خاصة إذا أخذ منه حاجته كان الباقي في مصالح المسلمين. . . ثم نقل كلام مالك المذكور آنفًا، وقال: قال ابن العربي: قول مالك إن الآية الثانية في بني قريظة إشارة إلىٰ أن معناها يعود إلىٰ آية الأنفال ويلحقها النسخ، وهذا أقوىٰ من القول بالإحكام.

قلت -أي القرطبي-: ما أختاره حسن، وقد قيل: إن سورة الحشر نزلت بعد الأنفال فمن المحال أن ينسخ المتقدم المتأخر. اهـ.

<sup>(</sup>a) «الأم» (٤/ ١٧٦ - قسم الفيء).

<sup>(</sup>٦) التوبة: ١٠٣.

والوجه الثاني(١): الفيء وهو مقسوم في كتاب الله في سورة الحشر قال الله: ﴿ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ ﴾ الآية. فهذان المالان اللذان خولهما الله من جعلهما له من أهل دينه، وهاذِه أموال يقوم بها الولاة لا يسعهم تركها، فالغنيمة والفيء يجتمعان في أن فيهما معًا الخمس من جميعها لمن سماه الله له، ومن سماه الله له في الآيتين سواء مجتمعين غير متفرقين، ثم يتعرف الحكم في الأربعة الأخماس بما بين الله على لسان رسوله وفعله فأقسم أربعة أخماس الغنيمة، والغنيمة: هي الموجف عليها بالخيل والركاب لمن حضر من غني وفقير، والفيء، وهو مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وكانت سنة رسول الله ﷺ في قرى عرينة التي أفاء الله عليه أن أربعة أخماسها لرسول الله ﷺ خاصة دون المسلمين يضعه رسول الله حيث شاء وذكر حديث مالك بن أوس (٢) / بن الحدثان عن عمر بن الخطاب. قال الشافعي (٣) [فما صار في أيدي المسلمين من فيء لم يوجف] (١٤) عليه فخمسه حيث قسمه الله، وأربعة أخماسه على ما سأبينه إن شاء الله وقد

144 /Y

<sup>(</sup>۱) في النقل عن الشافعي تصرف مخل، ولعله سقط من الناسخ، فبعد أن تكلم الشافعي على جمل وجوه المال قال: . . . . وما أخذ من مشرك بوجه من الوجوه غير ضيافة من مر بهم من المسلمين فهو على وجهين، لا يخرج منهما، كلاهما مبين في كتاب الله -تعالى - وعلى لسان رسوله على وفي فعله.

فأحدهما: الغنيمة، قال الله عَلَى في سورة الأنفال: "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه" والوجه الثاني. . . ثم ذكره.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ١٧٦ – ١٧٧) قسم الغنيمة والفيء.

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٤/ ١٧٩ - جماع سنن قسم الغنيمة والفيء).

<sup>(</sup>٤) غير واضحة بالأصل وأثبتناها من «الأم». والرسم قريب من المثبت من «الأم».

سن رسول الله ﷺ ما فيه دلالة على ما وصفت.

٦٣٥٤ أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يقتسمن ورثتي دينارًا، ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة»(١). قال الشافعي(٢): فقد أخبرنا أن النفقة إنما هي جارية بقوت منه على أعيان أهله، وأن ما فضل من نفقته فهو صدقة، ومن وقفت له نفقة؛ لم تكن موروثة عنه.

قال الشافعي (٢): والجزية من الفيء وسبيلها سبيل ما أخذ من مال مشرك أن يخمس فيكون لمن سمى الله الخمس، وأربعة أخماسه على ما سأبينه إن شاء الله وكذلك كل ما أخذ من مشرك بغير إيجاف، وذلك مثل ما أخذ منه، إذا أختلف في بلاد المسلمين ومثل ما أخذ منه إذا مثل ما أخذ منه وقد كان في إذا مات، ولا وارث له، وغير ذلك مما أخذ من ماله، وقد كان في زمان رسول الله على فتوح في [غير] (٣) قرئ عرينة (٤)، وذلك مثل جزية أهل البحرين فكانت له أربعة أخماسها يمضيها حيث أراه الله كما يمضي ماله وأوفى خمسه من جعله الله له، وذكر حديث جابر أن النبي يمضي ماله وأوفى خمسه من جعله الله له، وذكر حديث جابر أن النبي قال له: «لو قد جاءني مال البحرين» (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي كما في «الأم»، وأخرجه البخاري (٣٠٩٦)، ومسلم (١٧٦٠) كلاهما عن مالك به.

<sup>(</sup>۲) «الأم» (٤/ ١٧٩ - جماع سنن قسم الغنيمة والفيء).

<sup>(</sup>٣) من «الأم».

<sup>(</sup>٤) زاد في «الأم»: التي وعدها الله رسوله ﷺ قبل فتحها فأمضاها النبي ﷺ كلها لمن هي له، ولم يحبس منها ما حبس من القرى التي كانت له.

<sup>(</sup>٥) «الأم» (٤/ ١٣٩ – ١٤٠) بتصرف من «المصنف»، وراجع تمام كلام الشافعي هناك (فصل: جماع سنن قسم الغنيمة والفيء).

قال أبو بكر: ووافق بعض أصحابنا الشافعي في عامة ما حكيناه عنه، وخالفه في إيجابه الخمس من الفيء، ولعمري لا نحفظ عن أحد قبل الشافعي أنه قال في الفيء: خمس كخمس الغنيمة، وإنما تلا الشافعي ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ (١) الآية. فرأى أن القسمة إنما وقعت لهاؤلاء فقط، ولم يعمل علىٰ أن الآيات بعد هانه الآية معطوفة علىٰ هانه، فلما كان التأويل عنده علىٰ هٰذا، ووجد الإجماع علىٰ أن أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية، وغير ذلك إنما هو من مال الفيء تأول أن الذي قسمه الله في الآية للرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين هو الخمس؛ فجعل خمس الفيء واجبًا لهاؤلاء كما أن لهم خمس الغنيمة، وجعل أربعة أخماس الفيء لجماعة المسلمين يقسم فيهم على سنة قسم الفيء كما يقسم أربعة أخماس الغنيمة (من)(٢) حضر الوقعة على سنة قسم الغنائم؛ فاتبع جمل أهل العلم عمر بن الخطاب لما تلا الآيات الثلاث يقول عند تلاوة كل آية منها: والله ما هو لهؤلاء وحدهم، واستعمل الناس ما رآه ولا نحفظ عن أحد من أصحاب رسول الله على ولا التابعين، ولا من بعدهم من أهل العلم أنه أوجب من الفيء خمسًا كخمس الغنيمة قبل الشافعي؛ لأن الآيات التاليات لآية الفيء معطوفات علىٰ آية الفيء لقوله ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ﴾ ، ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ ، فإذا كان من مذهب أصحابنا الأمتناع من بيع أمهات الأولاد لقول عمر، وقد خالفه جماعة من

<sup>(</sup>١) الحشر: ٧.

<sup>(</sup>٢) تكررت بالأصل.

أصحاب رسول الله على ويجب لقوله التفريق بين رجل وامرأته، وقد عقدا بينهما نكاحًا صحيحًا بكتاب وسنة وإجماع لعيب يجده بها من العيوب التي جعل عمر بن الخطاب للرجل الخيار إذا وجد بها عيبًا من العيوب، ثم يجعل قول عمر / أصلًا تبنى عليه المسائل فيقال: ٢٩/٢ العيوب، ثم يجعل قول عمر / أصلًا تبنى عليه المسائل فيقال: ٢٩/٢ وكذلك إذا وجدت به عيبًا من تلك العيوب كان لها الخيار، كما كان له الخيار، ويجب التفريق بين العنين وبين زوجته أتباعًا لعمر، وفي ذلك كله أختلاف ويوجب في حمام مكة شاة، وإن كان ظاهر الكتاب لا يدل عليه، بل يقال: إن ظاهر الكتاب يدل على أن لا جزاء من النعم في الحمام يقتل لا يصغر عن ذلك، فإذا أوجب موجب لقول عمر ما ذكرناه، فاتباع عمر فيما يدل عليه ظاهر الكتاب، وقول كل من نحفظ قوله من أهل العلم غير الشافعي أولئ – والله أعلم (١٠).

<sup>(</sup>١) أختلف أهل العلم في قسمة مال الفيء.

قال ابن رشد: قال قوم: إن الفيء لجميع المسلمين الفقير والغني، وإن الإمام يعطي منه للمقاتلة وللحكام وللولاة، وينفق منه في النوائب التي تنوب المسلمين كبناء القناطر وإصلاح المساجد وغير ذلك، ولا خمس في شيء منه، وبه قال الجمهور، وهو الثابت عن أبي بكر وعمر.

وقال الشافعي: بل فيه الخمس. . .

وسبب آختلافهم من رأى أنه يقسم جميعه على الأصناف الخمسة أو هو مصروف إلى أجتهاد الإمام. . .

وأما تخميس الفيء فلم يقل به أحد قبل الشافعي، وإنما حمله على هذا القول أنه رأى الفيء قد قسم في الآية على عدد الأصناف الذين قسم عليهم الخمس، فاعتقد لذلك أن فيه الخمس؛ لأنه ظن أن هاذِه القسمة مختصة بالخمس، وليس ذلك بظاهر، بل الظاهر أن هاذِه القسمة تخص جميع الفيء لا جزءًا منه، وهو الذي ذهب إليه فيما أحسب قوم «بداية المجتهد» (٢/ ٣٧٦-٣٧٧)، وقد نقل القرطبي في =

ويعطى من مال الفيء أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية، وما يجري على الحكام والولاة، وعلماء المسلمين، وقرائهم وما ينفق في النوائب التي تنوب المسلمين كإصلاح الطرق، والجسور، والقناطر، وغير ذلك ولا خمس في شيء منه، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: الغنيمة ما غلب عليه بالسيف، والفيء: ما صولحوا، هو (١) الجزية جزية الرءوس، وخراج الأرضين (٢).

\* \* \*

# ذكر التسوية بين الناس في الفيء والتفضيل على سابقة الآباء

قال أبو بكر: أختلف الصديق والفاروق فيما روي عنهما في التسوية بين الناس أو التفضيل على سابقة الآباء فروي عن الصديق أنه سوى بين الناس، وقال: وددت أني أتخلص مما أنا فيه بالكفاف ويخلص لي جهادي مع رسول الله عليه.

عبد، حدثنا علي، عن أبي عبيد، حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب؛ أن أبا بكر الصديق قسم بين الناس قسمًا واحدًا فكان ذلك نصف دينار لكل إنسان.

 <sup>«</sup>تفسيره» تحت تفسير الآيات (٦-٧) من سورة الحشر أن الشافعي له قول آخر،
 وهو: أنها بعده للمرصدين أنفسهم للقتال.

وانظر أصل مذهب الشافعية في «روضة الطالبين» (٦/ ٣٥٤)، و«مغني المحتاج» (٤/ ١٥٣).

<sup>(</sup>١) في «المسائل» (٣٤٦/٢): ما صولحوا عليه وهي الجزية.

<sup>(</sup>٢) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (٢٢٦٩).

7۳۵۹ فقال عبد الله بن صالح، وحدثني الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، وغيره؛ أن أبا بكر الصديق كلم في أن يفضل بين الناس في القسم، فقال: فضائلهم عند الله، فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير (۱).

قال أبو بكر: واختلفت الأخبار فيه، عن عمر

عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن سعيد، عن عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن سفيان بن وهب الخولاني، قال: شهدت خطبة عمر بن الخطاب بالجابية قال: فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن هذا الفيء شيء أفاءه الله عليكم، الرفيع فيكم بمنزلة الوضيع ليس أحد أحق به من أحد إلا ما كان من هذين الحيين: لخم، وجذام، فإني غير قاسم لهما شيئًا فقال رجل من لخم أحد بلجذم (٢) فقال: يا ابن الخطاب أنشدك الله في العدل والتسوية. قال: ما يريد ابن الخطاب إلا العدل والتسوية، وجذام إلا قليل، أفأجعل من تكلف السفر وابتاع الظهر بمنزلة قوم إنما قاتلوا في ديارهم، فقام أبو [حديدة] (٣) فقال: يا أمير المؤمنين، إن قاتلوا في ديارهم، فقام أبو [حديدة] فقال: يا أمير المؤمنين، إن

<sup>(</sup>۱) «الأموال» (۱۶۸-۱۶۹).

<sup>(</sup>٢) يعني بني الأجذم قال الزبيدي في "تاج العروس" (ص: ٣٢٥٠): العنبر أبو حيّ من تميم يقال فيهم: تلعنبر، حذفوا منه النون تخفيفًا كـ "بلحارث" في بني الحارث، وهو كثير في كلامهم. اهـ

<sup>(</sup>٣) بالأصل: جدير والصواب هو المثبت، وانظر التعليق السابق.

يذهب حقنا؟! فقال عمر: والله لأقسمن عليكم ثم قسم بين الناس، فأصاب كل رجل منهم نصف دينار إذا كان وحده، وإذا كانت معه أمرأته؛ أعطاه دينارًا.

٩٣٥٨ وحدثني علي، عن أبي عبيد، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر يقول: لئن عشت إلىٰ هاذا العام المقبل الألحقن آخر الناس بأولهم حتىٰ يكونوا بيانًا واحدًا.

قال أبو عبيد: بيانًا واحدًا: شيئًا واحدًا (١).

7٣٥٩ حدثنا / علي، عن أبي عبيد، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن الشيباني، عن أسيد بن عمرو، قال: بلغ عمر أن سعدًا قال: من قرأ القرآن ألحقته في ألفين فقال: أف أف! أيعطي على كتاب الله؟! (٢)

 14. /4

<sup>(</sup>۱) «الأموال» (۲۵۰، ۲۵۱).

<sup>(</sup>Y) "Illaglu" (337).

<sup>(</sup>٣) «الأموال» (٣٤٦).

قال أبو بكر: وقد آختلفت الأخبار عن عمر في هذا الباب، والمشهور من قول عمر عند كثير من الناس: التفضيل على السوابق، والغناء عن أهل الإسلام (١)، والمشهور عن علي أنه سوى بين الناس.

7771 حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو جناب الكلبي (٢) قال: سمعت أبي يذكر أن عليًا جمع المال في الرحبة من بين جوالق أبيض، وجوالق أسود، وقطيفة بيضاء، وقطيفة سوداء، وتومرة وجلة، ثم قال: هذا جناي وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه غيري يا ابن النباح، أدع أمراء الأشياع، أدع لي العرفاء، ادع لي المقاتلة، هذا مالكم فاحملوه إلى مساجدكم فاقسموه بينكم (٤).

<sup>(</sup>۱) قال أبو عبيد في «الأموال» عقب الرواية: هذا هو المشهور من رأيه، وكان رأي أبي بكر التسوية، ثم قد جاء عن عمر شيء شبيه بالرجوع إلىٰ رأي أبي بكر، وكذلك يروىٰ عن علي التسوية أيضًا ولكلا الوجهين مذهب قد كان سفيان بن عيينة -فيما يحكىٰ عنه -يفسره يقول: ذهب أبو بكر في التسوية إلىٰ أن المسلمين إنما هم بنو الإسلام كإخوة ورثوا آباءهم، فهم شركاء في الميراث تتساوىٰ فيه سهامهم، وإن كان بعضهم أعلىٰ من بعض في الفضائل ودرجات الدين والخير قال: وذهب عمر إلىٰ أنهم لما أختلفوا في السوابق حتىٰ فضل بعضهم بعضًا، وتباينوا فيها، كانوا كإخوة العلات، غير متساوين في النسب ورثوا أخاهم، أو رجلًا من عصبتهم، فأولاهم بميراثه أمسهم به رحمًا وأقعهم إليه في النسب. . قال أبو عبيد: . . وليس يوجد عندي في هذا تأويل أحسن منه.

 <sup>(</sup>۲) هو يحيىٰ بن أبي حية، ضعيف الرواية عند جمهور النقاد كما في التهذيب وغيره،
 هو يروي عن أبيه أبي حية وهو أحسن حالًا منه.

 <sup>(</sup>٣) بكسر اللام وفتحها وهو وعاء من الأوعية معروف معرب. أنظر «اللسان» مادة:
 جلق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٨٠-٨١) من وجه آخر ببعضه.

وقال الشافعي: إن أبا بكر حين قال له عمر: أتجعل الذين جاهدوا في الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم له، كمن إنما دخل في الإسلام كرهًا؟! فقال أبو بكر: إنما عملوا لله، وإنما أجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ وخير البلاغ أوسعه. وسوى على بين الناس فلم يفضل (علينا)(۱) وهو الذي أختار، وأسأل الله التوفيق، وذلك أني رأيت قسم الله في المواريث على العدد فقد يكون الأخوة متفاضلين الغناء على الميت والصلة في الحياة، والحفظ بعد الموت فلا يفضلون، وقسم الميت والصلة في الحياة، والحقظ بعد الموت فلا يفضلون، وقسم ومنهم من يغنى غاية الغناء، ويكون الفتوح على يديه، ومنهم من يكون محضره إما غير نافع وإما ضرر بالجبن والهزيمة، ولو وجدت اللالة](۱) على أن التفضيل أرجح بكتاب أو سنة كنت إلى التفضيل بالدلالة مع الهوى في التفضيل أسرع (۱).

\* \* \*

# ذكر الأخبار التي فيها ذكر من يبدأ به في العطاء من أموال الفيء

٦٣٦٢ حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا عبد الله ابن صالح، قال: حدثنا موسى بن عُلَي بن رباح، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية [فقال] (٤) من أراد أن يسأل عن القرآن؛

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل» وفي «الأم»: أحدًا علمناه. وهو الأقرب.

<sup>(</sup>٢) من «الأم».

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٤/ ٢١٠) بتصرف من المصنف في حذف بعض الجمل وراجع «الأم» .

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: علي. وهو تحريف، والمثبت من «الأموال».

فليأت أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفقه؛ فليأت معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال؛ فليأتني فإن الله جعلني له خازنًا وقاسمًا، إني باد بأزواج النبي على الله [فمعطيهم] (١)، ثم المهاجرين الأولين، ثم أنا باد بأصحابي، أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالنا، ثم بالأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم قال فمن أسرع إلى الهجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ عن الهجرة أبطأ عنه العطاء، فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته (٢).

٦٣٦٣ حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا إسماعيل بن مجالد، عن أبيه مجالد بن سعيد، عن الشعبي، قال: / لما أفتتح عمر العراق ٣٠٠٣ والشام وجبى الخراج، جمع أصحاب رسول الله على قال: إني قد رأيت أن أفرض العطاء لأهله الذين أفتتحوه قالوا: نعم الرأي رأيت يا أمير المؤمنين. قال: فبمن نبدأ؟ قالوا: ومن أحق بذلك منك؟ أبدأ بنفسك، قال: لا. ولكن أبدأ بآل رسول الله على فكتب عائشة أم المؤمنين في أثني عشر ألفًا، وكتب سائر أزواج النبي على في عشرة الف، ثم فرض بعد أزواج النبي الله على بن أبي طالب [خمسة آلاف] (٣) ولمن شهد بدرًا من بني هاشم (٤).

٦٣٦٤ وحدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا(٥) عبد الوهاب

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: يعطيهم. والمثبت من «الأموال».

<sup>(</sup>٢) «الأموال» (٨٤٥).

<sup>(</sup>٣) من «الأموال».

<sup>(</sup>٤) «الأموال» (٠٥٠).

 <sup>(</sup>٥) كذا، وفي «الأموال»: حُدِّثت عن.

الثقفي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عمر ألحق الحسن والحسين بأبيهما ففرض لهما فيء خمسة آلاف خمسة آلاف<sup>(۱)</sup>.

7770 حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: فرض عمر لأهل [بدر](٢) خمسة آلاف خمسة آلاف. وقال: لأفضلنهم على من سواهم(٣).

7777 وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال (٤): حدثنا أحمد بن عبد الله ابن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن مصعب بن سعد؛ أن عمر أول من فرض الأعطية؛ فرض لأهل بدر من المهاجرين والأنصار ستة آلاف ستة آلاف، وفرض لنساء النبي على ففضل عليهن عائشة فرض لها أثني عشر ألفًا، ولسائرهن عشرة آلاف غير جويرية، وصفية فرض لهما ستة آلاف ستة آلاف، وفرض للمهاجرات الأول أسماء بنت عميس وأسماء ابنة أبي بكر، وأم عبد أم عبد الله [بن] مسعود ألفًا ألفًا.

٦٣٦٧- أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر محمد بن علي: أن عمر لما دون

<sup>(</sup>١) «الأموال» (١٥٥).

<sup>(</sup>٢) سقطت من «الأصل»، والمثبت من «الأموال».

<sup>(</sup>٣) «الأموال» (٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) لم يروه عن أبي عبيد - وهو عنده في «الأموال» (٥٥٤) ولعله من باب العلو إن لم يكن سقطًا من «الأصل»، وعلي بن عبد العزيز روىٰ عن أحمد بن يونس وانظر «سير أعلام النبلاء» (٣٤٨/١٣).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: بنت. وهو تصحيف، والمثبت من «الأموال».

قال أبو بكر: وبهذا قال الشافعي (٢).

#### \* \* \*

# ذكر خبر أحتج به من أباح التفضيل في العطايا من الفيء وأن التسوية بين الناس فيه غير واجبة

حدثنا ابن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله يقول: وحدثنا عمرو، عن حدثنا ابن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله يقول: وحدثنا عمرو، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله على الله قله المحمد بن علي، عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله الله الله قله المحرين أعطيتك منه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا»، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي على فلما جاء قال أبو بكر: من كانت له على النبي على عدة أو دين، فليقم. قال جابر: فقلت له: إن النبي على قال أي: "إذا جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا وهكذا» [قال](٤): فلم يعطني قال: ثم أتيته فسألته ولم يعطني، فأتيته في الثالثة فقلت له: إما أن تعطني، وإما أن تبخل عني قال: فحثىٰ لي ثلاث حثيات وقال:

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٤/ ٢١٦- باب تقويم الناس في الديوان على منازلهم) .

 <sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ٢١٧ - باب تقويم الناس في الديوان على منازلهم).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل عن سعيد، والحديث رواه البخاري في "صحيحه" من طريقين فرواه عن قتيبة بن سعيد، وفي موضع آخر، عن علي، عن سفيان كلاهما عن ابن المنكدر واللفظ الوارد هنا هو لفظ حديث علي بن المديني عن سفيان.

قلت: ومحمد بن إسماعيل هو الصائغ.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: قالم. وهو تصحيف، والمثبت من رواية البخاري.

ما منعتك من مرة؛ إلا وأنا أريد أن أعطيك، وأي داء أدوى من البخل. وقال عمرو، عن محمد بن علي فحثى له، ثم قال: عدد عدد (١) فعددتها، فإذا هي خمسمائة، فقال: عد (٢) مثلها مرتين (٣)

\* \* \*

# ذكر خبر دل على مثل هذا المعنى و على أن للغني والفقير في الفيء حق

قال أبو بكر: في حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك: أن النبي على أتي بمال من البحرين فقال: «أنثروه في المسجد» قال: وكان أكثر ما أتي به رسول الله على فخرج رسول الله على ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدًا / إلا أعطاه إذ جاءه العباس، فقال: يا رسول الله، أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلًا، فقال له رسول الله على: «خذ» فحثى في ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله، مر بعضهم يرفعه علي، قال: «لا». قال: فانر منه ثم ذهب ليقله، فلم قال: فارفعه أنت علي. قال: «لا». قال: فنثر منه ثم ذهب ليقله، فلم يستطع، فقال: يا رسول الله: مر بعضهم يرفعه علي. قال: «لا». قال والنه: مر بعضهم يرفعه علي. قال: «لا». قال على كاهله، فارفعه أنت علي: قال: «لا». فنثر منه، ثم أحتمله، فألقاه على كاهله، فارفعه أنت علي: قال رسول الله على يتبعه بصره حتى خفي عليه عجبًا من وانطلق، فما زال رسول الله على يتبعه بصره حتى خفي عليه عجبًا من حرصه عليه، فما قام رسول الله يكي، وثم منه درهم (٤).

(١) عند البخاري: عدها. (٢) عند البخاري: خذ.

171/

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري تحت رقمي (٣١٣٧، ٣١٣٧) الأول عن علي، والثاني عن قتيبة، ومسلم (٢٣١٤).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٢١) معلقًا فقال: وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب به.

7779- كتب إلي بعض إخواننا يذكر؛ أن أحمد بن حفص حدثهم، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس<sup>(1)</sup>.

قال أبو بكر: فدل هأذا الحديث مع حديث جابر الذي ذكرناه قبل على أن للإمام أن يعطي الغني من مال الفيء، ويفضل بعضًا على بعض، وذلك أنه وعد جابرًا أن يعطيه هكذا وهكذا وهكذا، وأعطى العباس ما هو مذكور في الحديث، وذلك غير معلوم، ولا هو بوزن يوقف عليه، والعباس من الأغنياء.

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل في قول عمر: ما علىٰ وجه الأرض مسلم إلا له في هذا الفيء حق إلا ما ملكت أيمانكم قال: يقول: الفيء للغني، والفقير إلا العبيد. قال إسحاق كما قال

#### \* \* \*

#### ذكر الفرض للنساء والمماليك من الفيء

- ٦٣٧٠ حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال: حدثنا هشام بن إسماعبل قال: حدثنا ابن [عياش] (٢)، عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن ابن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك قال: كان النبي إذا جاءه فيء قسمه من يومه فأعطى الآهل حظين، وأعطى

<sup>(</sup>۱) وصله أبو نعيم في «مستخرجه»، والبيهقي في «سننه الكبير» (٦/ ٣٥٦) والحافظ في التغليق (٢/ ٢٢٦- ٢٢٧) كلهم عن حفص بن عبد الله به، وانظر «الفتح» (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: عباس. وهو تصحيف، وقد رواه أبو عبيد في «الأموال» (٦٠٣) من طريق إسماعيل بن عياش به.

الأعزب(١) حظًا واحدًا(٢)

ا ٦٣٧٦ حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن نيار الأسلمي، عن عروة، عن عائشة: أن رسول الله ﷺ أتي بظبية (٣) من خرز فقسمها للحرة والأمة (٤).

7٣٧٢ حدثنا علي، عن أبي عبيد، حدثنا يحيى بن بكير، عن المفضل ابن فضالة، عن هشام بن عروة، قال: قالت عائشة لأبي: إن كان عمر ليرسل إلينا بأحظائنا من الورس والزعفران (٥).

7777- وحدثنا علي، عن أبي عبيد، حدثني يحيى بن سعيد، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سفيان بن وهب الخولاني: أن عمر قسم بين الناس، فأصاب كل رجل نصف دينار، إذا كان وحده، فإن كانت آمرأته معه: أعطاه دينارًا(٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الآهل: الذي له زوجة وعيال، والعزب الذي لا زوجه له، ويروى الأعزب وهي لغة رديثة، واللغة الفصحى العزب.

أنظر «اللسان» مادة: أهل.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٩٤٦) من طريقين عن صفوان بن عمرو به.

<sup>(</sup>٣) الظبية: جراب صغير عليه شعر، وقيل: هي شبه الخريطة والكيس «النهاية»(٣/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو عبيد في «الأموال» (٦٠٥)، و أبو داود (٢٩٤٥) من طريق آخر عن ابن أبي ذئب به. وزاد: قالت عائشة: كان أبي -رضي الله عنه- يقسم للحر والعبد.

<sup>(</sup>٥) «الأموال «لأبي عبيد (٢٠٦).

<sup>(</sup>٦) «الأموال «لأبي عبيد (٦٠٤).

#### ذكر تعجيل قسم الفيء

2787- حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا الحميدي، (۱) قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن عائشة أن ذهبًا كانت أتت النبي عليه فتعار من الليل، وهي أكثر من الستة، وأقل من السبعة، فلم يصبح حتى قسمها، ثم قال: «ما ظن محمد بربه لو مات وهاني عنده» (۲).

قال سفيان: أراه صدقة كانت أتته، أو حق لإنسان خشي أن يتوىٰ (٣).

7۳۷٥ حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ابن أبي الزناد، قال: حدثنا أبي، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله عليه قال: «والذي نفسي بيده لو أن أُحُدَكُمْ ذلكم عندي لا يسرني ألّا يأتي عليه ثالثة وعندي منه دينار لا يكون في شيء أرصده في دين علي» (٤).

7777- حدثنا على بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: / حدثنا ٢١/٣ أبو النضر، عن سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، قال: حدثنا زهير بن حيان -وكان يغشى ابن عباس ويسمع منه- قال: سمعت ابن عباس يقول: دعاني عمر فإذا حصير بين يديه الذهب منثور نثر

وهو في «مسنده» (۱/ ۱۳۵–۱۳۲).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسنده، (٦/ ٤٩) من طريق يحيي عن محمد بن عمرو بنحوه.

<sup>(</sup>٣) التوى: الهلاك. وانظر «اللسان» مادة: توا.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في «مسنده» (٢/ ٥٣٠) من طريق ورقاء عن أبي الزناد به بمعناه. ورواه البخاري (٢٨٩) وأطرافه ٦٤٤٥، ٢٢٢٨)، ومسلم (٩٩١) من طرق أخر عن أبي هريرة بنحوه.

الحثا<sup>(۱)</sup>. فقال ابن عباس: أتدري ما الحثا؟ فقال: التبن. فقال: هلم فاقسم بين قومك فالله أعلم حيث حبس هذا عن نبيه على وعن أبي بكر فأعطانيه (۲) الخير أراد بذلك أم الشر؟ قال: فأكببت أقسم؛ فسمعت البكاء، فإذا هو عمر يبكي، ويقول في بكائه: كلا والذي بعثه بالحق ما حبس هذا عن نبيه على وعن أبي بكر إرادة الشر بهما، وأعطاه عمر إرادة الخير به (۳).

\* \* \*

## ذكر الفرض للذرية وإجراء الأرزاق عليهم

حدثنا شعبة، عن بديل، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزي، عن المقدام الكندي، عن رسول الله ﷺ قال: «من ترك أبي عامر الهوزي، عن المقدام الكندي، عن رسول الله ﷺ قال: «من ترك كلاً فإلينا» –وربما قال: «فإلى الله ورسوله» – «ومن ترك مالاً: فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه» (٤).

٦٣٧٨- حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة، عن عدي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي عليه

<sup>(</sup>١) قال الجوهري في «الصحاح» (٥/ ١٨٤٣): الحثا: دقاق التبن.

<sup>(</sup>٢) في «الأموال»: وأعطانيه.

<sup>(</sup>٣) «الأموال» لأبي عبيد (٦٢٣).

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (٢٨٩١) فقال: حدثنا حفص بن عمر وهو أبو عمر الحوضي، عن شعبة به، ورواه النسائي في «الكبرى» (٦٣٥٦)، وابن ماجه (٢٧٣٨) من طرق أخرىٰ عن شعبة به.

قال: «من ترك دينًا فإليَّ، ومن ترك ضياعًا فإليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته»(١).

7779 حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: حدثني عبد الله بن شريك العامري، عن بشر بن غالب، قال: سأل ابن الزبير حسين بن علي: متى يجب سهم المولود؟ قال: إذا استهل وجب سهمه، قال: على مَنْ فكاك (٢) الأسير؟ قال: على الأرض التي يقاتل عنها (٣).

- ٦٣٨٠ وحدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا يزيد، عن أبي عقيل يحيئ بن المتوكل، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر قال: كان عمر لا يفرض للمولود حتى يفطم، قال: ثم أمر مناديًا فنادى: لا تعجلوا أولادكم عن الفطام؛ فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام، قال: وكتب بذلك في الآفاق بالفرض لكل مولود في الإسلام.

77۸۱ وحدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثني [محمد] (٥) بن هلال، قال: حدثني أبي [عن] (٦) جدتي: أنها كانت تدخل على عثمان، ففقدها يومًا، فقال لأهله: ما لي لا أرى فلانة، فقالت أمرأته: يا أمير المؤمنين، ولدت الليلة غلامًا، قالت: فأرسل إلي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٣٩٨)، ومسلم (١٦١٩/١٧) من طرق عن شعبة به.

<sup>(</sup>٢) في «الأموال»: فداء.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو عبيد في «الأموال» (٥٨٢) من طريق سفيان به.

<sup>(</sup>٤) «الأموال «لأبي عبيد (٥٨٣).

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: سعيد. وهو تحريف، والمثبت من «الأموال» ومحمد هو ابن هلال ابن أبي هلال المدني يروي عن أبيه، وكلاهما من رجال «التهذيب».

<sup>(</sup>٦) في «الأصل»: و. والمثبت من «الأموال» لأبي عبيد.

خمسين درهمًا، وشقيقة سنبلانية (١)، ثم قال: هذا عطاء ابنك، وهانيه كسوته، فإذا مرت [به](٢) سنة رفعناه إلى مائة (٣).

٦٣٨٢- وحدثنا علي، عن أبي عبيد، حدثني هشام بن عمار، عن الوليد بن مسلم، عن عثمان بن أبي العاتكة أو كلثوم بن زياد مولي العاتكة سليمان بن حبيب -الشك من هشام- قال: حدثني سليمان بن حبيب: أن عمر بن الخطاب فرض لعيال المقاتلة ولذريتهم العشرات، قال: فأمضى عثمان، ومن بعده من الولاة ذلك وجعلوه موروثة يرثها ولد الميت منهم ممن ليس في العطاء، والعشرة، حتى كان عمر بن عبد العزيز، قال سليمان: فسألني عمر عن ذلك، فأخبرته، فأنكر الوراثة، وتركهم عمومًا مع عيال من ليس في الديوان، وقال: أقطع الوراثة، وأعم بالفريضة، فقال سليمان: فقلت: مهلًا يا أمير المؤمنين، فإني أتخوف أن يستن بك من بعدك في قطع الوراثة، ولا يستن بك في ١٣٢/٣ عموم الفريضة / قال: صدقت، أتركهم (٤)

وكان الشافعي يقول: ينبغي للإمام أن يحصي جميع من في البلدان من المقاتلة، وهم من قد أحتلم، واستكمل خمس عشرة من الرجال، ويحصى الذرية، وهم من دون المحتلم ودون البالغ خمس عشرة، ومن النساء صغيرتهن، وكبيرتهن، ويعرف قدر نفقاتهم، وما يحتاجون إليه في منوناتهم بقدر معاش مثلهم في بلدانهم، ثم يعطي المقاتلة في كل

<sup>(</sup>١) السنبلاني من الثياب: السابغ الطويل الذي قد أسبغ. أنظر «اللسان» مادة: سنبل.

<sup>(</sup>Y) من «الأموال».

<sup>(</sup>٣) «الأموال» لأبي عبيد (٥٨٤).

<sup>(</sup>٤) «الأموال» (٢٠٠).

عام عطاءهم، والذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم (في)(١) كسوتهم، ونفقتهم طعامًا، أو قيمته دراهم أو دنانير يعطي المنفوس شيئًا، ثم يزاد، كلما كبر على قدر مؤنته وهذا يستوي؛ لأنهم يعطون الكفاية، ويختلف في مبلغ العطايا باختلاف أسعار البلدان، وحالات الناس فيها، فإن المؤنة في بعض البلدان أثقل منها في بعض، قال: ولم يختلف أحد لقيته في أن ليس للمماليك في العطاء حق، ولا للأعراب الذين هم أهل الصدقة(٢).

قال أبو بكر: ومما يدل على أن الأعراب لا حق لهم في الفيء: حديث بريدة، وقد ذكرناه في هذا الكتاب. قال: "إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيهن ما أجابوك إليها، فاقبل منهم وكف عنهم: أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم إن هم قبلوا أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يكونوا، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين».

وقال الشافعي: وإذا قَرُب القوم من الجهاد، ورخصت أسعارهم أعطوا أقل مما يعطى من بعدت داره، وغلا سعره، وعليهم أن يغزوا إذا غزوا، ويرى الإمام في إغزائهم رأيه، فإذا غزا البعيد، أغزاه إلى أقرب المواضع من مجاهده، وإن استغنى مجاهده بعدد

<sup>(</sup>١) في «الأم»: من.

 <sup>(</sup>۲) «الأم» (٤/ ۲۰۹-۲۱۰ كيف يفرق ما أخذ من الأربعة الأخماس الفيء غير الموجف عليه).

و[كثرة](١) من قرب أغزاهم إلى أقرب المواضع من مجاهدهم(٢).

قال الشافعي: والعطاء الواجب من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق مثله القتال، وإن كان لا يقدر على القتال بأن يكون أعمى، أو منقوص الخلق: لم (يفترض) (٣) له فرض المقاتلة، وأعطى الكفاية شبيه عطاء الندرية. فإن مرض مرضًا يرجى برؤه. أعطي عطاء المقاتلة ويخرج العطاء في كل عام للمقاتلة في وقت من الأوقات، وإن فضل من المال فضل بعدما وصفت من إعطاء العطاء، وضعه الإمام في إصلاح الحصون، والازدياد في الكراع وكل ما قوى به المسلمين. وإن استغنى المسلمون وكملت كل مصلحة لهم فرق ما يبقى منه بينهم كله على قدر ما يستحقون في ذلك المال. وإن ضاق الفيء عن مبلغ العطاء فرقه بينهم بالغًا ما بلغ لم يحبس عنهم منه شيئًا، ويعطي من الفيء رزق الحكام، وولاية الأحداث، والصلات بأهل الفيء، وكل من قام بأمر الفيء من وال

وذكر أبو ثور ما يجبئ مما يوقفه من الخراج مما غلب عليه، وتركه الغالبون عليه للمسلمين. فإن الإمام يقسم ذلك في غزاة المسلمين على قدر مؤنتهم، وعيالاتهم ويوسع عليهم في ذلك على قدر ما يكون الخراج من كثرة وقلة، ويصلح من ذلك طرقهم، وقناطرهم، وجسورهم وما لابد

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: كثرت.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ٢١٠-٢١١- كيف يفرق ما أخذ من الأربعة الأخماس الفيء غير الموجف عليه).

<sup>(</sup>٣) في «الأم»: يفرض.

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٤/ ٢١٢- ٢١٣- إعطاء النساء والذرية).

للمسلمين منه ويعطي قراء القرآن المحتاج وعلماء المسلمين ومحدثيهم، وكل ما كان للمسلمين فيه منفعة، ويسبغ عليهم في ذلك / ولا يعطي أحدًا ٢٢/٣ ممن لا منفعة للمسلمين فيه، وإذا أعطى الإمام من له حق مما يستوجب، وفضل من الفيء شيء جعله في بيت مال المسلمين لنوائبهم وما يحدث من أمر عدوهم، وإصلاح طرقهم، وسبلهم، وما لابد لهم منه. ويكون الإمام أبدًا مستظهرًا بمال؛ لأنه لا يدري ما يحدث من أمر يحتاجون فيه إلى النفقة، فإن نابت المسلمون نائبة وفي مال الفيء قلة: كان للإمام أن يستقرض من بيت مال الصدقات.

\* \* \*

#### ذكر الفرض للموالي من الفيء

٦٣٨٣ حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن يونس بن [يزيد](١)، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر فرض لأهل بدر المهاجرين العرب والموالي: خمسة آلاف، وللأنصار، ومواليهم أربعة آلاف أربعة آلاف.

٦٣٨٤ حدثنا علي، عن أبي عبيد، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن أرطاة بن المنذر، وأبي بكر بن أبي مريم (٣)، والأحوص بن حكيم كلهم،

<sup>(</sup>۱) «بالأصل»: زيد. وهو تصحيف، والصواب هو المثبت، كذا في «الأموال» ويونس مشهور بالرواية عن الزهري. وانظر «التهذيب».

<sup>(</sup>٢) «الأموال» لأبي عبيد (٥٧١).

<sup>(</sup>٣) في «الأموال»: وأبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم. وهو هو، ولعل المصنف أختصره فهو مشهور بذلك. قلت: وهو ضعيف، وانظر «التهذيب».

عن حكيم بن عمير؛ أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد، ومن أعتقتم من الحمران<sup>(۱)</sup> فأسلموا فألحقوهم بمواليهم، لهم ما لهم، وعليهم ما عليهم، وإن أحبوا أن يكونوا قبيلة وحدهم، فاجعلهم أسوتكم في العطاء والمعروف<sup>(۲)</sup>.

٦٣٨٥- حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن حميد، عن أنس: أن عمر فرض للهرمزان (٣)

\* \* \*

### ذكر إجراء الطعام على الناس من مال الفيء

٩٣٨٦ حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا يزيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: جاء بلال إلى عمر (٤) فقال: إنك بين هأولاء، وبين الله، وليس بينك، وبين الله أحد، فانظر من بين يديك، ومن عن يمينك، ومن عن شمالك، فإن هأولاء الذين جاءوك -والله أعلم- إن يأكلون إلا لحوم الطير، فقال عمر: صدقت، لا أقوم من مجلسي هأذا حتىٰ تكفلوا لي لكل رجل من المسلمين بمدي بر وحظهما من الخل، والزيت، قالوا: نكفل لك

<sup>(</sup>۱) يعني من العجم والروم سموا بذلك لغلبة الحمرة على ألوانهم، وفي «الأموال»: الحمراء. وانظر تعليق الهراس.

<sup>(</sup>Y) «الأموال» (YVO).

<sup>(</sup>٣) «الأموال» (٥٧٩). وقال أبو عبيد: أما مروان فلم يسمه، وقال غير مروان: فرض له في ألفين.

<sup>(</sup>٤) زاد في «الأموال»: حين قدم الشام، وعنده أمراء الأجناد -فقال: يا عمر يا عمر، فقال عمر: هذا عمر.

يا أمير المؤمنين، هو علينا، قد أكثر الله من الخير وأوسع. قال: فنعم إذًا (١)

٣٠٨٧- وحدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن حارثة بن المضرب: أن عمر أمر بجريب (٢) من طعام، فعجن، ثم خبز، ثم ثرد بزيت، ثم دعا عليه ثلاثين رجلًا، فأكلوا منه غداءهم حتى أصدرهم، ثم فعل بالعشاء مثل ذلك، و قال: يكفي الرجل جريبان كل شهر، فكان يرزق الناس؛ المرأة الرجل، والمملوك: جريبين جريبين كل شهر.

SANC CARC COARC

<sup>(</sup>۱) «الأموال» (۲۱۱).

<sup>(</sup>٢) الجريب: مكيال معروف.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: أو. والمثبت من «الأموال».

<sup>(</sup>٤) في «الأموال» ذكر الجريبين مرة واحدة.

<sup>(</sup>٥) «الأموال» لأبي عبيد (٦١٢).

# أبواب ما يستحب أن يفعله المسافر عند رجوعه من سفره

# ذكر أستحباب التعجيل إلى الأهل بعد قضاء المرء نهمته من سفره

٦٣٨٨- حدثنا حامد بن محمد، قال: حدثنا إسحاق الرازي، قال: سمعت مالكا<sup>(۱)</sup>، حدثنا عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه، وطعامه، وشرابه، فإذا قضى نهمته، فليسرع إلى أهله»<sup>(۲)</sup>.

#### \* \* \*

## الدعاء عند القفول من الحج والعمرة والغزو

٦٣٨٩- أخبرنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد، وعبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وغيرهم: أن نافعًا حدثهم، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله على كان إذا قفل من غزو، أو حج، أو عمرة: يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: «لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد / وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون، ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم [الأحزاب] (٣)

127/2

<sup>(</sup>١) «الموطأ» (٢/ ٧٤٦-٧٤٧) وفيه: فليعجل. بدل: فليسرع.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۸۰٤، وطرفاه: ۳۰۰۱، ۳۲۹ه)، ومسلم (۱۹۲۷/ ۱۷۹) من طرق عن مالك به.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: الأحزام. وهو تصحيف، والمثبت من مصادر التخريج.

وحده»<sup>(۱)</sup>.

- ٦٣٩- حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني زهير، قال: حدثنا ابن علية، عن يحيى بن أبي إسحاق قال: قال أنس: أقبلنا مع رسول الله علية حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: «آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون»، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة (٢).

#### \* \* \*

## ذكر النهي عن الطروق بالليل عند القدوم من السفر

٦٣٩١ حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عاصم، عن عامر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قدم أحدكم من سفر فلا يطرق أهله ليلًا» (٣).

#### \* \* \*

# الخبر الدال على بعض المعنى الذي له كره النبي ﷺ أن يطرق الرجل أهله ليلا

٦٣٩٢ حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو النضر، حدثنا شعبة، قال: حدثنا سيار أبو الحكم، قال: سمعت الشعبي يحدث عن جابر

<sup>(</sup>۱) رواه أبو عوانة في «صحيحه» (٣٥٨١) من طريق عبد الله بن وهب، ورواه البخاري (١٧٩٧)، ومسلم (١٣٤٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۳٤٥) فقال: حدثني زهير بن حرب به، وليس فيه: ساجدون. ورواه البخاري (۳۰۸۵) من طريق آخر عن يحييٰ بن أبي إسحاق به.

 <sup>(</sup>٣) رواه النسائي في «الكبرئ» (٩١٤٣) من طريق أبي عوانة به، ورواه البخاري
 (٣) ومسلم (٧١٥/ ١٨٣) من طريق عاصم به.

قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا قدم أحدكم على أهله فلا يطرقهم ليلًا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة»(١).

#### \* \* \*

# ذكر خبر أحتج به من زعم أن المعنى الذي من أجله نهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً غير الاستحداد والامتشاط

7۳۹۳- حدثنا محمد بن زكريا الجوهري، حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي، حدثنا عبد الله بن رجاء، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يطرق النساء ليلًا. قال، فطرق رجلان، فكلاهما وجد مع أهله ما يكره (٢)

وكتب إلى بعض أصحابنا، قال: حدثنا بندار محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا زمعة، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي علي قال: «لا تطرقوا النساء ليلا» فأقبل رسول الله علي قافلاً، فنزل منزلاً فاستبق رجلان من الأنصار، فكلاهما وجد مع أمرأته رجلاً

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢٤٦)، ومسلم (٧١٥/ ١٨٢) من طريق شعبة به نحوه.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن خزيمة في الصحيحه كما في التحاف المهرة (١١٣٣١) من طريق إبراهيم بن محمد الشافعي به، وقال: ليس في السماع، ورواه أحمد (٢/ ١٠٤) من وجه آخر عن محمد بن عجلان به بنحوه. قلت: وفي إسناده علة وهي أن محمد بن عجلان مع أنه صدوق إلا أن حديثه عن نافع مضطرب.

قال العقيلي في «ضعفائه» (١١٨/٤): قال يحيى: كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع ولم يكن له تلك القيمة عنده اهـ

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن خزيمة كما في التحاف المهرة (٨٦١٩) حدثنا محمد بن بشار به ثم قال:
 أنا أبرأ من عهدة زمعة ، قال ابن حجر: ليس في السماع ، ورواه الدارمي (٤٤٤) من =

### ذكر إرسال القادم من يعلم أهله بالقدوم

9790- أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد، عن نافع، عن عبد الله: أن رسول الله على المناعة الله عن عبد الله قادم بالغداة (١).

قال أبو بكر: الذي من أجله نهى رسول الله ﷺ أن يطرقوا النساء ليلا معنيان:

أحدهما: أن تستحد المغيبة، وتمشط الشعثة.

والمعنى الآخر: ما هو مذكور في خبر ابن عمر، وابن عباس فإذا أعلم الإمام الناس بقدومهم، كان في ذلك تنبيها لإصلاح النساء ما يغنيهن، واستقبل من يريد استقبالهم ويعدون للقادمين ما قد جرت به أخلاقهم من العدد - والله أعلم.

<sup>=</sup> طريق آخر عن أبي عامر العقدي به.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١١/ ٢٤٥ رقم ١١٦٢٦) عن زمعة بنحوه قلت: وزمعة وشيخه سلمة ضعيفان.

وانظر «الميزان» (١/ ٨١، ١٩٣) وأمثل ما ورد في هذا المعنى ما رواه مسلم في «صحيحه» (١٨٤/٧١٥) عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يطرق الرجل أهله ليلًا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم.

ثم قال سفيان: لا أدري هذا في الحديث أم لا -يعني: أن يتخونهم، أو يلتمس عثراتهم. قال القرطبي في «المفهم» (٧٦٧): وأما نهيه ﷺ في حديث جابر عن الطروق فلمعنى آخر، وهو أن يظن بهن خيانة في أنفسهن، أو فيما في أيديهن مما أمنهن عليه، وهو ظن لا يحل وتخمين منهي عنه.

وانظر «شرح النووي» فهو هام.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن خزيمة كما في «اتحاف المهرة» (۱۱۰۳۰) وقال: ليس في السماع، وأبو عوانة (۷۵۳٦) كلاهما من طريق يونس بن عبد الأعلىٰ عن ابن وهب به.

## الدعاء يوم يقدم القادم من الغزاة والحاج على أهليهم

ابو الأحوص، حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان رسول الله على إذا أراد أن يخرج في سفر قال: «اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من الضّبنة (۱) في السفر، والكآبة في المنقلب، اللهم أزو لنا الأرض، وَهوِّن علينا السفر، وإلكآبة في المنقلب، اللهم أزو لنا الأرض، وَهوِّن علينا السفر»، فإذا أراد الرجوع قال: «آيبون، تائبون، عابدون، حامدون»، فإذا دخل أهله قال: / «توبًا توبًا لربنا أوبًا لا يغادر علينا حوبًا» (۲۳/ب فإذا دخل أهله قال: / «توبًا توبًا لربنا أوبًا لا يغادر علينا حوبًا» (۲۳/ب

قال أبو بكر: الحوب: الإثم.

\* \* \*

## تلقي الحاج والعمار عند القدوم من السفر:

979۷- حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو ربيعة: فهد بن عوف، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن [عمرو] (٣) بن علقمة،

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير في «النهاية» (۷۳/۳): الضبنة ما تحت يدك من مال وعيال، ومن تلزمك نفقته، سموا ضبنة؛ لأنهم في ضبن من يعولهم. وتعوذ بالله من كثرة العيال في مظنة الحاجة وهو السفر، وقيل: تعوذ مِنْ صحبة مَنْ لا غناء فيه ولا كفاية من الرفاق إنما هو كلٌّ وعيالٌ على من يرافقه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢/ ٢٥٦، ٢٩٩- ٣٠٠) من طريقين عن أبي الأحوص به، وفيه مكان قوله: «ازو»، في رواية: «اطو»، وفي أخرى: «اقبض».

<sup>(</sup>٣) بالأصل: إبراهيم. وهو تحريف، والصواب هو المثبت، والحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» (٦/ ١٠ رقم ٥٣٣٢)، وعزاه الحافظ في «إتحاف المهرة» إلى ابن خزيمة، والحاكم (١/ ٤٨٨) من طريق محمد بن عمرو به مطولًا .

عن أبيه، عن علقمة بن وقاص، عن عائشة قالت: كان أصحاب رسول الله عن أهليهم (١).

\* \* \*

# ذكر تلقي الصبيان الحاج والعمار عند القدوم من السفر

قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي، قال: حدثني عبد الواحد، قال: حدثنا عاصم الأحول، عن مورق العجلي، عن عبد الله بن جعفر قال: كان رسول الله عليه إذا قدم من سفر تلقوه بواحد منا حمله بين يديه، فإن تلقوه بآخر حمله خلفه، فقدم النبي على من سفر، فكنت أول من تلقاه فحملني بين يديه ثم تلقوه بالحسن بن على فحمله خلفه خلفه.

\* \* \*

# ذكر أستحباب تحريك الرجل دابته إذا قارب قريته

7٣٩٩ حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني والحاكم كما تقدم وزادا:

فقيل لأسيد بن حضير: ماتت أمرأتك فبكلى، وكنت بينهم وبين النبي عَلَىٰ فقلت: أتبكي وأنت صاحب رسول الله عَلَىٰ وقد تقدم لك من السوابق ما تقدم؟! قال: فيحق لي أن لا أبكي، وقد سمعت رسول الله علىٰ يقول: «اهتزت أعواد العرش لموت سعد بن معاذ -رضى الله عنه».

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٤٢٨) من طريقين عن عاصم به بنحوه.

محمد بن جعفر، قال: حدثنا حميد؛ أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله ﷺ إذا قدم من سفر، وأبصر جدران المدينة: أوضع (١) ناقته، وإن كانت دابة حركها (٢)

\* \* \*

# ذكر أستحباب قدوم الرجل من السفر نهارًا ضحيٰ

-7٤٠٠ حدثنا أبو [ميسرة] (٣) الهمداني قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا الضحاك، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب: أن عبد الله بن كعب أخبره، عن أبيه عبد الله بن كعب، عن كعب بن مالك: أن رسول الله ﷺ كان لا يقدم من سفر إلا نهارًا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أي: أسرع «السير»، وانظر «الفتح» (٣/ ٧٢٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٨٠٢) فقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر به وفيه: درجات. بدل: جدران. ثم أتبعه برواية إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: جدرات.

<sup>(</sup>٣) غير واضحة بالأصل، وأبو ميسرة هذا من شيوخ ابن المنذر وقد مر، وهو أحمد بن عبد الله بن ميسرة الحراني ترجمه ابن عدي في «الكامل» (١/ ٢٨٩) وقال: كان به «همذان» حدث عن الثقات بالمناكير، ويحدث عمن لا يعرف، ويسرق حديث الناس. أنظر «الميزان» (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٧١٦) فقال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا الضحاك به. ومحمد بن المثنى هو أبو موسى، ورواه البخاري (٣٠٨٨) بنحوه عن الضحاك أبي عاصم به وهو جزء من حديث كعب في قصة توبته.

# الأمر بركعتين يركعهما الرجل عند قدومه من السفر

النبي ﷺ أن أصلي في المسجد ركعتين (١)

7٤٠٢ حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق<sup>(۲)</sup>، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: أن رسول الله على كان إذا قدم من سفر صلى في المسجد ركعتين<sup>(۳)</sup>.

\* \* \*

## ذكر جلوس القادم من السفر لسلام الناس

78.7 حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن كعب بن مالك، قال: كان رسول الله ﷺ إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فصلىٰ فيه ركعتين [يقعد](٤) ذكر كلمة(٥)، ثم جلس قدر ما قدر له لمسائل الناس،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰۸۹)، ومسلم (۷۱۷/ ۷۲) من طرق عن شعبة به.

<sup>(</sup>۲) «مصنف عبد الرزاق» (۹۲۵۸).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٠٨٨) من طريق ابن جريج، ومسلم (٧١٦) من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج به.

<sup>(</sup>٤) طمس «بالأصل» من منتصف الكلمة، والمثبت هو الأقرب.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، ولم أقف على هذا اللفظ في مصادر التخريج وأظنها مقحمة.

ولسلامهم<sup>(١)</sup>.

#### ذكر ما يقال للحجاج عند قدومهم

**٦٤٠٤** كتب إلي بعض أهل العلم، قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا [جرير] (٢)، عن سفيان الثوري، عن حكيم بن ديلم، قال: رأيت ابن عمر، وقد مر رجل من مكة فقال له: عظم الله أجرك، وتقبل نسكك، وأخلف عليك نفقتك (٣).

OKO OKO OKO

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في "معجمه الكبير" (۱۹/ ۲۰ رقم ۱۰۹) من طريق الوليد قال: ثنا عبد الرحمن بن نمر به وفيه (... كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس في فتياهم ومسائلهم فيما بدا له أن يجلس).

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٤٧٩) لكن من طريق الوليد عن عبد الرحمن ابن يزيد بن تميم وبلفظ: لكلامهم بدل: لسلامهم.

قلت: والحديث أصله في «الصحيحين» وغيرهما بغير هذا اللفظ، وعبد الرحمن بن نمر ضعفه ابن معين وأبو حاتم، وقال ابن عدي: وهو من جملة من يكتب حديثه من الضعفاء، وابن نمر هذا له عن الزهري غير نسخة وهي أحاديث مستقيمة. وانظر "تهذيب الكمال» برقم (٣٩٦٩).

<sup>(</sup>٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت أقرب للرسم، وجرير بن عبد الحميد يروي عن سفيان الثوري وروئ عنه علي بن حجر كما في ترجمته من «التهذيب».

<sup>(</sup>٣) هذا الأثر رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (٩٢٦٧)، وأبو بكر بن أبي شيبة في «المصنف» (٤/ ٥٤٨ - في الرجل يقدم من الحج ما يقال له) عن وكيع، كلاهما عن الثوري، عن ليث، عمن سمع ابن عمر يقول للحاج إذا قدم. . . به نحوه.

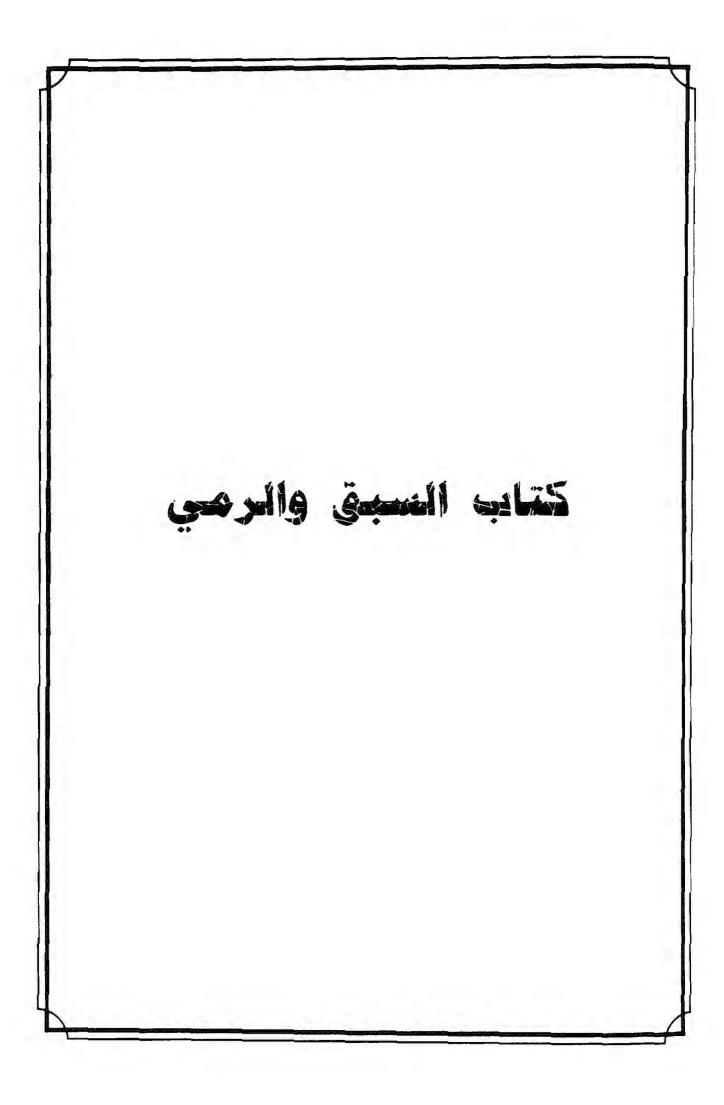

### كتاب النبق والرمي

قال الله -جل ذكره-: ﴿ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ أَنْخَيْلِ مُرْوَتَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ (١).

1477 1477 3477

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٦٠

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۳۰۸۳) من طريق وكيع، عن أسامة بن زيد، عن صالح بن كيسان، عن رجل لم يسمه، عن عقبة به، ثم قال: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان، عن عقبة وحديث وكيع أصح، وصالح لم يدرك عقبة وقد أدرك ابن عمر. قلت: والحديث أخرجه مسلم (١٩١٧) من طريق ثمامة بن شفى عن عقبة به.

### جماع أبواب المسابقة بين الخيل وإباحة ذلك

# ذكر الفرق بين المضمرة (١) منها وغير المضمرة والزيادة في أمد المضمرة منها على غير المضمرة

الخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وغيرهما، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله على سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي [لم](٢) تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله كان ممن سابق بها(٣).

حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله على سابق بين الخيل، فجعل غاية المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وجعل غاية التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، قال ابن عمر: فجئت سابقًا فطفف بي الفرس المسجد (3).

<sup>(</sup>۱) تضمير الخيل هو أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتًا لتخف وقيل تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشتد لحمها. النهاية (٣/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) ساقطة من «الأصل» ومكانها في «الأصل» علامة لحق، ولم تكتب في الحاشية واستدركناها من صحيح أبي عوانة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو عوانة في «صحيحه» (٧٢٤٦) من طريقين عن ابن وهب، عن مالك به، وأخرجه البخاري (٤٢٠) ومسلم (١٨٧٠) من طريق مالك، وهو في «موطأه» (٣٧٢/٢) ما جاء في الخيل والمسابقة بينهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٨٧٠) من طريق أيوب به.

معنى على بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: ما بين الحفياء إلى ثنية الوداع: خمسة أميال، أو ستة، وما بين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق: ميل (١).

78.9 حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار، حدثنا عباد بن صالح السلمي، حدثنا الهيثم بن عبد الله بن أبي العجفاء، عن أبيه، عن جده، قال: أضمر ناس من أهل البصرة خيولهم، فأرادوا إجراءها فذكروا ذلك لعامل بالبصرة، فنهاهم أن يجروها حتى يكتب إلى عمر بن الخطاب فيها، فكتب إليه ليجروها ولا يركبها إلا أربابها (٢).

قال أبو بكر: وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لا يحملن على الخيل عند الإجراء إلا كل محتلم.

و[كره] (٣) مالك: أن يحمل الصبيان الصغار على الخيل التي تجري في الرهان، وإن يجوعوا لذلك.

وكان الليث بن سعد يقول: ما أحب أن أبتاع الصبيان الصغار لإجراء الخيل، والتماس الرزق بتعليمهم.

وحكى ابن القاسم، عن مالك: أنه سئل عن إضمار الخيل، وما يعمل بها من الأجناد، وطول الإضمار. قال: ما يعجني ذلك، وللغلمان أشد

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري في "صحيحه" (بعد حديث رقم ٢٨٦٨) فقال: قال سفيان: فذكره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (الترجمة ٢٧٦٤) و«التاريخ الأوسط» (الترجمة ٨٤٢) مختصرًا ووقع تحريف في «التاريخ الكبير» في أسم الهيثم فقال: حرب وهو على الصواب في «التاريخ الأوسط»، وانظر تعليق المعلمي عَنْهُ على التاريخ الكبير. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: وذكر. وهو تصحيف.

ذلك عندي، وأعظمه وكره الغلمان كراهية شديدة، ونهى عنه، وقال في الإضمار: إنى لا أكرهه، وما أعلم حرامًا للخيل.

# ذكر الخبر الدال على أن النبي ﷺ كان يسابق بين الخيل على الرهان

1811- حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا يحيى، قال: حدثنا حماد ابن زيد، عن واصل مولى أبي عيينة، عن موسى بن عبيد، قال: سئل ابن عمر وأنا حاضر: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، راهن رسول الله ﷺ على فرس له (١).

٦٤١٢- حدثنا على بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، حدثنا سعيد ابن زيد، قال: حدثنا الزبير بن خريت، قال: حدثنا أبو لبيد، قال: أرسِلت الخيلُ زمن الحجاج بن يوسف، والحكم بن أيوب أمير على البصرة قال: فأقمنا الرهان، فلما جاءت الخيل قال: قلنا: لو ملنا إلى أنس بن مالك، فسألناه أكانوا يراهنون على عهد رسول الله ﷺ وقال: فأتيناه، وهو في ٣٤/٣ب قصره بالزاوية فسألناه، فقلنا: يا أبا حمزة: أكنتم تراهنون على / عهد رسول الله علي اكان رسول الله علي يراهن؟! قال: نعم والله، لقد راهن على فرس يقال له: سبحة، فسبق الناس، فهش (٢) لذلك وأعجبه (٣).

(١) أخرجه البيهقي في «الكبري، (١٠/ ٢١) من طريق حماد بن زيد به.

<sup>(</sup>٢) هش لهذا الأمر يهش هشاشة إذا فرح به واستبشر وارتاح له وخف. «النهاية» (YTE/0)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي (١٠/١٠) من طريق حجاج به، وأخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٧١٥-باب السباق والرهان)، وأحمد في «مسنده» (۳/ ١٦٠، ٢٥٦) من طريقين عن سعيد بن زيد به بنحوه.

# ذكر الخبر الدال على أن السبق في الرهان في سباق الخيل إنما أبيح بمحلل لا يأمنان أن يسبق الفرسين اللذين وقع الرهان عليهما

761۳ حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا مسدد، بن حصين بن نمير، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «من أدخل فرسًا بين فرسين، (وقد أمن أن لا يسبق فليس بقمار)(۱)، وإن أدخل فرسًا بين فرسين، وقد أمن أن يسبق: فهو قمار»(۲).

الطباع-، قال: حدثنا عباد، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن الطباع-، قال: حدثنا عباد، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: "من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس به بأس، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وهو يؤمن أن يسبق فذاكم القمار"(").

<sup>(</sup>۱) كذا «بالأصل»، والمعنى غير مستقيم، وعند أبي داود (يعني: وهو لا يؤمن أن يسبق).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٥٧٢) حدثنا مسدد به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الموضع السابق من طريق عباد بن العوام به، قال أبو داود: وأخرجه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري، عن رجال من أهل العلم، قال أبو داود: وهذا أصح عندنا.

قال الحافظ في «التلخيص» (٤/ ١٦٣): سفيان هذا ضعيف في الزهري ثم نقل كلام أبي داود السابق، قال: قال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفًا على سعيد ابن المسيب فقد أخرجه يحيى بن سعيد عن سعيد قوله وقال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عنه فقال: هذا باطل وضرب على أبي هريرة، وانظر البدر المنير لابن الملقن (٩/ ٤٢٩).

قال أبو بكر: وقد آختلف في هذا الباب، فكان سعيد بن المسيب يقول: ليس برهان الخيل بأس، إذا كان بينهما محلل ليس بدونها إن يسبق أخذ، وإن لم يسبق لم يكن عليه شيء (١).

وقال بظاهر الحديث: الزهري.

وقال الأوزاعي: إن سابقا علىٰ أن من سبق فله سبقه: لم يصلح، وكان قمارًا. وإن أدخلا بينهما محللًا فلا بأس.

وقال أحمد، وإسحاق (٢) في المحلل: لا يكون بدونهما في الجري، والقوة إن سَبَق كان له السبق منهما، وإن سُبِق لم يكن عليه شيء.

وكان الشافعي<sup>(٣)</sup> يقول: (الاستباق)<sup>(٤)</sup> ثلاثة: سبق يعطيه الوالي، أو الرجل غير الوالي من ماله متطوعًا به، وذلك مثل أن يسبق بين الخيل من غاية إلىٰ غاية فيجعل للسابق نصيبًا معلومًا. وإن شاء جعل ذلك للمصّلي. والثالث، والرابع، ومن يليه بقدر ما رأىٰ، وكان مأجورًا إن نوىٰ فيه (٥)، وحلالًا لمن أخذه. وهذا وجه ليس فيه علة.

والثاني: يجمع وجهين، وذلك أن يكون الرجلان يريدان أن يستبقا بفرسيهما، ولا يجوز هذا حتى يدخلا محلِّلًا بينهما، والمحلل فرس، أو أكثر من فرس، ولا يجوز ذلك حتى يكون كفؤًا [للفارسين](٦)

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٣٧٣- باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها).

<sup>(</sup>۲) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (۲۲۲٥).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٤/ ٣٢٦-٣٢٧- كتاب السبق والنضال).

<sup>(</sup>٤) في «الأم»: الأسباق.

<sup>(</sup>٥) في "الأم": فما جعل لهم كان لهم على ما جعل لهم وكان مأجورًا عليه أن يؤدي فيه.

<sup>(</sup>٦) من «الأم».

لا يأمنان أن يسبقهما، فإذا كان بينهما محلل أو أكثر: فلا بأس أن يخرج كل واحد منهما ما تراضيا عليه مائة مائة، أو أكثر، أو أقل، ويتواضعانها على يدي من يثقان به أو يضمنانها، ويجري بينهما المحلل، فإن سبقهما المحلل كان ما أخرجا له، وإن سبق أحدهما المحلل أحرز السابق ماله وأخذ مال صاحبه، وإن أتيا مستويين لم يأخذ أحدهما من صاحبه شيئًا.

وأقل السبق: أن يفوت أحدهما صاحبه بالهادي أو بعضه، أو الكتد<sup>(۱)</sup> أو بعضه. وإذا كان هكذا في الأثنين فسواء لو كانوا مائة أخرج كل واحد منهم مثل ما يخرج صاحبه، وأدخلوا بينهم محللًا إن سبق كان له جميع ذلك، وإن سبق لم يكن عليه شيء وهكذا. هذا في الرمي.

والثالث: أن يسبق أحد الفارسين صاحبه، يكون السبق منه دون صاحبه، فإن سبقه صاحبه كان له السبق، وإن سبق صاحبه لم يغرم صاحبه شيئًا وأحرزه وماله، وسواء لو أدخل معه عشرة.

هكذا قال الشافعي (٢).

ولا يجوز أن يجري الرجل مع الرجل يخرج كل واحد منهما سبقًا / ٣٠/٣ ويدخلان محللًا، إلا والغاية التي ينتهيان إليها واحدة، ولا يجوز أن (يتفضل) (٣) أحدهما على صاحبه بخطوة واحدة (٤).

قال أبو بكر: وقد روينا عن جابر بن زيد رواية ظاهرها خلاف قول

<sup>(</sup>١) قال الربيع بن سليمان كما في «الأم»: الهادي: عنق الفرس، والكتد: كتف الفرس، والمصلي هو الثاني.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ٣٢٧- كتاب السبق والنضال).

<sup>(</sup>٣) في «الأم»: ينفصل.

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٤/٢٧٦-٧٢٣).

ابن المسيب. روينا عن ابن عينة عن عمرو بن دينار، قالوا لجابر بن زيد: إن أصحاب النبي عليه كانوا لا يرون بالدخيل بأسا. قال: هم أعف من ذلك (١).

وحكاه ابن القاسم، عن مالك (٢): أنه سئل عن سبق الخيل: أيدخل فيها محلل؟ قال: إلا على مثل ما يسبق الإمام، لا يرجع إليه من سبقه شيء، والرمي مثل ذلك، والخيل أبين. وحكى أشهب عن مالك (٣): أنه قيل له المحلل في الخيل؟ قال: لا أحبه، قيل له: فالرجل يسبق الرجل في فرسه: يجريه معه؟ قال لا أحبه. قيل له: أرأيت إن كان سبقه، ولا يطلب منه مثل ذلك؟ قال: لا أرى بأسًا إن كان هكذا.

وحدثني علي، عن أبي عبيد؛ أنه قال معنى قوله: إن كان لا يؤمن أن يسبقهما، يسبق: فلا بأس به " يقول إذا كان رابعًا جوادًا لا يأمنان أن يسبقهما، فذهب بالرهنين: فهذا طيب، لا بأس به. وإن كان بليدًا بطيئًا قد أمِنًا أن يسبقهما: فهذا قمار؛ لأنهما لم يدخلا بينهما شيئًا، أو كأنهما أدخلا حمارًا، أو ما أشبه ذلك مما لا يسبق (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۲۹۵۹) عن سفيان به.

<sup>(</sup>٢) «التمهيد» لابن عبد البر (١٤/ ٨٤-سبق بين الخيل وفضل القرح في الغاية).

<sup>(</sup>٣) «الشرح الكبير» (٢/ ٢١٠-باب في ذكر ما يتدرب به على الجهاد).

<sup>(</sup>٤) «غريب الحديث» لأبي عبيد (٢/ ١٤٤).

وانظر أيضًا في هذا المعنىٰ «شرح السنة» (٢٩٦/١٠)، «ومعالم السنن» للخطابي (٢/ ٢٥٥).

#### ذكر المسابقة بين الإبل

- 7810 حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا ثابت، عن أنس، قال: كانت العضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له، فسابقها فسبقها، فكأن ذلك أشتد على أصحاب رسول الله على فقال رسول الله على الله أن لا يرتفع من الدنيا شيء إلا وضعه»(١).

\* \* \*

# ذكر خبر روي عن النبي ﷺ مختصرًا يدل ما بعده على أن ذلك على الأختصار

7817 حدثنا أبو حاتم -محمد بن إدريس الرازي- حدثنا [عمرو] (۲) بن عون الواسطي، حدثنا عبد الله بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن (۲) عن أبى هريرة أن النبى ﷺ قال: «لا سبق إلا في خف أو حافر».

(1V, ela) (1.01).

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري (٦/ ٨٦) وأخرجه أبو داود (٤٧٦٩) من طريق حماد بن سلمة به، وأخرجه البخاري (٢٨٧٢) من طريق حميد عن أنس.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: عمر. وهو تصحيف، والصواب هو المثبت، وعمرو من رجال «التهذيب» ومن الرواة عنه أبو حاتم الرازي وراجع ترجمته هناك.

<sup>(</sup>٣) العلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب مولى الحرقة، وهو إنما يروي عن أبيه عن أبي هريرة، ويبعد أن يدرك أبا هريرة، فقد مات أبو هريرة سنة ٥٨ أو ٥٩ ومات العلاء بضعًا وثلاثين ومائة. وهذا الإسناد –على ما وقفت– من أفراد المصنف فلم أقف عليه من طريق العلاء بعد تتبع. والحديث أخرجه عن أبي هريرة جماعة هم: نافع بن أبي نافع، وأبو الحكم مولى بني ليث، وأبو صالح، وأبو الفوارس. وقد خرجت هانيه الطرق في تعليقي على «البدر المنير» (١٩/٤١٨)، وانظر أيضًا

## ذكر الخبر التام الدال على أن إباحة السبق في النصل والخف والحافر

٦٤١٧- أخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبى ذئب، أن نافع بن أبى نافع أخبره؛ عن أبى هريرة، وحدثنا يحيى، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله على: «لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل<sup>(١)</sup>.

> 3:5 4

# ذكر الخبر الدال على أن نفى السبق في غير الخف والحافر والنصل إنما هو على معنى الرهان، لا على غير معنى الرهان؟ لأن النبي ﷺ قد سابق عائشة على قدميه

٦٤١٨ حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: أخبرتني عائشة: أنها كانت مع النبي عَلَيْ في سفر، وهي جارية، ثم قال لأصحابه: تقدموا، فتقدموا، ثم قال: «تعالي أسابقك»، فسابقته فسبقته على رجلي، فلما كان بعد؛ خرجت معه أيضا في سفر، فقال لأصحابه: تقدموا، ثم قال: «تعالى أسابقك»، وقد نسيت الذي كان، وقد حملت اللحم، فقلت: وكيف أسابقك يا رسول ٣٠/٣ الله وأنا على هاذِه الحال، فقال: «لتفعلن»، / فسابقته، فسبقني،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۵۲۷)، حدثنا أحمد بن يونس به، وأخرجه الترمذي (۱۷۰۰)، والنسائي في «الكبريٰ» (٤٤٢٦، ٤٤٢٦) من طرق عن ابن أبي ذئب به.

فقال: «هٰذِه بتلك السبقة»(١)

وفي حديث سلمة بن الأكوع هذا المعنى قال:

7819 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الباوردي، قال: حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة، قال: حدثنا إياس بن سلمة [بن](٢) الأكوع، عن أبيه قال: خرجت مع النبي على الله وأنا غلام حدث، وتركت أهلي ومالي إلى الله ورسوله، فكنت تبيعًا لطلحة بن عبيد الله أخدمه، وآكل معه من طعامه.. وذكر الحديث، قال: وأردفني رسول الله ﷺ خلفه على العضباء، فلما كان بيننا وبين المدينة كالروحة، أو الغدوة سمى رجل من الأنصار: كان لا يسبق، فقال: هل من مسابق؟ ألا مسابق؟ هل من مسابق؟ مرتين أو ثلاثًا، فأقبلت عليه، فقلت: أما تكرم كريمًا ولا تهاب شريفًا؟! قال: لا، إلا رسول الله، فقلت: يا رسول الله، بأبي وأمى أئذن لي -يعني- فلأسابق الرجل، قال: «إن شئت». فثنيت رجلي فطفرت (٣) عن ظهر الناقة، ثم قلت أذهب إليك وربطت عليه شرفًا، أو شرفين، ثم ترفعت حتى ألحقه، قال: فصككت بين كتفيه ثم قلت: سبقتك والله، قال: أظن، ثم قدمنا المدينة فما لبثنا بها إلا ثلاث ليال حتى خرج رسول الله ﷺ إلى خيبر.. وذكر باقى الحديث (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الكبرى (٨٩٤٥) من طريق أبي إسحاق الفزاري به .

<sup>(</sup>۲) من «أبي عوانة».

<sup>(</sup>٣) أي وثبت وقفزت.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٨٠٧)، وأبو عوانة (٢٨٢٠) من طريق النضر بن محمد به، واللفظ لأبي عوانة، وأحال مسلم متنه على ما قبله.

## ذكر إباحة الرهان في الخف والحافر والنصل واختلاف الناس فيه

٠٦٤٢٠ حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن حميد بن (...) الشامي قال: قال عمر بن الخطاب: اجعلوا لهوكم في ثلاثة: النساء، والخيل، والنضال.

وروينا عن علقمة: أنه كان له برذون يراهن عليه.

وقال الزهري: تلك السنة وأنه جائز، يعني لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر.

وقال مالك (٢): لا بأس أن يأتي الرجل يتسبق القوم فمن سبق أخذه، ولا يرجع إليه سبقه، ولا أحب السبق إلا في الخيل، والرمي، والإبل، وما أشبهه. وسئل عن المزاد، والمراجي يلعب بها الفتيان فيسبق بعضهم بعضًا، فقال: لا خير في هذا، ولا ينبغي السبق فيه، هذا القمار، الرمي لقوة على القتل، و الخيل قوة على القتال. فقيل له: هي من اللهو؟ قال: فاللهو باطل، وهذا لا خير فيه.

وقال الليث بن سعد: نحن نرىٰ أن كل من سبق سبقًا يجوز السبق في مثله أنه سبق جائز، فإن سُبِق أخذ ذلك منه، وإن سَبَق [صاحبه] (٣) أحرز سبقه ولم يخرجه.

<sup>(</sup>۱) في "الأصل" طمس في بعض الكلمة ولم أتبينها ولعلها "يزيد"، وحميد الشامي من رجال "التهذيب" ولم يذكر أنه روئ عن عمر، وأما حميد بن يزيد فقد ترجم له الذهبي في "الميزان" ولم يعرفه، والأثر لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٢) «الكافي» (١/ ٢٢٤-كتاب السبق والرمي).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل علامة لحق، وليس ثمَّ في الهامش، والمثبت من «الاستذكار» (٢١٢/١٤).

وقد روينا عن إبراهيم النخعي: أنه قال: كانوا لا يرون بأسًا أن يقول الرجل إن سبقتني كذا، يكرهون أن يقول: إن سبقتك: فعليك كذا (١٠).

وقال مالك (٢): لا بأس أن يأتي الرجل فيسبق القوم، فمن سبق أخذه ولا يرجع إليه سبقه، ولا أحب السبق إلا في الخيل، والإبل، والرمي وما أشبهه. قال: فإن سبقهم، وله فرس يجريه معهم، فإن سبق أحرز سبقه فلا بأس به. ثم قال: أحب إلي أن يخرج ذلك سبق [أو لم يسبق] (٢)، ولا يرجع فيه مثل الوالي الذي يسبق.

وسئل مالك عن الرجل يسبق القوم يرمون معه على إن مَلَخ (٤) فله، وإن مُلِخَ أخذت منه، قال: ما يعجبني ذلك.

وقال الشافعي (٥): قول النبي ﷺ: «لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل» يجمع معنيين.

أحدهما: أن كل نصل رمي به من سهم، أو نُشَّابة (٢)، أو ما ينكأ العدو نكايتهما، وكل حافر من خيل وحمر وبغال وكل خف من إبل بخت (٧)، أو عراب داخل في هذا المعنى يحل فيه السبق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ۲۲۰ - باب من كره أن يقول أسابقك على أن تسبقني) بمعناه.

<sup>(</sup>٢) «التمهيد» لابن عبد البر (١٤/ ٨٥- سبق الخيل وفضل القرح في الغاية).

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق، وانظر التمهيد (١٤/ ٨٥).

<sup>(</sup>٤) الملخ: أن يمر مرًّا سريعًا. وانظر «اللسان» مادة: ملخ.

<sup>(</sup>٥) «الأم» (٤/ ٣٢٦-كتاب السبق والنضال).

<sup>(</sup>٦) النشاب: النبل واحدته نُشَّابة. أنظر «اللسان» مادة: نشب.

<sup>(</sup>٧) البخت: جمال طوال الأعناق «النهاية» (١٠١/١).

177/5

والمعنى الثاني: أنه يحرم أن يكون / السبق إلا في هذا، وهذا داخل في معنىٰ ما ندب الله إليه، وحمد عليه أهل دينه من الإعداد لعدوه القوة ورباط الخيل والآية الأخرى: ﴿ فَمَا أَوْجَفْتُهُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ هٰذِه الركاب، فلما كان السبق عليهما يرغب أهلها في أتخاذها لآمالهم إدراك السبق فيها والغنيمة عليها كانت من العطايا الجائزة بما وصفنا، فالاستباق فيها حلال، وفيما سواها محرم، فلو أن رجلًا سبق رجلًا على أن يتسابقا على أقدامهما، أو سبقه على أن يعدو إلى رأس جبل، أو أن يعدو فيسبق طائرًا، أو على أن يصيب ما في يديه، أو على أن يمسك في يده شيئًا، فيقول: أركن. فيركن، فيصيبه، أو على أن يقوم على قدميه صناعة، أو أكثر منها، أو على أن يصرع رجلًا، أو على أن يداحي رجلا بالحجارة فيغلبه، كان هذا كله غير جائز من قبل أنه خارج من معانى الحق الذي حمل عليه وخصته السنة مما يحل فيه السبق، وداخل في معنىٰ ما حظرت السنة أو نفت السنة أن يكون السبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر، وداخل في معنى أكل المال بالباطل.

قال أبو بكر: وقد روينا عن عطاء أنه قال: السبق جائز في كل شيء من حديث يحيى بن يمان (٢)، عن ابن جريج عنه (٣).

وقول عطاء هذا لا يخلو من أحد معنيين: إما أن يكون أراد أن السبق جائز في كل شيء في غير باب الرهان والعطايا، متأولًا حديث عائشة: أن النبي على قدميه، ولقصة سلمة بن الأكوع، فإن كان أراد هذا

<sup>(</sup>١) الحشر: ٦.

<sup>(</sup>۲) يحيى بن يمان في حفظه مقال، وتغير بأخرة، وانظر: «التهذيب» رقم (٧٥٤٨).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه، وقد أشار إليه الشوكاني في "نيل الأوطار" (٨/٨).

فهو سهل؛ لأن فاعل هذا لا يأخذ عليه مالًا يكون من أكل المال بالباطل، أو يكون أراد كالرهان الجائز في الخف، والنصل، والحافر. فإن كان أراد هذا: فقد نفت السنة إجازة شيء من هذا غير النصل، والخف، والحافر. فإن كان هذا أراد: فقوله خلاف ما سَنَّ النبي ﷺ وليس لما خالف السنة معنى.

#### \* \* \*

### ذكر النهي عن الجلب والجنب في الرهان

7271 حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا خالد بن المخلد] (۱) قال: حدثني سليمان (۲) قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث ابن عياش المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جلس رسول الله على عام الفتح على درج الكعبة، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال: «لا جلب، ولا جنب، وتؤخذ صدقاتهم في دورهم» (۳).

7277 وأخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا أنس بن عياض قال: حدثني حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام»(٤).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: محمد. تحريف، والمثبت هو الصواب، وهو من رجال «التهذيب».

<sup>(</sup>Y) سليمان هو ابن بلال.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢١٥) من طريق عبد الرحمن بن الحارث به مطولًا، وأخرجه البخاري في «الأدب» (٥٧٠) من غير محل الشاهد، من طريق خالد بن مخلد، وأخرجه أبو داود (١٥٨٧) من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١١٢٣)، والنسائي (٣٣٣٥) به، وابن ماجه (٤) أخرجه أبو داود (٣٩٣٧)، والترمذي حميد به.

قال أبو بكر: أما قوله: «لا جلب» فهو يفسر تفسيرين:

أحدهما: أن ذلك في الماشية، لا ينبغي للمصدِّق أن يقيم بموضع ثم يرسل إلى أهل المياه ليجلبوا إليه مواشيهم، فيصدقها، ولكن ليأتيهم على مياههم، وأفنيتهم. كذلك قال أبو عبيد (١): حدثنيه على عنه.

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: صدقوا الناس على مياههم وبأفنيتهم.

وقال أبو عبيد: ويقال إنه في رهان الخيل أن لا يجلب عليها.
قال أبو بكر: ومن قال هذا القول فمن حجته حديث ابن عباس.
7277 حدثنا موسىٰ بن هارون ويحيىٰ بن زكريا الأعرج، قال:
حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد،
عن ثور بن زيد، عن إسحاق بن عبد الله العدني، عن عكرمة، عن ابن
عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من أفسد أمرأة علىٰ زوجها فليس
منا، ومن خَبَّبَ عبدًا علىٰ سيده فليس / منا، ومن أجلب على الخيل
يوم الرهان فليس منا»(٢).

۲۱/۳ب

قال موسى: هو إسحاق بن جابر العدني (٣).

<sup>(</sup>۱) «الأموال» (ص٤١٠ رقم ١٠٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٣٩٥-٣٩٦) من طريق الحسين بن حريث به مختصرًا، وقال عقبه: وقال لي أبو ثابت: حدثنا الدراوردي، عن ثور بن زيد، عن إسحاق بن جابر العدوي، عن عكرمة عن النبي عن إسحاق بن جابر العدوي، عن عكرمة عن النبي ألم بهذا. وأخرجه بتمامه بمعناه أبو يعلىٰ (٢٤١٣) من طريق الدراوردي عبد العزيز بن محمد به.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حبان في «الثقات» (٦/ ٤٧): ومن زعم أنه إسحاق بن جابر فقد نسبه إلىٰ جده، وانظر «الجرح والتعديل» (٢/ ٢٢٧).

قال يحيى بن زكريا: وهو إسحاق بن عبد الله العدني.

قال أبو بكر: وأما الجنب فقد قيل: هو أن يجنب الرجل بجنب فرسه الذي يسابق عليه فرسًا عربيًّا ليس عليه أحد فإذا بلغ قريبًا من الغاية، ركب الفرس العربي، فيسبق عليه؛ لأنه أقل إعياء وكلالًا من الذي عليه الراكب.

ووافق محمد بن يحيى، موسى بن هارون في هذا الأسم، فقال: إسحاق بن جابر العدني.

327- وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم؛ أن النبي على قال: «لا جلب ولا جنب» قال: أما «الجلب» فالفرس يجلب من ورائه بالفرس، وأما «الجنب»: فيجنب إلى جنبه الفرس؛ لأن يكون أسرع ذلك، وذلك في السباق.

وكان مالك يقول: في الجلب أن يجلب وراء الفرس حين يدنو، ويحرك وراءه الشيء، يستحث به السبق، وأما الجنب: أن يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرسًا آخر حتى إذا دنا تحول إليه على الفرس المجنوب، فأخذ به السبق (٢).

\* \* \*

## ذكر خبر أستدل به من قال أن الرهن يحرم في غير الخف والنصل والحافر للتحريم الذي وقع فيه

7270 حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا معاوية بن عمرو، قال:

<sup>(</sup>۱) «المصنف» (۱۰٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (١٤/ ٩١) من رواية القعنبي عنه.

حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن سفيان، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كان [المشركون] () يحبون أن تظهر فارس على الروم؛ لأنهم أهل أوثان، [وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس؛ لأنهم أهل كتاب] (٢)، وذكر ذلك المسلمون لأبي بكر، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله فقالوا: أجعل بيننا وبينك أجلًا، فإن ظهروا كان لك كذا وكذا، وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، فجعلوا بينهم أجلًا خمس سنين، فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله علم فقال: «ألا جعلته -أراه- دون العشر» قال: قال سعيد (٤): البضع: ما دون العشر.

قال: فظهرت الروم بعد ذلك، وذلك قوله ﴿ أَلَمْ \* غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞ فِي آذَنَ الْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞ فِي بِضْعِ سِنِينَ ﴾ (٥)، قال: فَغُلِبت الروم، ثم غَلَبت بعد. قال الله: ﴿ لِلّهِ ٱلْأَمْسُرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ إلى قوله: ﴿ لِنّهِ الْأَمْسُرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ إلى قوله: ﴿ يِنْصِرِ ٱللّهِ عَلَيْ قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا يوم بدر (١).

7277- ومن حديث معن بن عيسي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن

<sup>(</sup>۱) في «الأصل»: المسلمون. وهو خطأ، والمثبت من «المسند» و«سنن الترمذي» وسيأتي.

<sup>(</sup>٢) سقط من «الأصل»، والمعنى لا يستقيم بدونها، والمثبت من «سنن الترمذي».

<sup>(</sup>٣) عند الترمذي: ألا جعلته إلىٰ دون، قال: أراه العشر.

<sup>(</sup>٤) هو: ابن جبير، كما صرح به أحمد.

<sup>(</sup>٥) الروم: ١ - ٥.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (٣١٩٣) وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي في «الكبرى» (٦) أخرجه الترمذي (١١٣٨٩) فقالا: حدثنا الحسين بن حريث، حدثنا معاوية بن عمرو به. وأحمد (٢٧٦/١) عن معاوية به.

الجمحي، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿ أَلَمْ ۞ غُلِبَتِ الرُّومُ ۞ فِي آدُنَى الأَرْضِ وَهُم مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞ فِي بِضْعِ سِنِينَ ﴾ فناحب أبو بكر قريشًا، ثم أتى النبي ﷺ فقال: إني قد ناحبتهم، فقال له النبي ﷺ: "فهلا اُحتطت، فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع "(۱). قال الجمحي: المناحبة: المراهنة، وذلك قبل أن يحرم ذلك.

كتب إلى بعض إخواني يذكر أن محمد بن يحيى حدثهم عن على بن عبد الله، عن معن بن عيسى.

ويكاتبونهم على النبي على النبي على وكان أصحاب النبي على يظاهرون الروم على ويكاتبونهم على النبي على النبي على النبي على وكان أصحاب النبي على يظاهرون الروم على فارس ويكاتبونهم، فلما نزلت: ﴿ أَلَمْ شَ غُلِبَتِ الرُّومُ شَ فِي آدُنَى الأَرْضِ وَهُم مِن بَعْدِ غَلِيهِمْ سَيَغْلِمُونَ وقَت القرآن. فتقامروا بمثل هذه القصة خمس قلائص (٢) إلى خمس قلائص (٣)، وجعلوا الأجل بينهم إلى سنة، فلما مضى حول نزل: ﴿ فِي بِضِع سِنِينَ ﴾، فقال النبي على للمسلمين: مضى حول نزل: ﴿ فِي بِضِع سِنِينَ ﴾، فقال النبي على للمسلمين المشركون يطلبون قمارهم، فقال النبي المسلمين قمارهم، فقال

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير في "تفسيره" (۱۱/۲۱) من طريق معن به، وأخرجه بنحوه الترمذي في "جامعه" (۱۹۱۳)، من طريق الجمحي به، وقال: غريب من حديث الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس. ولكن تصحف أسم الجمحي في مطبوعة السنن إلى "عبد الله بن عبد الله» وهو في "التحفة" على الجادة (۰/۷۰).

<sup>(</sup>٢) قلائص جمع قلوص، وهي الناقة الشابة «النهاية» (٤/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل والسياق غير مستقيم، والصواب: سنين. وقد أخرج البيهقي في «الدلائل» (٢/ ٣٣٣) بنحو هذا المتن من حديث قتادة على الصواب.

14 /4

المؤمنون: يا نبي الله، ما تأمرنا / فيما يطلب هؤلاء أنؤدي القمار أم لا؟ فقال: «إنكم عجزتم في الأجل، كان حقكم ألا تجعلوها أقل من عشر سنين»، وأمرهم أن يؤدوا إليهم قمارهم، ولم يكن القمار يومئذ حرم، ثم لم يلبثوا بعد ذلك عشر سنين، حتى أظهر الروم على فارس، ووافق ذلك فتح الحديبية على النبي على وأصحابه، ولا أراه إلا وافق فتح بدر، وقد قيل ذلك، وزعموا أن الذي ولي القمار من المؤمنين: أبو بكر، ومن الكفار أبي بن خلف.

حدثنيه علي بن المبارك، حدثنا زيد، قال: حدثنا ابن ثور، عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء، عن ابن عباس.

\* \* \*

## ذكر السبق في النصل

قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى قول رسول الله على: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» ولم يختلف عوام من نحفظ عنه من أهل العلم أن السبق في النصل جائز، وللشافعي (١) على كتاب في السبق والرمي لا نعلم أحدًا سبقه إلى وضعه، فيه كلام حسن، وقد أختصرت في كتابي هذا جملا منه، يدل ما ذكرته منه على ما لم أذكره -إن شاء الله.

قال الشافعي: والنِّضال فيما بين الأثنين يسبق أحدهما الآخر، والثالث بينهما المحلِّل، كهو في الخيل لا يختلفان في الأصل، فيجوز في كل واحد منهما ما يجوز في الآخر، ويرد منهما ما يرد

<sup>(</sup>١) «الأم» (٤/ ٣٢٥- ٣٣٤ - كتاب السبق والنضال).

في الآخر، ثم يتفرَّعان، فإذا ٱختلفت عللهما ٱختلفا، فإذا سبق أحد الرجلين الآخر على أن جعلا بينهما قرعًا معلومًا: خواسق(١)، أو حواب (٢)، فهو جائز؛ إذا سميا الغرض الذي يرميانه، وجائز أن يتشارطا ذلك محاطة (٣) أو مبادرة، فإذا تشارطا محاطة، فكل ما أصاب أحدهما بعدد، وأصاب الآخر بمثله سقط كل واحد من العددين، واستأنفا عددًا كأنهما أصابا بعشرة أسهم عشرة، فسقطت العشرة بالعشرة، ولا شيء لواحد منهما على صاحبه، ولا يعتد كل واحد منهما على صاحبه إلا بالفضل من إصابته على إصابة صاحبه، وهذا من حين يبتدئان السبق إلى أن يفرغا منه حتى يخلص لأحدهما فضل العدد الذي شرط، فينضله به، ويستحق سبقه، ويكون ملكًا له إن شاء أطعم أصحابه، وإن شاء تموله، ويجوز أن يأخذ به رهنًا، أو ضمينًا، ولا يجوز السبق في قوله: إلا معلومًا، ولو أشترط أن يطعمه كان فاسدًا، وقد رأيت من الرماة من يقول: صاحب السبق أولىٰ أن يبدأ، والسبق لهما يبدأ أيهما شاء، ولا يجوز عندي في القياس؛ إلا أن يتشارطا(٤).

<sup>(</sup>۱) هو المقرطس وهو لغة في الخازق، وأيضًا هو الذي لم ينفذ نفاذًا شديدًا. «اللسان» مادة: خسق.

<sup>(</sup>٢) في «الأم»: حوابي، والحابي من السهام الذي يزحف إلى الهدف إذا رمي به، ويقع دون الهدف، وإن أصاب فهو الخاسق. وانظر «اللسان» مادة: حبا.

<sup>(</sup>٣) الحط: وضع الأثقال والأحمال عن الدواب، والحطيطة: ما يحط من جملة الحساب فينقص منه. «اللسان» مادة: حطط.

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٤/ ٢٢٧ - ٢٢٩ - ما ذكر في النضال) بتصرف وبعض الزيادات التي لعلها من المصنف فلم أقف عليها في «الأم».

قال أبو بكر: وقد روي عن يحيىٰ بن سعيد أنه قال: إذا سبق الرجل في الرمي: فلا بأس به ما لم يكن جزاء واحدة بواحدة، أو يؤخذ به رهن، أو يلزم به صاحبه.

قال الشافعي(١): وإن وقف فالقرع بينهما من عشرين خاسقًا، وله فضل تسعة عشر، فأصاب بسهم: وقفنا المفلوج(٢)، وأمرنا الآخر بالرمي حتىٰ ينفدا ما في أيديهما في رشقهما (٣)، فإن حطَّه المفلوج عليه بطل فلجه. وإن أنفد ما في يده فللآخر في ذلك الرشق عشرون لم يكلف أن يرمى معه، وكان قد فلج عليه، وإن تشارطا أن القرع بينهما حواب كان الحابي قرعة، والخاسق قرعتين، [ويتقايسان](؟) إذا (خطئًا)(٥) في الوجه معًا، وإن كان أحدهما أقرب من صاحبه بسهم فأكثر عدد ذلك عليه، وإن كان أقرب منه بسهم ثم الآخر أقرب منه بأسهم بطلت أسهمه بالسهم الذي هو أقرب، لا يعد القرب لواحد ٣٧/٣ ولا / أكثر، وثمَّ واحد أقرب منه، وكذلك لو كان أحدهما أقرب بسهم حسبناه له، والآخر أقرب بخمسة أسهم بعد ذلك السهم لم نحسبها له، وإنما نحسب له الأقرب، فأيهما كان أقرب بواحد حسبناه له، وإن كان أقرب بأكثر، فإن كان أقرب بواحد ثم الآخر بعده أقرب

<sup>(</sup>١) «الأم» (٤/ ٣٢٧- ٣٢٨- ما ذكر في النضال).

<sup>(</sup>٢) الفلج: الظفر والفوز، والمفلوج هو المغلوب. وانظر «اللسان» مادة: فلج.

الرشق: الرمى، وإذا رمى أهل النضال ما معهم من السهام كلها ثم عادوا فكل شوط من ذلك رشق. «اللسان» مادة: رشق.

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: ويتسابقان. والمثبت من «الأم».

<sup>(</sup>٥) في «الأم»: أخطآ.

بواحد، ثم الأول الذي هو أقربهما أقرب بخمسة أسهم، لم يحسب له الخمسة من قبل أن لمناضله سهمًا أقرب منها، وإن كان أقرب بأسهم، فأصاب صاحبه بطل القُرْبُ؛ لأن المصيب أولى من القريب؛ ولكن إن أصاب أحدهما وأخلى الآخر، حسب للمصيب صوابه ثم نظر في حوابهما، فإن كان الذي لم يصب أقرب بطل قربه بمصيب مناضله، وإن كان المصيب أقرب، حسب له من نبله ما كان أقرب مع مصيبه، والمبادرة أن يسميا قرعًا ثم يحسب لكل واحد منهما صوابه أن يتشارطوا الصواب وحوابه إن تشارطوا الحوب(١) مع الصواب ثم أيهما سبق إلى ذلك العدد كان له النضل، وإذا تقايسا بالحواب فاستوى حابياهما تباطلا في ذلك الوجه؛ لأنا إنما نعاد بين كل واحد منهما ما كان أقرب به، وليس واحد منهما بأقرب من صاحبه، وإذا سبق الرجلُ الرجلَ على على أن يرمى معه، أو سبق رجل بين رجلين فلا يجوز في القياس إلا أن يتشارطا أيهما يبدأ، فإن لم يفعلا ٱقترعا، وإذا بدأ أحدهما من وجه، والآخر من الوجه الذي يليه، ويرمى البادئ بسهم، ثم الآخر بسهم حتى الله عني المادي الله عني الله عنه المادي ال ينفذ نبلهما، وإذا عَرقَ أحدهما فخرج السهم من يده، فلم يبلغ الغرض كان له أن يعود فيرمى به من قبل العارض فيه، وكذلك لو زهق من قبل العارض فيه أعاد فرمي به، وكذلك لو أنقطع وتره فلم يبلغ، أو أنكسرت قوسه فلم يبلغ كان له أن يعيده، وكذلك لو أرسله فعرضت له دونه [دابة](٢) أو إنسان فأصابهما، كان له أن يعيده في هلْذِه الحالات كلها، وكذلك لو أضطربت به يده، أو عرض له في يديه ما لا يمضي معه

<sup>(</sup>١) في «الأم»: الحوابي.

<sup>(</sup>Y) من «الأم».

السهم كان له أن يعود، وإذا كان رميهما مبادرة، فبدأ أحدهما فبلغ تسعة عشر من عشرين، رمى صاحبه بالسهم الذي يراسله، ثم رمى البادئ، فإن أصاب بسهمه ذلك فلج عليه، ولم يرم الآخر بالسهم؛ لأن أصل السبق مبادرة، وهو (١) أن يفوت أحدهما الآخر، وليست كالمحاطة.

قال المزنى (٢): هذا عندي لا ينضله حتى يرمي صاحبه بمثله.

قال الشافعي<sup>(۳)</sup>: وإذا تشارطا الخواسق لم يحسب (خاسقًا)<sup>(3)</sup> حتى يخسق الجلد، فيتعلق بنصله، ولو تشارطا المصيب، فمن أصاب الشَّنَّ (٥)، ولم يخرق حسب له؛ لأنه مصيب، وإذا تشارطا الخواسق والشَّنَ ملصق بالهدف، فأصاب ثم رجع، ولم يثبت، فزعم الرامي أنه خسق، ثم رجع لغلظ لقيه من حصاة، أو غيرها، وزعم المصاب عليه أنه لم يخسق، وأنه إنما قرع، ثم رجع فالقول قوله مع يمينه؛ إلا أن تقوم (بينة)<sup>(7)</sup> فيؤخذ بها، وإذا كان الشَّنُّ باليًّا فيه خرق فأصاب موضع الخرق فغاب في الهدف، فهو مصيب، وإن أصاب طرفا من الشن فخرقه ففيها قولان:

أحدهما: أنه لا يحسب له خاسقًا؛ إلا أن يكون بقي عليه من الشَّنُ طغية (٧)، أو خيط، أو جلد، أو شيء من الشَّنِّ يحيط بالسهم، فيكون

<sup>(</sup>١) في «الأم»: والمبادرة.

<sup>(</sup>٢) «مختصر المزني» المطبوع مع كتاب «الأم» (٩/ ٣٠٤-كتاب السبق والرمي).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٤/ ٣٢٨-٣٢٩-ما ذكر في النضال).

<sup>(</sup>٤) كذا «بالأصل»، وهو خلاف الجادة، وفي «الأم»: خاسق.

<sup>(</sup>٥) الشن: الخَلِق من كل آنية صنعت من جلد، وجمعها شنان. «اللسان» مادة: (شنن).

<sup>(</sup>٦) في «الأم»: بينهما بينة.

<sup>(</sup>٧) الطغية من كل شيء نبذة منه.

يسمى بذلك خاسقًا وقليل ثبوته وكثيره سواء، ولا يعرف الناس، إذا وجهوا بأن يقال: هذا خاسق؛ إلا أن الخاسق ما أحاط به المخسوق فيه، ويقال للآخر: خارم لا خاسقًا.

والقول الآخر: أن يكون الخاسق / قد يقع بالاسم على ما أوهى ١٣٨/٣ الصحيح فخرقه، فإذا خرق منه شيئًا قل أو كثر ببعض النصل سمى خاسقًا؛ لأن الخسق الثقب وهنذا قد (نفد)(١) وإن خرم، ولو كان في الشُّنِّ خرق فأثبت السهم في الخرق ثم ثبت في الهدف كان خاسقًا ؟ لأنه إذا ثبت في الهدف فالشَّنُّ أضعف منه، ولو كان الشَّنُّ منصوبًا فرمى وأصاب، ثم مرق السهم فلم يثبت كان عندي خاسقًا، ومن الرماة من لا يعده إذا لم يثبت فيه، وإن أصاب بالقدح لم يحسب إلا ما أصاب بالنصل، ولو أرسله مفارقًا للشَّنِّ [فهبت](٢) ريح فصرفته فأصاب، حسب مصيبًا، ولو كان دون الشَّنِّ شيء ما كان، دابة أو ثوب أو شيء غيره فأصابه فهتكه ثم مر بحموته حتى يصيب الشن حسب في هذه الحال؛ لأن إصابته وهتكه لم تحدث له قوة غير النزع إنما أحدث فيه ضعفًا، ولو أصاب الشَّنَّ ثم سقط فانكسر سهمه أو خرج بعد ثبوته حسب [له خاسقًا؛ لأنه قد ثبت](٢) وهاذا كنزع إنسان إياه بعدما يصيب، ولا بأس أن يناضل أهل النشاب أهل العربية وأهل الحسبان (٣)؛ لأن كلها نبل، وكذلك القِسِي الدورانية والهندية وكل قوس يرمىٰ عنها بسهم ذي نصل

<sup>(</sup>١) في الأمه: ثقب.

<sup>(</sup>Y) من «الأم».

<sup>(</sup>٣) الحُسبان: سهام صغار يرمى بها عن القسي الفارسية، وقيل هي المرامي. وانظر «اللسان» مادة (حسب).

ولا يجوز أن ينتضل رجلان وفي يد أحدهما من النبل أكثر مما في يد الآخر، ولا على أنه يحسب خاسقه خاسقين، وخاسق الآخر خاسقًا، ولا على أن أحدهما يرمي من غرض والآخر من أقرب منه، ولا يرميا إلا من غرض واحد وبعدد نبل واحد، فإن تسابقا إلى عدد قرع، لا يجوز أن يقول أحدهما أسابقك على أن آتي بواحد وعشرين خاسقًا وأكون ناضلا (۱) إن لم تأت أنت بعشرين، ولا تكون ناضلا إن جئت بعشرين من قبل [أن] (۲) آتي بواحد وعشرين حتى يكونا مستويين معًا، ولا يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر أن لا يرمي إلا بنبل بأعيانها إن تغيرت لم يبدلها، ولا إن أنفذ سهمًا أن لا يبدله، ولا على أن يرمي بقوس بعينها لا يبدلها؛ ولكن يكون ذلك إلى الرامي يبدل ما شاء من نبله وقوسه ما كان عدد النبل والغرض والقرع واحدًا.

لا معجلًا (٣)، عن أن تثبت في مقامك وفي إرسالك ونزعك، ولا مبطئًا لغير هذا لإدخال الحبس على صاحبك، وإذا أختلف الراميان في الموقف فخرجت قرعة أحدهما على أن يبدأ فبدأ من غرض وقف حيث شاء من المقام الآخر، وإذا أقتسموا ثلاثة وثلاثة،

<sup>(</sup>١) زاد في الأصل: و. وهي مقحمة، وليست في «الأم».

<sup>(</sup>٢) من «الأم».

<sup>(</sup>٣) هٰذِه الفقرة أتت في «الأم» بعد جملة كبيرة من أقوال الشافعي، وقد حذف صدر الكلام، وأظن أن به سقطًا وإتمامًا للفائدة نسوق عبارة الشافعي هناك: «ولو آختلفا في الإرسال فكان أحدهما يطول بالإرسال التماس أن تبرد يد الرامي أو ينسئ صنعه في السهم الذي رمئ به فأصاب أو أخطأ فيلزم طريق الصواب ويستعتب من طريق الخطأ، أو قال هو: لم أنو هذا وهذا يدخل على الرامي لم يكن له ذلك، وقيل له: أرم كما يرمي الناس ...

فلا يجوز أن يقترعوا، وليقتسموا قسمًا معروفًا، ولا يجوز أن يقول أحد الرجلين: أختار على أن أسبق، ولا يختار على أن يسبق ولا على أن يقترعا، فأيهما خرجت قرعته سبقه صاحبه؛ لأن هذا مخاطرة، وإذا حضر الغريب أهل الغرض فقسموه فقال من معه: كنا نراه راميًا ولسنا نراه راميًا، أو قال أهل الحزب الذي يرمى عليهم: كنا نراه غير رام وهو الآن رام، وحكمه حكم من قد عرفوه، وإذا قال لصاحبه: أطرح فضلك على على أن أعطيك به شيئًا، لم يجز؛ إلا أن يتفاسخا هذا السبق برضاهما ويستبقان سبقًا آخر، والصلاة جائزة في المضرَّبة والأصابع إذا كان جلدهما ذكيًّا مما يؤكل لحمه أو مدبوعًا من جلد ما لا يؤكل ما عدا جلد كلب أو خنزير، فإن ذلك لا يطهر بدباغ، فإن صلى الرجل في المضربة والأصابع فصلاته مجزئة، غير أنى أكرهه لمعنىٰ (أن أمره)(١) أن يفضى ببطون كفيه إلى الأرض، ولا بأس أن يصلى متنكبًا / القوس والقرن إلا أن يكونا يتحركان عليه حركة تشغله ٣٨/٣ب فأكره ذلك، ويجزئه إن صلى، ولا يجوز أن يسبق الرجل الرجل على ا أن يرمى ويختار المسبق ثلاثة ولا يسميهم للمسبّق، ولا يجوز السبق حتى يعرف كل واحد من المتناضلين من يرمي معه وعليه، فإما أن يكون حاضرًا يراه أو غائبًا يعرفه، وإذا كان القوم المتناضلون ثلاثة وثلاثة أو أكثر، كان لمن له الإرسال وحزبه ولمناضلتهم أن يقدموا أيهم شاءوا ويقدم الآخرون كذلك، ولو عقدوا السبق على أن فلانًا يكون مقدمًا وفلان معه؛ كان السبق مفسوخًا لا يجوز حتى يكون القوم يقدمون من رأوا تقديمه، وإذا كان البدء لأحد المتناضلين فبدأ

في «الأم»: أنى آمره.

المبدأ عليه فأصاب أو أخطأ رُدَّ ذلك السهم خاصة، وإن لم يعلما حتى يفرغا من رميهما رد عليه السهم الأول فرمى به، وإن أصاب به بطل عنه، وإن كان أخطأ به رمى به، فإن أصاب به حسب له؛ لأنه رمى به في البدء وليس له الرمي به فلا ينفعه مصيبًا كان أو مخطئًا إلا أن يتراضيا به (1).

الربيع أخبرني عنه.

#### \* مسألة:

واختلفوا في باب هل يجبر المسبق على أن يدفع إلى السابق سبقه أم لا؟ ففي قول الأوزاعي والشافعي<sup>(٢)</sup> يجبر عليه.

قال الشافعي (٣): ولو سبقه دينارًا فنضله إياه ثم أفلس كان أسوة الغرماء؛ لأنه حل في ماله بحق أجازته السنة فهو كالبيوع والإجارات.

٦٤٢٨ وكان سفيان الثوري يقول: لا يجبر على أن يعطيه، معاوية ابن عمرو، عن أبي إسحاق عنه.

#### \* مسألة:

كان الشافعي (٤) يقول: أقل السبق أن يفوت أحدهما [صاحبه] (٥) بالهادي أو بعضه أو الكتد أو بعضه.

وحكي عن الثوري أنه قال: إذا سبق الفرس صاحبه بأذُنه فهو سابق.

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٤/ ٢٣٨ - ٢٣٨) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) "الأم" (٤/ ٣٣٣- ما ذكر في النضال).

 <sup>(</sup>٣) «الأم» (٤/ ٣٣٢ ما ذكر في النضال).

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٤/ ٣٢٧- كتاب السبق والنضال).

<sup>(</sup>٥) من «الأم».

7879 حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: رأيت حذيفة بالمدائن يشتد بين الهدفين في قميص (١).

• **7٤٣**- حدثنا يحيى، قال: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن مجاهد قال: كان ابن عمر يسعى بين الهدفين في قميص ويقول: أنا بها<sup>(٢)</sup>.

うないこうないこうない

 <sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٢١٦- باب في النصال) من طريق وكيع عن الأعمش.
 (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٧٦٦- باب في النصال) من طريق وكيع عن الأعمش.



#### كتاب آداب القضاء

قال الله -جل ذكره-: ﴿ يَكَ اللهِ عَلَىٰكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحَكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِالْحَقِي وَلَا تَشْبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ (١) الآية وقال -جل ذكره-: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنَاتِ إِلَىٰ آهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَخَكُمُوا بِٱلْعَدَلِ ﴾ (٢) الآية ، وذكر إنعامه على من آتاه الحكمة فقال -جل ذكره-: ﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَالَ -جل ذكره-: ﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَالَ - فَي معناه:

المعنوب علان بن المغيرة، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قول الله -جل ذكره-: ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةُ مَن يَشَآءٌ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةُ فَقَدُ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ يعني: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه، ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه، وأمثاله (٤).

<sup>(</sup>۱) ص: ۲٦.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٣/ ٨٩) من طريق عبد الله بن صالح به وفيه: ومحكمه ومتشابهه.

وكان مجاهد يقول: الحكمة: الصواب، وقال مرة: الكتاب يؤتي إصابته من يشاء. وقال -جل ذكره- فيما قص علينا من نبأ نبيه داود وفضله عليه: ﴿وَءَالَيْنَاهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ﴾ (١). قال أبو عبد الرحمن السلمي: فصل الخطاب: فصل القضاء. وروينا عن شريح أنه قال: الشهود والأيمان. وعن الضحاك أنه قال: العلم بالقضاء. وقال الحسن البصري: الفهم في القضاء.

CAN DAY CHAP

# جماع أبواب الأئمة العادلين في أحكامهم والقائمين / بما يجب عليهم من ذلك

149/4

## ذكر فضل الإمام العادل وإظلال الله إياه في ظله يوم لا ظل إلا ظله

حماد بن زيد، عن [عبيد] (۱) الله بن عمر، قال: حدثني خبيب خالي، حماد بن زيد، عن [عبيد] الله بن عمر، قال: حدثني خبيب خالي، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على السبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: إمام مقسط، وشاب نشأ في عبادة الله حتى توفي على ذلك، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه من خشية الله، ورجل كأنما قلبه معلق في المسجد حين يخرج حتى يرجع إليه، ورجلان قال أحدهما: إني أحبك في الله. وقال الآخر: إني أحبك في الله. فتصادرا على ذلك، ورجل دعته أمرأة ذات حسن وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة كأنما يخفى يمينه عن شماله»(۲).

<sup>(</sup>۱) في «الأصل»: عبد. وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، وقد أخرجه غير واحد من طريق مسدد وغيره، وكذلك حماد بن زيد، ولم يذكروا «عبد»، وانظر التخريج، وانظر «تحفة الأشراف» (٩/ ٣٢١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن قدامة المقدسي في جزء «المتحابين في الله (ص ٤١-٤٢ رقم ٣٣) من طريق مسدد به، وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٢/ ٢٨٢) عن مسدد، عن يحيى القطان، ومن طريق آخر عن حماد بن زيد. وعندهم جميعًا: عبيد الله بن عمر، وهو محفوظ عن عبيد الله فقد أخرجه عنه كذلك: يحيى القطان، ومالك، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن المبارك. وأخرجه من طريق يحيى عن عبيد الله به =

## في فضل العدل في الحكم وأن من أهل الجنة السلطان المقسط

78٣٣ حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو عمر الحوضي، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثني العلاء ابن زياد، قال: حدثني يزيد أخو مطرف، وحدثني رجلان أن مطرفًا حدثهم، أن عياض بن حمار حدثه أنه سمع رسول الله على يقول في خطبته: "إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، وقال: أصحاب الجنة ثلائة: ذو سلطان مقسط مصدق مُوفّق، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربي ومسلم، ورجل عفيف فقير متصدق موذكر الحديث (۱).

\* \* \*

## ذكر فضل القسط بين الناس في الحكم ووضع منابر النور يوم القيامة للمقسطين في الدنيا

375- حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا الحميدي (٢)، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرني عمرو بن أوس الثقفي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال النبي

<sup>=</sup> البخاري (٦٦٠)، ومسلم (١٠٣١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٦٥٣)، والطبراني في "الكبير" (١٧/ ٣٦٠-٣٦١ رقم ٩٩٢) عن أبي عمر الحوضي. وهو عند مسلم في صحيحه (٢٨٦٥) من طرق عن قتادة عن مطرف به بلا واسطة.

<sup>(</sup>۲) وهو في «مسنده» (۲/ ۲۲۸ - ۲۲۹ رقم ۵۸۸).

عَلَيْ المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، هم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا»(١).

\* \* \*

#### ذكر قرب الحاكم العادل عند الله يوم القيامة

7270 حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد أن رسول عليه قال: «إن أحب الناس إلى الله، وأقربهم منه مجلسًا: إمام عادل، وإن أبغض الناس إلى الله، وأشدهم عذابًا: إمام جائر»(٢).

الزهري، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزهري، قال: حدثنا إبراهيم بن إبراهيم، عن عبد الحميد، قال: حدثنا حماد، عن ابن أبي حميد، عن محمد بن زيد بن قنفذ، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: "إن شر عباد الله عند الله منزلة يوم القيامة: إمام جائر خرق"(٣).

وقد روينا عن مسروق أنه قال: لأن أقضي -بعدل أو حق- أحب إلي من أن أغزو في سبيل الله سنة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨٢٧) من طريق عن سفيان بن عيينة به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه على بن الجعد في «مسنده» (٢٠٣٥) من طريق يحيى بن أبي بكير به، وأخرجه الترمذي (١٣٢٩) من طريق فضيل بن مرزوق به نحوه. وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هاذا الوجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٧٣٧١) من طريق ابن وهب عن محمد بن أبي حميد، وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٤٨) من طريق ابن لهيعة، حدثني محمد بن زيد به بأطول منه.

وروينا عن الحسن البصري أنه قال كان يقال: لأجر حاكم يومًا أفضل من أجر رجل يصلى في بيته سبعين سنة- أو ستين سنة.

وروينا عن أيوب أنه قال: طُلِب أبو قلابة للقضاء بالبصرة فلحق بالشام فغاب زمانًا ثم قدم، وقال أيوب فقلت له: لو وليت القضاء فعدلت بين الناس رجوت لك أجرًا عظيمًا. فقال: يا أيوب، السابح إذا وقع في البحر كم عسى أن يسبح (١).

وروينا عن شريح أنه رأى / إنسانًا يأبى القضاء فقال: بعت شيئًا أوتيه داود.

7٤٣٧ وحدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا كثير ابن هشام، عن جعفر بن برقان، أن فيما كتب به عمر إلىٰ أبي موسىٰ: إن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر، ويحسن به الذخر، فمن خلصت نيته في الحق ولو علىٰ نفسه؛ كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين بما ليس في نفسه شانه الله، وإن الله لا يقبل من العباد إلا ما كان له خالصًا، فما ظنك بثواب [عند](۲) الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته (۳).

(シベアリンダアリンダア)

۳۹/۳

 <sup>(</sup>١) «أخبار القضاة» لوكيع (١/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «المعرفة» (٥٨٧٣) عن جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام به. وأخرجه الدارقطني في «سننه» (٤/ ٢٠٦-٢٠٧) من طريقين آخرين. وقد أشبع ابن القيم كَنَلْهُ الكلام على هاذا الأثر في كتابه العظيم «إعلام الموقعين».

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ومصدري التخريج: (غير)، وفي "إعلام الموقعين": عند، وهي الأقرب للصواب، والله أعلم.

# جماع (...)(') التغليظ في الدخول في الولايات والقضاء وتمني الولاة يوم القيامة أنهم لم يلوا الأعمال في الدنيا

## ذكر التغليظ في الولاية وتمني الوالي أنه خر من الثريا ولم يل عملاً

حماد، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا عاصم بن بهدلة، عن يزيد بن شريك، أن الضحاك ابن قيس بعث معه بكسوة إلى مروان بن الحكم، فقال مروان للبواب: آنظر من على الباب. قال: أبو هريرة. فأذن له، فقال له: يا أبا هريرة، حدثنا بشيء سمعته من رسول الله على الفائد أنه خَرَّ من الثريا ولم [يل] من أمر الناس شيئًا»، فقال: زدنا. قال سمعت رسول الله على يقول: «هلكت هاذه الأمة على يد أغيلمة من قريش (3).

举 ※ ※

<sup>(</sup>١) طمس في «الأصل» بقدر كلمتين.

<sup>(</sup>٢) سقط من «الأصل»، والمثبت من «مسند أحمد».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: ير. والتصحيح من «مسند أحمد».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢/ ٥٢٠) من طريق حماد بن سلمة به، وآخره أخرجه البخاري (٣٦٠٥).

## ذكر النهي عن التأمر ولو على أثنين مخافة أن لا يعدل بينهما

حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا المقرئ، قال: حدثنا المعرئ، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني عبيد الله بن [أبي]<sup>(۱)</sup> جعفر، عن سالم ابن أبي سالم الجيشاني، عن أبي ذر قال: قال رسول الله بيلية: «يا أبا ذر، إني أراك لضعيفًا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تولين مال يتيم، ولا تأمرن على أثنين»<sup>(۲)</sup>.

قال أبو بكر: وروى هذا الحديث محمد بن يحيى، عن المقرئ بإسناده، فقال: عن سالم الجيشاني، عن أبيه، عن أبي ذر مثله (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سقط من «الأصل»، والمثبت من مصادر التخريج و «التهذيب» (١٨/١٩).

<sup>(</sup>٢) هكذا أخرجه المصنف عن سالم عن أبي ذر بإسقاط «أبيه» وهو غير محفوظ، وسالم إنما يروي عن أبي ذر بواسطة أبيه سفيان بن هانئ. وانظر «تهذيب الكمال» برقم (٢١٣٠)، و«التاريخ الكبير» للبخاري (١١١٤)، وانظر التعليق الآتي .

<sup>(</sup>٣) يشير المصنف أن عبد الله بن أحمد خولف في روايته.

وأقول: إن كان النقل عنه محفوظًا هكذا فقد خالفه في روايته جماعة وهم زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عند مسلم (١٨٢٦)، والحسن بن علي عند أبي داود (٢٨٦٨)، وأحمد بن حنبل في "مسنده" (٥/ ١٨٠)، والعباس بن محمد عند النسائي (٦/ ٢٥٥)، وأبو يحيىٰ بن أبي مسرة وأبو بكر الحنفي عند أبي عوانة (٠٢٠٧)، وكذا الحاكم (٤/ ٩١) ولكن عن أبي يحيىٰ فقط ووهم فيه، وأحمد بن إبراهيم الدورقي عند ابن حبان برقم (٨٥٣٥)، وابن سعد في "الطبقات" (٤/ ١٧٤)، كلهم عن المقرئ عن سعيد عن عيبد الله عن سالم عن أبيه عن أبي ذر به. فثبت بهذا خطأ الرواية المتقدمة. وقد أشار الدارقطني في "العلل" (١١٤٢) إلى أختلاف آخر في إسناده ولم يرجح فانظره هناك.

## ذكر كراهية تقلد القضاء وتشبيه المتقلد له بالمذبوح بغير سكين

-725- حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي على قال: «من جُعِلَ قاضيًا فقد ذُبِحَ بغير سكين» (١).

#### \* \* \*

## ذكر كراهية تقلد الحكم بين الناس

حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا العباس بن الوليد بن نصر النرسي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من حكم يحكم إلا جاء يوم القيامة وملك آخذ بقفاه، ثم يرفع رأسه إلى السماء فإن قال: ألقه. ألقاه في مهواة أربعين خريفًا»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه وكيع في أخبار القضاة (٧/١) من طريق أبي عامر العقدي به، وأخرجه أبو داود (٣٥٦٧)، والنسائي في «الكبرى» (٥٩٢٦) من طريقين عن عبد الله بن جعفر به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه وكيع في «أخبار القضاة «(١/٩) من طريق القعنبي به، وأخرجه النسائي في «الكبرئ» (٥٩٢٤) من طريق ابن أبي ذئب به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٢٣١١) والدارقطني (٤/ ٢٠٥) من طريق يحيي بن سعيد به.

قال: وقال مسروق: لأن أحكم يومًا بحق أحب إلى من أن أغزو [سنة] (١) في سبيل الله.

مجالد بن سعيد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود فلم يرفعه (٢). حدثناه علي، عن أبي عبيد، عن مروان.

\* \* \*

# ذكر (...)<sup>(٣)</sup> في تولية القضاء من لا يستحقه لجهله به

قال: حدثنا أبو حاتم الرازي وإبراهيم بن الحسين الهمداني، / قال: حدثنا شريك بن عبد الله، قال: حدثنا شريك بن عبد الله، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة، فمن قضى بغير الحق وهو يعلم فذاك في النار، وقاض قضى وهو لا بعلم فأهلك حقوق الناس فذاك في النار، وقاض قضى بالحق فذاك في البار، وقاض قضى بالحق فذاك في البار، وقاض قضى البحق فذاك في البار، وقاض قضى البحق فذاك في البار، وقاض قضى البحق فذاك في البحق فذاك في البحق ألمناه في البحق ألمناه في البحق فذاك في البحق ألمناه في البحق فذاك في البحق ف

<sup>(</sup>١) من السنن الدارقطني».

<sup>(</sup>٢) ورجح الدارقطني في اعلله؛ (٥/ ٢٤٨ رقم السؤال ٨٥٨) الموقوف.

<sup>(</sup>٣) طمس «بالأصل» قدر كلمتين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (١٣٢٢) من طريق الحسن بن بشر به، وتصحف هناك الحسن إلى الحسين، وأخرجه أبو داود (٣٥٧٣)، وابن ماجه (٢٣١٥) عن أبي هاشم، عن ابن بريدة بنحوه.

حماد، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا [أبو سنان] (٥) عن يزيد بن عبد الله بن موهب؛ أن عثمان قال لابن عمر: أقض بين الناس. قال: لا أقضي بين رجلين ولا أؤمهما. قال عثمان: لتقضين. قال: لا. قال: فإن أباك كان يقضي. قال: أجل، إن أبي كان إذا أشكل عليه شيء سأل النبي على فإن أشكل على النبي على النبي سأل جبريل، وإني لا أجد من أسأله، وإنه بلغني أن القضاة ثلاثة: رجل جاف فهو في النار، ورجل قضى بجهل فهو في النار، ورجل أجتهد فأصاب فذاك كفاف لا له ولا عليه. ثم قال: أما سمعت النبي على يقول: «من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ؟» فقال عثمان: بلئ. قال: فإني أعوذ بالله أن تستقضيني. فأعفاه وقال:

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: جرير. تحريف، والمثبت من «مسند عبد بن حميد» و «التهذيب».

<sup>(</sup>٢) في «مسند عبد بن حميد»: لينزل. وأشار محققه إلى أنه في نسختين خطيتين: ليزل.

<sup>(</sup>٣) عند عبد بن حميد: مزلقه. وأخرجه إسحاق كما في «المطالب العالية» (٢١٩٠)بلفظ: «منزلته».

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» (١٠٨) فقال: أخبرنا يزيد بن هارون به .

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: أبو سفيان. وهو تحريف، والتصحيح من مسادر التخريج، وأبو سنان هو عيسى بن سنان، وقد ضعفه جمهور النقاد. وانظر ترجمته في «التهذيب» (٦٠٦/٢٢).

لا تخبرنً أحدًا(١).

7257 حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عثمان بن صالح المصري، عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة السبائي، أن أبا الدرداء جعل قاضيًا قال: فكتب إليه سلمان: إنك جعلت طبيبًا، فإن كنت تبرئ الناس فنعم ما أنت، وإن كنت متطببًا فاحذر أن يموت على يديك أحد من الناس. قال: فكان أبو الدرداء إذا قضى بقضاء يشك فيه قال: متطبب والله، ردوا على الخصمين (٢).

722۷ وحدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا يزيد، عن إبراهيم، [عن] (۳) عطاء [بن] أبي ميمونة مولئ عمران بن حصين؛ أنه قضئ على رجل بقضية، فقال: والله لقد قضيت عليّ بجور وما ألوت. فقال: وكيف ذاك؟ فقال: شهد علي بزور. فقال عمران: ما قضيت عليك فهو في مالي، ووالله لا أجلس مجلسي هاذا أبدًا.

٦٤٤٨ وحدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثني الفضل بن دكين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد في «مسنده» (٤٨) من طريق حماد بن سلمة به، وأخرجه أحمد مختصرًا (٦٦/١) من طريق حماد أيضًا، وأخرجه الترمذي (٦٦/١) من طريق عبد الله بن موهب أن عثمان... به نحوه، وقال: حديث ابن عمر حديث غريب، وليس إسناده عندي بمتصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٨٩) باب جامع القضاء وكراهيته، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ٢٠٥) بمعناه.

<sup>(</sup>٣) في "الأصل": بن. في الموضع الأول، و"عن" في الموضع الثاني، والمثبت هو الصواب، وعطاء يروي عنه ابنه إبراهيم، ويروي عن عمران وهو مترجم له في "التهذيب" وسيعيده المصنف في باب ذكر وجوب الغرم على الحاكم فيما أخطأ فيه. وهناك تجده قريبًا من المثبت فانظره، وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٧/ ١٠)، ونقله كذلك الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (١٠/٧).

0.1

وحدثنا علي، عن أبي نعيم، عن الأعمش، عن رجاء الأنصاري، عن عبد الرحمن الأزرق قال: كنت جالسًا عند أبي مسعود الأنصاري فدخل رجلان المسجد فقالا: من نافذ<sup>(۱)</sup> بيننا رحمه الله؟ فقال رجل من خلفه إلى جنبه: أنا. فأخذ أبو مسعود قبضة من حصاة فرماه ثم قال: لا تسارع إلى الحكم<sup>(۱)</sup>.

7229 وحدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا خالد بن عمرو القرشي، عن المغلس بن زياد، عن شبيب بن غرقدة قال: خرج علي ومعه صاحب له فلما أنتهى إلى موضع -قد سماه- أقبل غلمان يتخايرون إلى الرجل الذي مع علي، قال: فضرب علي منكبه وقال: إنهم قد تحاكموا إليك فاعدل (٣).

720- حدثنا أبو ميسرة، قال: حدثنا ابن حساب، قال: حدثنا حماد ابن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن سعيد بن المسيب، اعن أبيه، أن مسلمًا خاصم يهوديًّا إلى عمر بن الخطاب فرأى الحق الليهودي فقضى له، فقال اليهودي: إن الملكين جبريل وميكائيل ليتكلمان على لسانك، أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك. فعلاه بالدرة وقال: ما يدريك لا أم لك؟! فقال: إنهما مع كل قاض يقضي ما قضى بالحق، فإذا ترك الحق عرجا ووكلاه إلى شياطين الإنس والجن. فقال عمر: إني أحسبه كما قال - أو كما قلت (٤).

<sup>(</sup>۱) أي: حكم، وانظر «اللسان» مادة (نفذ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٥٧٢) من طريق أبي معاوية عن الأعمش.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (١٥٧١) من طريق علي بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٥٣- باب الترغيب في القضاء بالحق) من طريق =

وقد روينا عن شريح أنه قال: القضاء جمر فادفع الجمر عنك بعودين (١).

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لا ينبغي للرجل أن يكون قاضيًا حتى يكون فيه خمس خصال، وإن أخطأت واحدة كانت فيه وصمة، وإن أخطأته ثنتان كانت فيه وصمتان؛ حتى يكون عالمًا لما قبله، مستشيرًا لذي الرأي، ذو نزهة عن الطمع، حليمًا عن الخصم، محتملا للائمة (٢).

وكان الشافعي<sup>(٣)</sup> يقول: وإن لم يكن في عقله مما إذا عقل القياس عَقَلَهُ، وإذا سمع الأختلاف ميزه، فلا ينبغي له أن يقضي، ولا لأحد أن يستقضيه، وينبغي له أن يتحرى أن يجمع المختلفين؛ لأنه أشد لتقصيه في العلم، ولكشف بعضهم على بعض بعيب بعضهم قول بعض؛ حتى يتبين له أصح القولين على التقليد أو القياس.

وقد روينا عن ابن سيرين أن عمر قال: لأنزعن فلانًا عن القضاء، ولأستعملن رجلًا إذا رآه [الفاجر]<sup>(٤)</sup> فرقه<sup>(٥)</sup>.

<sup>=</sup> يحيى بن سعيد، عن سعيد ابن المسيب به بمعناه، فلم يذكر بينهما محمد بن سعيد بن المسيب. قلت: ومحمد بن سعيد مجهول، وانظر «التهذيب» وحديث مالك أصح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٣٥٧- في القضاء وما جاء فيه)، والبيهقي في «السنن الكبير» (١٤٤/١٠) كلاهما عن مسعر، عن أبي حصين عنه به وزاد: يعنى: الشاهدين .

<sup>(</sup>۲) أخرجه وكيع في «أخبار القضاة» (۱/۷۷-۷۹)، وعبد الرزاق (۱۵۲۸٦، ۱۵۲۸۷)، والبيهقي (۱۰/۱۰).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٦/ ٨٨٨-مشاورة القاضي).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: العاجز. (٥) «السنن الكبرى البيهقي (١٠٨/١٠).

#### ذكر نزول المَلَك على من أكره على القضاء

7٤٥٤ حدثنا أبو ميسرة الهمداني، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، قال: ثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، عن بلال بن مرداس الفزاري، عن [خيثمة](۱)، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: «من ٱبتغى القضاء واستعان عليه بالشفعاء وُكِلَ إلىٰ نفسه، ومن أُكره عليه أنزل الله عليه ملكًا سدده»(۲).

وتعقب ابن القطان الترمذي في هذا التصحيح النسبي فقال كما في «نصب الراية» (١٩/٤):... وخيثمة بن أبي خيثمة لم تثبت عدالته، قال ابن معبن: ليس بشيء، وبلال بن مرداس الفزاري مجهول الحال، روىٰ عنه عبد الأعلىٰ بن عامر والسدي، وعبد الأعلىٰ بن عامر ضعيف.

قال: والعجب من الترمذي، فإنه أورد الحديث من رواية إسرائيل، عن عبد الأعلىٰ عن بلال بن أبي موسىٰ، عن أنس.

ثم قال في رواية أبي عوانة المتقدمة: إنها أصح من رواية إسرائيل. قال: وإسرائيل أحد الحفاظ، ولولا ضعف عبد الأعلىٰ كان هذا الطريق خيرًا من طريق أبي عوانة الذي فيه خيثمة وبلال.

<sup>(</sup>۱) في «الأصل»: حميد. وهو تصحيف، والتصويب من «تحفة الأشراف» (۱/۲۱۷) فقد أخرجه الترمذي -كما سيأتي - عن خيثمة، وكذا فإن بلال بن مرداس يروي عن خيثمة، قال المزي في «التهذيب»: روى عن أنس وقيل: عن خيثمة بن أبي خيثمة البصرى عنه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۱۳۲٤) من طريق يحيى بن حماد به، وأخرجه أبو داود (۳۵۷۳) والترمذي (۱۳۲۳) وابن ماجه (۲۳۰۹) من طرق عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن بلال بن أبي موسى، عن أنس به فأسقط خيثمة، وقال الترمذي عقب الرواية الأولى: هذا حديث حسن غريب وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى.

قال أبو بكر: قد أعفى القضاء ناس فلم يدخلوا فيه، وقبله آخرون من أهل الفضل والدين والإسلام، والأفضل لدين المرء ودنياه أن لا يتولى شيئًا من الأعمال، يدل على ذلك حديث ابن عمر.

7٤٥٥ حدثنا عبدالله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا الفرات بن أبي الفرات، قال: سمعت معاوية بن قرة يحدث عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ آستعمل رجلًا على عمل فقال: يا رسول الله، خِرْ لي. قال: «أجلس أو الزم بيتك»(١).

قال أبو بكر: والنبي على لا يشير إذا أستشير إلا بأعلى الأمور وأسلمها للدين والدنيا، وقد روينا عن البتي عثمان أنه قال: من زعم أنه أكره على القضاء فهو كاذب.

#### \* \* \*

## ذكر كراهية تولية العمل من يسأله ويطلبه ويحرص عليه

7207 حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عوف بن أبي جميلة وإسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله ﷺ: «لا تسل الإمارة

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۷/ ۱۳۲) من طريق أبي الربيع به، وقال الهيثمي في «المجمع» (۱/ ۲۰۱): أخرجه الطبراني وفيه الفرات بن أبي الفرات وهو ضعيف.

قلت: ليس ضعيفًا فقط فقد وهاه النقاد؛ قال ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن عدي: الضعف يتبين على رواياته، وقد ذكر الذهبي حديثه هذا في مناكيره، وانظر الميزان، (٣٤٣/٣).

(0.0)

فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكِلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها»(١).

7٤٥٧ حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن قرة بن خالد، قال: حدثنا حميد بن هلال، قال: حدثنا أبو بردة، عن أبي موسى الأشعري قال: أقبلت إلى رسول الله ﷺ أنا ورجلين من الأشعريين، أحدهما عن يميني [والآخر](٢) عن يساري، فكلاهما سأل رسول الله ﷺ العمل وهو يستاك، فقال: «ما تقول يا عبد الله بن قيس، / أو يا أبا موسى الأشعري؟» قال: قلت: والذي ١٤١/٣ بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما أو ما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال فكأني أنظر إلى سواكه وهو تحت شفته قلصت، ثم قال: العمل. قال فكأني أنظر إلى سواكه وهو تحت شفته قلصت، ثم قال:

\* \* \*

# ذكر خبر في معناه ويدل على أن أخون الولاة من يطلب العمل

محمد، قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قدم معي رجلان من الأشعريين فخطبا عند النبي عليها

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢) من طرق عن الحسن، حدثنا عبد الرحمن ابن سمرة به.

<sup>(</sup>Y) من «صحيح البخاري».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٩٢٣)، قال: حدثنا مسدد به، وأخرجه مسلم (١٧٣٣/ ١٥) من طريقين آخرين عن يحيى القطان به.

ثم أخذا يعرضان بالعمل، فتغير وجه رسول الله على فقال: "إن أخونكم عندي من يطلبه، فعليكما بتقوى الله. فما أستعان بهما على شيء الله.

\* \* \*

# ذكر حث الأئمة على أتخاذ البطائن الذين يأمرونهم بالخير ويحثونهم عليه والنهي عن أتخاذ البطائن الذين (٢) يأمرون بالشر ويحضونهم عليه

7809 حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا بشر بن بكر، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثني أبو هريرة، قال: قال رسول الله على المنكر، وبطانة لا تألوه بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالًا، فمن وُقِيَ شرهما فقد وُقِيَ، وهو من التي تغلب عليه منهما "".

-7٤٦٠ حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني زهير، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يونسًا يحدث، عن الزهري، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي عن قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ ۸۲) عن مسدد، والنسائي في «الكبرى» (۲) أخرجه البخاري في «الكبرى» (۸۷٤٦)، وأحمد في «مسنده» (۶/ ۳۹۳) من طرق عن سفيان به، وأخرجه أبو داود (۲۹۳۰)، والبخاري في «تاريخه» (۲/ ۸۲، ۷/ ۱۸٤) عن إسماعيل عن أخيه، عن بشر بن قرة، عن أبي بردة به، وعند البخاري في الموضع الثاني: قرة بن بشر وذكر البخاري أختلاف طرقه.

<sup>(</sup>٢) زاد في «الأصل»: لم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٧) من طريق الأوزاعي به، وعلقه البخاري عقب حديث (٣) فقال: وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام حدثني الزهري.

«ما بعث الله من نبي و لا أستخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: فبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله»(١)

### \* \* \*

# ذكر السبب الذي يدل على من أراد الله به الخير من الأمراء ومن أراد به الشر منهم

الا حدثنا على بن عبد العزيز، عن أبي نعيم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة، عن القاسم بن محمد، قال: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله على: "من وَلِيَ منكم عملا -أو شيئًا- فأراد الله به خيرًا جُعِلَ له وزير صدق إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه"(٢).

الخشي] (٣) ، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا زهير بن الخشي] (٣) ، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا زهير بن محمد، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير صدق، إن ذكر أعانه، وإن نسي ذكره، وإذا أراد الله به شرًا جعل له وزير سوء، إن ذكر لم يعنه، وإن نسي لم يذكره (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۱۹۸) من طريق يونس به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ٧٠) من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر عن القاسم به.

 <sup>(</sup>٣) في «الأصل»: الحسيني. وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، وهو مترجم له في
 «تاريخ بغداد» (٢/ ٨٢-٨٣)، والذهبي في «السير» (١٠/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٩٢٥) من طريق الوليد به.

# ذكر ما يأتي القاضي من المعونة من الله ما لم يجر أو يحف

على، على، الحسن بن على، قال: حدثنا الحسن بن على، قال: حدثنا العوام، قال: حدثنا أبو العوام، قال: حدثنا أبو العوام، قال: حدثنا أبو إسحاق الشيباني، عن [عبد الله](١) بن أبي أوفى قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار برئ الله منه، ولزمه الشيطان»(٢).

قال أبو بكر: أبو العوام هو عمران القطان (٣).

\* \* \*

# ذكر التغليظ في الجور في الأحكام وترك العدل بين الخصوم

7876 حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى بن عبيد، والناد حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن إسماعيل الأودي، عن ابنة / معقل المزني قالت: لما ثقل أبي أتاه زياد فعرف فيه الموت فقال: يا معقل، زودنا. فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ليس من والي أمة قلّت أو كثرت لم يعدل فيهم إلا أكبه الله على وجهه في النار».

<sup>(</sup>۱) في «الأصل»: عبيد الله. وهو تصحيف، والتصويب من «تحفة الأشراف» (٤/ ٢٨٣) وكذا مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٣٣٠) من طريق عمرو بن عاصم به وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان. وأخرجه ابن ماجه (٢٣١٢) عن عمران، عن حسين ابن عمران، عن أبي إسحاق به.

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٢/ ٣٨٨-٣٣٠).

0.9

قال: فأطرق زياد ساعة فقال: شيء سمعته من رسول الله على أو من وراء؟ قال: لا، بل سمعته من رسول الله على (٢).

### \* \* \*

# ذكر التغليظ في أحتجاب الحكام دون خلة المسلمين وفقرائهم

7٤٦٥ حدثنا أحمد بن داود السمناني، قال: ثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا صدقة بن خالد، قال: حدثنا يزيد بن أبي مريم، قال: حدثنا القاسم بن مخيمرة، عن رجل من أهل فلسطين -يكنى أبا مريم من الأسد- أنه قدم على معاوية فقال: حديث سمعته من رسول الله عن ولاه الله من أمور المسلمين شيئًا فاحتجب عن حاجتهم وخلتهم؛ آحتجب الله عن حاجته وخلته وفاقته»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) زاد في «الأصل»: «أو». وأظنها مقحمة، وحذفها أولىٰ كذا في «المصنف».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٨/ ٦٩٦ - ما ذكر في عثمان) مطولا من حديث ابن نمير عن إسماعيل، وأحمد(٥/ ٢٥) من حديث يعلى بن عبيد به، وأحال متنه على حديث وكيع قبله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٣٣١ رقم ٨٣٢) من طريق هشام بن عمار به، وأخرجه أبو داود (٢٩٤٨)، والترمذي (١٣٣٣)، والحاكم (٤/٩٣-٩٤)، والدولابي رقم (٣١٧) كلهم من طريق يزيد بن أبي مريم به بمعناه، قال الترمذي: ويزيد بن أبي مريم شامي (يعني الذي في الإسناد) وبريد بن أبي مريم كوفي، وأبو مريم هو عمرو بن مرة الجهني. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وإسناده شامي صحيح.

# ذكر الأمر بطاعة السلاطين وإن جاروا في بعض الأحكام خلاف الخوارج ومن رأى مثل رأيهم في الخروج على الأنمة

7677- حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جده، قال: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف لومة لائم (۱).

\* \* \*

# ذكر أستحباب أستقضاء الشاب على من هو أسن منه لعلمه بالأحكام وبفقهه في الدين

7277 حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن علي قال: بعثني رسول الله عنه إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله، بعثتني وأنا شاب أقضي بينهم، لا أدري ما القضاء. قال: فضرب في صدري ثم قال: «اللهم أهد قلبه وثبت لسانه». قال: فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين آثنين (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۱۹۹)، ومسلم (٤١/١٧٠٩) من طريق يحييٰ بن سعيد به .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٢٣١٠) من طريق يعلىٰ وأبي معاوية، عن الأعمش به.

حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي، وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن [حارثة بن] مضرب، عن علي قال: بعثني رسول الله عليه إلى اليمن فقلت: إنك تبعثني إلى قوم أسن مني فكيف أقضي بينهم؟! فقال: «اذهب فإن الله سيثبت لسانك ويهدي قلبك «۱۲» الحديث لمحمد بن إسماعيل.

\* \* \*

### ذكر إباحة القضاء في المسجد

اختلف أهل العلم في القضاء في المسجد، فرخصت طائفة فيه، فممن كان يقضي في المسجد: شريح، والشعبي، والحسن البصري، ومحارب بن دثار، ويحيئ بن يعمر، وابن [خلدة] (٣) قاضيًا لعمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلئ. وقال مالك في القضاء في المسجد: ذلك من أمر الناس في القديم، واستحسن ذلك (٤).

وقال أحمد بن حنبل (٥) وإسحاق (٥): ما زال المسلمون يقضون في المساجد، ولكن لا تقام الحدود في المساجد.

<sup>(</sup>١) سقط من «الأصل» والصواب إثباته، وتقدم في الإسناد الأول على الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٨٨، ١٥٦) والنسائي في خصائص علي (٣٦) كلاهما عن يحيى بن آدم، ثنا إسرائيل به.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل: خالد. وهو تصحيف، والصواب هو المثبت، واسمه: عمر بن خلدة وكان قاضيًا على المدينة، وله ترجمة في «التهذيب».

<sup>(</sup>٤) «المدونة الكبرى» (٤/ ١٣ - كتاب القضاء).

<sup>(</sup>٥) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (٢٣٩٤).

وكرهت طائفة القضاء في المساجد، وقالت: القاضي يحضره الحائض والذمي وتكثر الخصومات بحضرته والمساجد تجنب ذلك. روينا عن عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن: لا تقضي في المسجد / فإنه يأتيك الحائض والمشرك. وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: لو كان لي من أمر الناس [شيء](١) ما تركت أثنين يختصمان في المسجد.

وقال الشافعي<sup>(۲)</sup>: أحب أن يقضي القاضي في موضع بارز للناس لا يكون دونه حجاب، وأن يكون في غير المسجد؛ لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد.

\* \* \*

## ذكر إقامة الحدود في المساجد

اختلف أهل العلم في إقامة الحدود في المساجد، فقالت طائفة: لا تقام الحدود في المساجد.

7279 حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: أُتِيَ عمر برجل في شيء فقال: أُخرجاه من المسجد فاضرباه (٣).

• ٦٤٧٠ وحدثني علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الواحد بن زياد، عن حجاج، عن الفضيل بن عمرو؛ أن عليًّا أُتِيَ

184/4

<sup>(</sup>۱) في «الأصل»: شيئًا. وهو تصحيف، والجادة هو المثبت، وقد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۷۳۰) على الصواب.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٦/ ٢٧٧- أدب القاضي وما يستحب للقاضي).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنفه ١٧٠٦).

بسارق في المسجد فقال: يا قنبر، أخرجه عن المسجد فاقطع يده (۱). وممن كره أن تقام الحدود في المساجد: عكرمة.

وضرب الشعبي رجلًا أفترى على رجل ولم يضربه في المسجد. وقال عمرو بن دينار: سمعت أنه نهي عن أن يضرب في المسجد (٢). وسئل مسروق عن الضرب في المسجد فقال: إن للمسجد لحرمة (٣). وكره الشافعي (٤) وأحمد وإسحاق إقامة الحدود في المساجد.

وفيه قول ثاني للشعبي: وهو أنه أقام علىٰ رجل من أهل الذمة حدًا في المسجد.

وفيه قول ثالث: قاله مالك بن أنس (٥) قال: لا بأس به إذا كانت العقوبة بالأسواط في المسجد إذا كانت يسيرة، فأما إذا كثرت الحدود فلا.

قال أبو بكر: أمر الله -جل ذكره- نبيه على أن يحكم بين الناس ولم يخص للحكم بينهم مكانًا دون مكان، فللحاكم أن يحكم بينهم إن شاء في المسجد، وإن شاء في منزله، ليس لأحد أن يمنع الحاكم من

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٥٣٥ – من كره إقامة الحدود في المساجد). عن فضيل، عن ابن معقل فذكره. وعلق الأثر البخاري في «صحيحه» كتاب الأحكام باب رقم (١٩) وقال: وقال عمر: أخرجاه من المسجد وضربه، ويذكر عن علي نحوه. وقال الحافظ على أثر علي: وفي سنده من فيه مقال. وانظر «الفتح» (١٦٨/١٣).

<sup>(</sup>٢) «المصنف» لعبد الرزاق (١٧٠٨).

<sup>(</sup>٣) «مصنف ابن أبى شيبة» (٦/ ٥٣٦ - باب من كره إقامة الحدود في المساجد) .

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٦/ ٢٧٨- أدب القاضي وما يستحب للقاضي).

<sup>(</sup>٥) «المدونة» (٤/ ١٣ - كتاب القضاء).

الحكم في مكان دون مكان بغير حجة، فإن أعتلال من أعتل في منعه من ذلك بحضور الكافر والحائض، فليس نعلم حجة تمنع الكافر من دخول المساجد سوى المسجد الحرام، قدم وفد ثقيف على رسول الله على فأنزلهم في المسجد (١) وليس في منع الحائض من دخول المسجد خبر يثبت، و "أفلت "(٢) الذي روى خبر عائشة (٣) مجهول (١)، وقد نظر نبي الله داود على بين الخصمين اللذين وعظ بهما في المحراب وهو المسجد، قال الله -جل ذكره-: ﴿ فَي وَهَلَ أَتَنَكَ نَبُوا الْحَصِمِ إِذْ شَوَرُوا المسجد. وهذا المسجد، قال الله حريج في قوله: ﴿ ٱلْمِحْرَابِ ﴾ : المسجد. وهذا معروف في كل بلد أن محاريبهم تكون في مساجدهم.

قال أبو بكر: ويستحب للقاضي إذا دخل المسجد للقضاء أو لغيره أن لا يجلس حتى يركع ركعتين، يدعو الله عند فراغه منهما بالتوفيق والعصمة والتسديد، ثم يجلس للحكم مستقبلًا القبلة.

\* \* \*

### ذكر صلاة ركعتين عند دخول المسجد

الاعداد، قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا سفيان، عن عثمان بن أبي سليمان، سمع عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة، عن النبي على قال: «إذا دخل

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢١٨/٤) من حديث عثمان بن أبي العاص.

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في: «التهذيب» (٣/ ٣٠٠-٣٢١)، و«تهذيب التهذيب» (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) هو حديث الا أحل المسجد لحائض ولا جنب، أخرجه أبو داود (٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) أنظر الكلام على الحديث في «البدر المنير» لابن الملقن (٢/٥٥٨).

<sup>(</sup>٥) ص : ۲۱.

أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس»(١).

\* \* \*

### ذكر قضاء القاضى في منزله

7277 حدثنا بكار بن قتيبة، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: ثنا عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس [بن] (٢) الحدثان قال: دخلت على عمر بن الخطاب، فإني لجالس عنده إذ جاءه يرفأ فقال: هل لك في طلحة والزبير؟ فقال: أدخلهما علي. قال: ثم أتاه فقال: / هل لك في عبد الرحمن ٣/٢٤٠ وسعد؟ قال: أدخلهما علي. ثم أتاه فقال: هل لك في علي والعباس؟ قال: أدخلهما علي. قال: فأدخلهما وكل واحد منهما آخذ بيد صاحبه حتى جلسا بين يديه. فقال أحدهما: أقض بيني وبين هذا. فقال له النفر: أقض بينهما، أرح كل واحد منهما من صاحبه.. (٣)

**٦٤٧٣** وحدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد (٤)، قال: حدثنا هشيم، قال: كان بين عمر بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۹٦/۵) عن سفيان به. وأخرجه البخاري (٤٤٤)، ومسلم (۱) أخرجه أحمد (۲۹٦/۵) عن سفيان به. وأخرجه البخاري (٢٩٤)، ومسلم (۱)

<sup>(</sup>Y) سقط من «الأصل»، والصواب إثباته، والتصويب من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان كما في «إتحاف المهرة» (١٥٧٦٢) من طريق إبراهيم بن بشار به، وهو عند مسلم (١٧٥٧ / ٤٨) مختصرًا من طريق سفيان به، وأبو عوانة (٦٦٦١- ٦٦٦٥) من طرق عن سفيان، وقد سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) سعيد هو ابن منصور ومن طريقه أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» (١٣٦/١٠).

الخطاب وبين أبي بن كعب تداري (١) في شيء فجعلا بينهما زيد بن ثابت، فأتياه في منزله. فقال عمر: أتيناك لتحكم بيننا. وفي بيته يؤتى الحكم. وروينا عن شريح أنه كان يوم مطير فقضى في داره.

قال أبو بكر: للقاضي أن يقضي في منزله إن شاء، ويستحب أن يكون جلوسه للقضاء في موضع متوسط في المصر الذي يقضي فيه بين أهله؛ ليكون ذلك أرفق بالناس، وحيث قضى بالحق فقضاؤه نافذ.

وقد روينا عن النبي عليه أنه قضى في بيت أم سلمة.

حدثني الليث، قال: حدثني أسامة بن زيد الليثي، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة زوج النبي على أن رجلين من الأنصار دخلا على نبي الله على أم سلمة زوج النبي على أن رجلين من الأنصار دخلا على نبي الله على وهو عندها، فلما رآهما رفع إحدى رجليه على الأخرى، وجافى مرفقه عن فخذه يسترهما، فاختصما إليه في أرض ورثاها عن أبيهما، فقال: «ما قضيت بينكما مما لم ينزل به كتاب فإنما أقضي لكما برأيي بقدر ما أسمع منكما، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار يطوقها بقدرها من سبع أرضين يأتي بها إسطامًا (٢) في عنقه يوم القيامة» (٣).

أي: تدافعوا في خصومة واختلفوا. أنظر «اللسان» مادة (درأ).

<sup>(</sup>٢) في «النهاية» (٢/ ٣٦٦): الحديدة التي تحرك بها النار وتسعر، أي أقطع له ما يسعر به النار على نفسه ويشعلها، وأقطع له نارًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٣/ ٤١٥ رقم ١٠٠٢) من طريق عبد الله بن صالح أبي صالح عن الليث به مختصرًا، وأخرجه أبو داود (٣٥٧٩، ٣٥٨٠) من طريقين عن أسامة بن زيد بنحوه.

### ذكر مجلس القاضي

قال أبو بكر: إذا صار القاضي إلى مجلسه، سلم على القوم لقول النبي على: «ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم» (۱). ولقوله: «يسلم القليل على الكثير» (۲). وكذلك يفعل الخصمان إذا وصلا إليه أقتداء بأخبار رسول الله على الخشمات عليه فيرد العامة إذا وصلوا إلى حكامهم - فيسلمان -أو أحدهما - عليه فيرد السلام، فإن عطس القاضي شمتاه -أو أحدهما -، وإن عطس أحدهما شمته القاضي أو صاحبه، ويجلس في مجلس حكمه يستقبل القبلة؛ لحديث ابن عباس عن نبي الله على أنه قال: «إن لكل شيء شرفًا، وإن شرف المجالس ما آستقبل به القبلة» (۳). ويجلس الخصمان بين يديه، ويسوي بينهما في المجلس لا يرفع أحدهما على صاحبه.

وقد أختلف فيمن يقدم إذا خفي عليه السابق منهما، فقال بعضهم: يجعل رقاعًا مستوية في كل رقعة أسم صاحبها، ويجعل كل رقعة في بندقة (٤) من طين، ثم يأخذ بندقة ويكسرها ويقدم صاحبها حتى تنفد البنادق. ويحتج قائل هذا بالقرعة التي سنها النبي عَلَيْ في غير موضع،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٤) من حديث أبي هريرة فظيه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٢٣١)، ومسلم (٢١٦٠) من حديث أبي هريرة ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الله

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (٦٧٤) بطوله وروى طرفًا منه أبو داود (٦٩٤، ١٤٨٠) وقال: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب، كلها واهية وهذا الطريق أمثلها، وهو ضعيف أيضًا.

<sup>(</sup>٤) البندق هو الذي يرمى به، والواحدة: بندقة، والجمع: البنادق. «اللسان» مادة (بندق).

ومنهم من رأى (١) أن يمد خيطًا يلي مجلسه أحد طرفي الخيط، ويلي الطرف الآخر ناحية مجلس الخصوم، فكل من جاء كتب أسمه في رقعة، ونقب الرقع وأدخل الرقع في طرف الخيط يلي هذا حتى يأتي آخرهم، فإذا جلس القاضي مد يده إلى الطرف الذي يليه من الخيط فيتناول رقعة وأمر بأن يدعى صاحبها فينظر في أمره، ثم لا يزال كذلك حتى يأتي على آخر الرقع، فإن كثرت الرقاع عليه وزال الوقت الذي يقضي فيه، عرف الطرف الذي كان يليه حيث جلس فتناول في المجلس الثاني الرقاع كفعله في المجلس الأول حتى تنفذ الرقاع، وليس في الوقت الذي يقضي فيه القاضي سنة / يعتمد عليه، والذي يجب إذا حضر الخصوم أن ينظر بينهم، ولا يؤخر ذلك في أي وقت وافوه لينظر بينهم.

184/4

بلغنى عن سوار أنه كان يقعد للناس يومه كله.

\* \* \*

# ذكر (...)(٢) القاضي معه بعض أهل العلم

روينا عن شريح أنه رُئِي يقضي وعنده أبو عمرو الشيباني وأشياخ نحوه يجالسونه على القضاء. وذكر عبد الله بن إدريس، عن أبيه قال: رأيت محارب بن دثار وحمادًا والحكم، وأحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ينظر إلى الحكم مرة وإلى حماد مرة، والخصوم بين يديه. وقال الأعمش: قال القاسم: أجلس إليّ. وهو يقضي بين الناس.

<sup>(</sup>۱) قال ابن قدامة في «المغني» (۱۱/ ٤٤٥): قال ابن المنذر: الأحسن أن يتخذ خيطًا ممدودًا... إلى آخره. ونقل كلامه ولكن باختلاف في ألفاظه وراجع «المغني».

<sup>(</sup>٢) طمس «بالأصل» قدر كلمة ولعلها: «جلوس، أو مشاورة».

وكان الشافعي<sup>(۱)</sup> يقول: أحب للقاضي أن يشاور، ولا يشاور في أمره إلا عالمًا بكتاب وسنة وآثار وأقاويل الناس، وعاقلًا يعرف القياس، وما يحرف الكلام ووجوهه، ولا يكون هذا في رجل حتىٰ يكون عالمًا بلسان العرب، ولا يشاوره إذا كان هذا مجتمعًا فيه حتىٰ يكون مأمونًا في دينه لا يقصد إلا قصد الحق عنده، ولا يقبل ممن كان هذا عنده شيئًا أشار به عليه علىٰ حال حتىٰ يخبره أنه أشار به من خبر يلزم، وذلك كتاب أو سنة أو إجماع أو من قياس علىٰ وجه هذا، ولا يقبل منه وإن قال هذا له حتىٰ يعقل منه ما عقل فيقفه عليه فيعرف منه معرفته، ولا يقبله منه وإن عرفه هكذا حتىٰ يسأل هل له وجه يحتمل غير الذي قال؟ فإن لم يكن له وجه يحتمل غير الذي قال؟ فإن لم يكن له وجه يحتمل غير الذي قال؟ فإن لم يكن وقال أصحاب الرأي<sup>(۱)</sup>: فإن كان خير للقاضي أن يجلس عنده علماء من أهل الفقه وأهل الصلاح قعدوا عنده، فإن دخله خصم في جلوسهم عنده أو أشغله ذلك عن شيء من أمر المسلمين جلس وحده.

\* \* \*

## ذكر ما يبدأ به القاضي عند جلوس الخصوم عنده

وقال أبو بكر: إذا تقدم إلى القاضي الخصمان تركهما ليتكلم المدعي منهما، فإن جهلا ذلك فلا بأس أن يقول لهما: يتكلم المدعي منكما، فإذا أبتدأ المدعي ليتكلم فتكلم المدعى عليه قبل فراغ المدعي من كلامه؛ أسكته حتى ينفذ المدعي دعواه ويتكلم بحجته، يأمره بالسكوت، ويأمر الآخر بالكلام، ولا يدعهما يتكلمان معًا، وحسن أن يقول لمن أطال

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٦/ ٢٨٧ - مشاورة القاضي).

<sup>(</sup>٢) «المبسوط» للسرخسى (١٦/ ٩٨ - كتاب أدب القاضي).

منهما الكلام: أوجز.

روينا عن شريح أنه كان يقول للخصم إذا جلس بين يديه: أوجز، وبلغنا عن شريح أنه كان إذا خرج إلى القضاء يقول: سيعلم الظالم حظ من نقص، إن الظالم ينتظر العقاب، وإن المظلوم ينتظر النصر (۱). وكان الشافعي (۱) يقول: ويقدم الأول فالأول، لا يقدم رجلًا جاء قبله غيره، وإذا قدم الرجل الذي جاء أولًا وخصمه، وكان له خصوم فأرادوا أن يتقدموا معه؛ لم ينبغ له أن يستمع إلا منه ومن خصم واحد، فإذا فرغا أقامه، وجاء الذي بعده إلا أن يكون عنده [كثيرٌ أخر] (٣) ويكون آخر من يدعو.

# (.....)<sup>(٤)</sup> التسوية بين الخصمين في المجلس والنظر إليهما

قال الله -جل ثناؤه- ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ يِلَّهِ ﴾ الله قوله: ﴿ فَلَا تَتَبِعُوا ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُءَا أَوْ تُعْرِضُوا ﴾ (٥) الآية.

واختلف أهل العلم في معنىٰ قوله: ﴿وَإِن تَلُوَّۥ أَ﴾ فروينا عن ابن عباس أنه كان يقول: ذلك من القاضي.

7٤٧٦ حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن الصباح، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/ ٣٥٧- باب ما لا يحله قضاء القاضي).

<sup>(</sup>Y) «الأم» (٦/ ٣١٠- ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (كبير أحد)، والصواب من «الأم».

<sup>(</sup>٤) طمس «بالأصل» قدر كلمتين.

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٣٥.

ابن عباس في قوله: ﴿ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّهِ ﴾ / قرأ موسى إلى ١٣/٣ ﴿ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ قال: الرجلان يقعدان عند القاضي فيكون لَيّ القاضي وإعراضه لإحدى الرجلين على الآخر. وقال زهير: إلى أحد الرجلين ألرجلين الرجلين الرجلين أله الرجلين المرجلين الرجلين المرجلين المربين المرجلين المربين المرجلين المربين المرب

والح، عبد الله بن صالح، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: ﴿ فَلَا تَتَبِعُوا ٱلْهَوَىٰ آن تَعَدِلُوا ﴾: تدعوا الحق فتجوروا.

وقد روينا عن مجاهد أنه كان يقول: ﴿ تَلُورُ أَ اللَّهِ تَحْرَفُوا ﴿ أَوْ تُعْرِضُوا ﴾ تتركوا.

وقال أبو عبيد: يذهب ابن عباس إلىٰ لَيّ القاضي، ويذهب مجاهد إلى الشاهد، ولا تكون القراءة علىٰ تفسيرهما جميعًا إلا بواوين من لويت الشيء ألويه ليًّا، وكذلك قرأها الكسائي وكان يذهب بها إلى الشهادة.

٦٤٧٨ حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا سيار، قال: حدثنا الشعبي، قال: كان بين عمر بن الخطاب وبين أبي بن كعب تداري في شيء أدعىٰ عمر علىٰ أبي فأنكر ذلك، فجعلا بينهما زيد بن ثابت، فأتياه في منزله، فلما أن دخلا عليه قال له عمر: أتيناك لتحكم بيننا وفي بيته يؤتى الحكم، فوسع له زيد عن صدر فراشه فقال: هاهنا يا أمير المؤمنين. فقال له عمر: جُرْتَ في أول القضاء، ولكني أجلس مع خصمي. فجلسا بين يديه، فادعىٰ أبي وأنكر

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٥/ ٣٢٣) من طريقين آخرين عن جرير به.

عمر، فقال زيد لأبي: أعف أمير المؤمنين من اليمين، وما كنت لأسنها لأحد غيره. فحلف عمر ثم أقسم لا يدرك زيد باب القضاء حتى يكون عمر ورجل من المسلمين عنده سواء (١).

وقد روينا عن عمر أنه كان فيما كتب به إلى أبي موسى الأشعري: وآس بين الناس في مجلسك ووجهك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك<sup>(٢)</sup>.

قال أبو بكر: وممن روينا عنه أنه رأى أن يسوي بين الخصمين في المجلس: شريح، وبه قال الشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤). وقد روينا أن عليًا والعباس دخلا على عمر حتى جلسا بين يديه وقد ذكرنا إسناده فيما مضى، وهذا قول عوام أهل العلم.

وقال الشافعي<sup>(٥)</sup>: العدل يجب على القاضي في الحكم وفي النظر، فينبغي أن ينصف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما والإنصات لكل واحد منهما، حتىٰ ينفد حجته وحسن إقباله عليهما، ولا يخص واحدًا منهما بإقبال دون الآخر، ولا يدخل عليه دون الآخر، ويكون من أقل عدله عليهما أن يكف كل واحد منهما عن عرض صاحبه [وأن يغير علىٰ من نال من عرض صاحبه]<sup>(٢)</sup> بقدر ما يستوجب بقوله

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>۲) «سنن الدارقطني» (۱٦).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٦/ ٣٠٩- ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط للسرخسي» (١٦/ ٨٨- كتاب أدب القاضى).

<sup>(</sup>٥) «الأم» (٦/ ٣٠٩- ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم).

<sup>(</sup>٦) من «الأم».

لصاحبه، ولا ينبغي له أن يلقن واحدًا منهما حجة، ولا بأس إذا جلسا بأن يقول: تكلما. أو يسكت حتى يبتدئ أحدهما، وينبغي أن يبدأ الطالب فإذا أنفد حجته تكلم المطلوب، ولا ينبغي له أن يصف (١) الخصم إلا وخصمه معه.

\* \* \*

### ذكر أستشارة القاضي أهل العلم والإشارة عليه

قال الله -جل ثناؤه-: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ ﴾ (٢).

وروينا عن الحسن أنه قال في قوله: ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأُمْنِ ﴾ قال: قد علم الله أنه ليس به إليهم حاجة، ولكن أراد أن يستشير من بعده. وقال الحسن: ما تشاور قوم قط إلا هدوا لرشدهم (٣). وقال الثوري: بلغني أنها نصف العقل، وأن عمر بن الخطاب كان يشاور المرأة.

قال أبو بكر: وقد سنَّ النبي ﷺ الاُستشارة في غير موضع، واستشار أصحابه عام الحديبية.

7٤٧٩ حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، قال: أخبرني الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان ابن الحكم -يصدق كل واحد صاحبه- قالا: خرج رسول الله عن زمن الحديبية في بضع عشر مائة من أصحابه / وبعث بين يديه عينًا له من ١٤٤/٣ خزاعة يخبره عن قريش، وسار رسول الله علي حتى إذا كان بغدير

<sup>(</sup>١) في «الأم»: يضيف.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٥٩.

<sup>(</sup>۳) «تفسیر ابن جریر» (۶/ ۱۵۲).

الأشطاط قريبًا من عسفان أتاه عينه الخزاعي فقال: إن كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش، وجمعوا لك جموعًا كثيرًا، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت الحرام. فقال النبي على: «أشيروا على، أترون أن نميل إلى ذراري هلؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، فإن قعدوا قعدوا موتورين محروبين، وإن نجوا تكن عنقًا قطعها الله، أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟» فقال أبو بكر: الله ورسوله أعلم، يا نبي الله، إنا جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال رسول الله ﷺ: «روحوا إذًا...» وذكر الحديث بطوله (١).

قال أبو بكر: وقد أستشار النبي ﷺ أبا بكر وعمر في أساري بدر. ٠٨٤٠ حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا عمر بن يونس، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثنا أبو زميل قال ابن عباس: فاما أسروا الأساري قال رسول الله ﷺ: "يا أبا بكر وعمر وعلي، ما ترون في هأؤلاء الأساريٰ..»(٢) وذكر الحديث.

قال أبو بكر:

وقد روينا عن أبى هريرة أنه قال: ما رأيت أحدًا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله ﷺ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٣١، ٢٧٣٢) عن عبد الرزاق بنحوه وسبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٦٣) من طريق زهير بن حرب به بمعناه.

<sup>(</sup>٣) هو جزء من حديث الزهري في قصة صلح الحديبية أرسله عن أبي هريرة، أخرجه ابن حبان (٤٨٧٢).

قال ابن حجر في الفتح (٥/ ٣٣٤): وهذا القدر حذفه البخاري لإرساله؛ لأن الزهري لم يسمع من أبي هريرة.

وقال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: لا يصلح للقاضي أن يقضي إلا أن يكون عالمًا بما كان قبله من الأمر، مستشيرًا لذوي الرأي.

وقال الشافعي<sup>(۱)</sup>: أحب للقاضي أن يشاور، ولا يشاور في أمره إلا عالمًا بكتاب وسنة وآثار وأقاويل الناس، وعاقلًا يعرف القياس، وما يحرف الكلام ووجوهه، عالمًا بلسان العرب، مأمونًا في دينه، لا يقصد إلا قصد الحق عنده، وإنما أمرته بالمشورة؛ لأن المشير ينبهه لما يغفل عنه، ويدله من الأخبار على ما لعله أن يجهله، فأما أن يقلد مشيرًا، فلم يجعل الله له هذا لأحد بعد رسوله، وإن لم يكن في عقله ما إذا عقل القياس عقله، وإذا سمع الأختلاف ميزه، فلا ينبغي أن يقضى، ولا لأحد أن يستقضيه.

وقد روينا عن ابن سيرين قال: التثبت نصف القضاء. وقال سفيان الثوري: وليكن أهل مشورتك: أهل التقوى، وأهل الأمانة، ومن يخشى الله.

قال أبو بكر: ليس لأحد أن يلي القضاء حتى يكون عالمًا بما يختلف فيه أصحاب رسول الله على ومن بعدهم وبإجماعهم، جيد العقل أمينًا فطينًا، فإذا كان كذلك وتقلد القضاء ينظر ما يرد عليه من الأحكام مما هو منصوص في الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو ما دل عليه بعض ذلك، فإذا ورد عليه مشكل من الأمر، أحضر له أهل المعرفة بالكتاب والسنة والإجماع، وسألهم عن ذلك، فإذا كان القائل منهم سأله من أين؟ قال، فإذا أختلفوا أخذ بأشبههم قولًا بكتاب أو سنة أو إجماع،

 <sup>(</sup>١) «الأم» (٦/ ٢٨٧ - ٢٨٨ - مشاورة القاضي).

ولا يحكم حتى يتبين له حجة يجب أن يحكم بها، ولا يسعه أن يقلد أحدًا من أهل زمانه، ولا يمضي شيئًا حتى يتبين له الحق فيه فلا يسعه غير ذلك.

### \* \* \*

# (...) عن قضاء القاضى وقت غضبه

7٤٨٣ حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير بن حازم، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن ابن أبي [بكرة] (٢)، قال: / كتب أبي إلى [ابنه] (٣) وهو بسجستان: أن لا تقضي بين أثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يحكم أحدكم بين أثنين وهو غضبان» (٤).

قال أبو بكر: وممن كره أن يقضي القاضي وهو غضبان: شريح وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي (٥) والكوفي (٦).

188/4

<sup>(</sup>١) طمس في «الأصل» قدر كلمتين، ولعلهما: ذكر النهي.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: بكر. وهو تصحيف، والتصويب من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل: أبيه. وهو تصحيف، وإنما كتب إلى ابنه عبيد الله، وكان قاضيًا بسجستان كما عند مسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧١٥٨) ومسلم (١٧١٧) من طريق شعبة به بمعناه.

<sup>(</sup>٥) «الأم» (٦/ ٢٧٨-أدب القاضي وما يستحب للقاضي).

<sup>(</sup>٦) يعني أبا حنيفة فهذا مذهبه، وقد ذكره بهذه النسبة غير مرة. وفي «المغني» (٢٥/١٤) قال: لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان كره ذلك شريح وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة والشافعي....

وقد روينا عن عمر بن الخطاب بإسناد منقطع (١) أنه كتب إلى أبي موسى: وإياك والغضب والقلق والضجر، والتأذي بالناس، والتنكر عند الخصومة.

وقال الشافعي<sup>(۲)</sup>: فأي حال جاءت عليه [يعلم]<sup>(۳)</sup> هو من نفسه أنها تغير عقله أو فهمه أمتنع من القضاء فيها، فإن كان إذا أشتكيٰ، أو جَاْعَ، أو أَهْتَمَّ، أو حَزِنَ، أو بَطِرَ فرحًا تغير لذلك فهمه أو خلقه؛ لم أحب له أن يقضي فيه، فأما النعاس فيغمر القلب شبيهًا بغَمْرِ الغَشْيِ فلا يقضي ناعسًا ولا مغمور القلب من هَم أو (جوع)<sup>(3)</sup> يغمر قلبه.

\* \* \*

# ذكر (...)(٥) عن القضاء عند الجوع

روينا عن شريح أنه كان إذا جاع أو غضب قام. وقال زياد أبو السكن: دخلت على الشعبي عند طلوع الشمس وهو يأكل فقال: آخذ حلمي قبل أن أخرج إلى القضاء (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۲۰۲۷۲) عن معمر عن قتادة به. وسبب الأنقطاع أن قتادة لم يسمع من أحد من الصحابة سوى أنس، وهنا يروي عن عمر وبينهما مفاوز، وانظر «تحفة التحصيل» (ص۲٦۲).

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٦/ ٢٧٨-أدب القاضي وما يستحب للقاضي).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: يعلمه. تصحيف، والمثبت من «الأم».

<sup>(</sup>٤) في «الأم»: وجع.

<sup>(</sup>٥) طمس بمقدار كلمتين. ولعلهما «نهي القاضي».

<sup>(</sup>٦) ذكره بسنده الدولابي (١٥٦١) في ترجمة أبي السكن هذا، وأخرجه ابن عدي أيضًا في «الكامل» (٤/ ١٣٢).

وقال مالك<sup>(۱)</sup>: لا يقضي القاضي وهو جائع. وبمعناه قال الشافعي<sup>(۲)</sup>. وكذلك نقول.

\* \* \*

### ذكر الدرة يتخذها القاضى

مشهور عن عمر بن الخطاب أنه كانت له درة.

من حدیث سعید بن المسیب<sup>(۳)</sup> [و]<sup>(۱)</sup> عن قتادة عن أنس أن عمر ضرب مملوكة بالدرة وقال: أكشفى عن قناعك<sup>(۵)</sup>

**٦٤٨٦** حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: سمعت أبا سعد الأعمىٰ يخبر عن رجل يقال له: السائب مولى الفارسي، عن زيد بن خالد الجهني أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع ركعتين بعد العصر فمشىٰ إليه حتىٰ ضربه بالدرة.. وذكر الحديث (٦).

قال أبو بكر: فللحاكم أن يتخذ الدرة يؤدب بها من ٱستوجب الأدب، ويرهب بها السفيه والظالم.

١) «القوانين الفقهية» لابن جزي (١/ ١٩٥- الباب الثاني في صفات القاضي وآدابه).

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٦/  $^{7}$  أدب القاضي وما يستحب للقاضي).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في «الكبير» (١/ ١٤١ رقم ٣٠٩) من طريق سعد بن إبراهيم عن سعيد «خرجت جارية.... فشد عليها عمر بالدرة».

<sup>(</sup>٤) زيادة لازمة فإنما هما أثران بطريقين مختلفين فتنبه.

<sup>(</sup>٥) «مصنف ابن أبي شيبة» (٢/ ١٣٤ - في الأمة تصلي بغير خمار) من طريق شعبة عن قتادة، عن أنس بمعناه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٤/ ١١٥) من طريق ابن جريج به، وذكر رواية حجاج هانِّه عنه أيضًا.

وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى: إذا رأيت الخصم متعمدًا الظلم فأوجع رأسه (١).

حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عارم، قال: حدثنا زياد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: قال عمر: لأنزعن فلانًا عن القضاء، ولأستعملن رجلًا إذا رآه الفاجر فرقه.

وقد روينا عن الشعبي: أنه كان يقضي وعلى رأسه رجل ينادي هل من خصم؟.

قال أبو بكر: وقد رأيت من يستحب أن يكون القائم على رأس القاضي خادمة من أجل النساء اللواتي يتقدمن إلى القاضي، ورأيت من يستحب أن تكون النساء أقرب إلى القاضي من الرجال؛ ليكون الصوت بدعائهن إليه أقرب.

### \* \* \*

### ذكر دعاء الخصم إلى القاضي

قال أبو بكر: وإذا أدعى الرجل على الرجل حقًّا قبله، دعاه إلى القاضي فإن أمتنع بعث القاضي بعض أعوانه ليدعوه إليه، فإن أمتنع وتوارئ عنه سأل الخصم عما (...)(٢) قبله، فإن أدعى مالاً معلومًا، وأثبت عليه ببينة عادلة حكم عليه بذلك المال في مال إن كان للمدعى عليه يصل إليه الحاكم، ودفع المال إليه، وإن لم يكن له مال ظاهر يصل إليه، وثبتت البينة على أنه في منزله، فقد أختلف فيه، فمنهم من

<sup>(</sup>۱) «مصنف عبد الرزاق» (۲۰۲۷۲) وتقدم تخریجه قریبًا.

<sup>(</sup>۲) كلمة غير مقروءة في «الأصل»، ولعلها: يدعيه.

رأى أن لا يهجم عليه، ويختم على بابه، ويبعث إلى بابه رسولًا ومعه شاهدين ينادي بحضرتهما: يا فلان بن فلان إن القاضي فلان بن فلان يأمرك بالحضور لمجلس الحكم مع خصمك، فإن فعلت وإلا نصبت لك وكيلًا وثبتت بينته عليك. يفعل ذلك ثلاث مرات، فإذا فعل ذلك بعث له وكيلًا / وسمع من شهود المدعي، وأمضى ما عليه إلى أن يقدر على أستخراج المال منه. هذا مذهب الشافعي (۱).

150/2

وكان أحمد بن حنبل ينكر التهجم ويقول: يختم عليه ويشدد عليه حتى يظهر. وقال غيره: يوجه القاضي رجلين ممن يثق بهما ومعهما جماعة من الخدم والنساء معهم والأعوان فيكون الأعوان بالباب، ويدخل النساء ثم الخدم، ويجيء حرم المطلوب فيصيرون في بيت وتفتش الدار، ثم يدخل النساء إلى البيت الذي فيه حرم المطلوب فيفتشونه، فإن أصابوه أخرجوه إلى القاضي، ويأتون المنزل فئة ليدخلوه بغير إذن في غفلة لا يشعر بالنساء حتى يصيروا في الدار، فإذا صاروا فيها حيث يبدروا حرم المطلوب دخل الخدم على إثرهم.

وقد أحتج بعض أهل الحديث في هذا الباب بحديثين.

78۸۹ حدثنا بأحد الحديثين علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة قالت: سمعت عائشة تقول: لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله عليه يعرف فيه الحزن، فقالت عائشة: وأنا أطلع من صِير الباب فأتاه رجل فقال: يا رسول

<sup>(</sup>۱) انظر «فتح الوهاب» (۲/ ۳۷۸-۳۷۹- فصل في بيان من يحكم عليه في غيبته) .

الله، إن نساء جعفر قد كثر بكاؤهن. فأمره أن ينهاهن، قالت: فذهب الرجل فقال: قد نهيتهن، فذكر أنهن لم يطعنه، فأمره أن ينهاهن، ثم ذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلبننا، فزعمت أن رسول الله على قال: «فاحث في أفواههن التراب». قالت عائشة: فقلت: أرغم الله أنفك، والله ما أنت بفاعل، وما تركت رسول الله(۱).

### وقال هذا القائل:

قال: قال ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب أقبل يوم قال: قال ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب أقبل يوم توفي أبو بكر، وعائشة تنوح وعمتها أم فروة بنت أبي قحافة على أبي بكر، فقام عمر بن الخطاب فنهاهن أن يبكين وأوعدهن، وقال لهن: إن رسول الله ﷺ قال: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه". فأبت عائشة وأم فروة ومن معهما أن ينتهوا عن البكاء والنياحة، فقال عمر لهشام بن الوليد: أدخل، فأخرج ابنة أبي قحافة. فقالت عائشة: أحرج عليك بيتي. فقال عمر: أدخل فقد أذنت لك. فدخل فأخرجها، فعلاها بالمخفقة (٢) حتى سكنت وتفرق النوح (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۲۹۹ وطرفاه في ۱۳۰۵، ۲۲۲۳) ومسلم (۹۳۵) من طرق عن يحيي بن سعيد به.

<sup>(</sup>٢) المخفقة: الدرة التي يضرب بها، وانظر «الصحاح» (٤/ ١٢١٤).

 <sup>(</sup>٣) ذكره البخاري تعليقًا مختصرًا (٨٩/٥) قال: وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت.

قال الحافظ عقبه: وصله ابن سعد في «الطبقات» (۲۰۸/۳–۲۰۹) بإسناد صحيح من طريق الزهري... ووصله إسحاق بن راهويه في «مسنده» من وجه آخر. قلت: وروى أحمد (۱/ ٤٧) المرفوع منه من طريق معمر عن الزهري به.

قال أبو بكر: فإذا كان المدعى عليه مريضًا لا يمكنه حضور مجلس القاضى بعث القاضى معه رجلًا من أنسابه، وبعث معه بشاهدين من شهوده، وكتب اليمين على ما يجب أن يستحلف عليه واستحلافه الأثنين بحضرتهما على ما يجب، فإن أقر بالمال شهد الشاهدان على إقراره، فإن أدعى دعوى تستوجب النظر فيه وكل وكيلًا يحضر مع خصمه عند القاضى، ثم يحضر الوكيل والخصم عند القاضى لينظر بينهما، ويوجب في ذلك ما يجب، وإن وجبت عليه اليمين فأبى أن يحلف، ففيها قولان:

أحدهما: أن يرد الحاكم اليمين على المدعي، فإذا رد عليه اليمين وحلف أستحق المال في قول المزني والشافعي(١).

والقول الثاني: أن يعرض عليه اليمين ثلاث مرار، فإن أبي أن يحلف عند كل مرة أمره أن يوكل وكيلا ليحضر عند القاضي ليحكم عليه بنكوله عن اليمين ويلزمه الحق. وهذا مذكور في كتاب الدعوى و البينات.

وقد أختلفوا في المدعى عليه تكون أمرأة، فقال بعضهم: إن كانت ٣/٥١٠ تبرز وتخرج: أمر القاضي بإخراجها إلى مجلس الحكم، / وإن كانت لا تخرج وجه إليها من يستحلفها في منزلها. هذا قول أبي ثور.

قال أبو بكر: وقد رأيت من الحكام من يأمره بإخراج المرأة التي لا تخرج في ستارة، أو يأمر بإخراجها بالليل، ويتولى القاضي أستحلافها.

シャアン シャアへ シャアン

<sup>(</sup>١) «مختصر المزنى» الملحق بكتاب «الأم» (٩/ ٣٢٦-باب الأمتناع من اليمين).

# جماع أبواب الحكم باجتهاد الرأي

# ذكر الحكم باجتهاد الرأي على ما يظهر للحاكم

قال الله -جل ذكره-: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِئَابَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ﴾ (١).

759- حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا أبو بكر الهذلي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إياكم والرأي فإن الله رد الرأي على الملائكة وذلك أن قال: ﴿إِنِي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةٌ وَلَكُ أَن قال: ﴿إِنِي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةٌ وَلَكُ أَن قال: ﴿إِنِي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةٌ وَلَكُ أَن قال: ﴿إِنِي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةٌ وَلَكُ أَلَوْمَاءَ ﴾، إلى قوله: ﴿إِنِي اَعْلَمُ مَا لَا فَلَا أَمُونَ ﴾ (٢) ، وقال لنبيه عَلَيْهِ: ﴿لِتَحْكُمُ بَيْنَ النّاسِ عِمَا أَرَنكَ اللّهُ في كتابه. وقال يقل: بما أنزل الله في كتابه. وقال يقل: بما أنزل الله في كتابه. وقال قتادة: تقول بما أنزل عليك وبين لك.

7٤٩٢ حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني أسامة بن زيد الليثي، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة زوج النبي عليه أن رجلين من الأنصار دخلا على نبي الله وهو عندها، فلما رآهما رفع إحدى رجليه على الأخرى وجافى مرفقيه على فخذيه فسترهما، فاختصما إليه في أرض ورثاها من أبيهما. فقال:

<sup>(</sup>۱) النساء: ۱۰۵

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣٠

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: أحكم، والآية من سورة النساء: ١٠٥

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥٩٢٩) من طريق شبابة بن سوار به مختصرًا.

"ما قضيت بينكما بما لم ينزل به كتاب، فإنما أقضي لكما برأي بقدر ما أسمع منكما، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما اقتطع [له](١) قطعة من النار يطوقها بقدرها من سبع أرضين يأتي بها إسطامًا في عنقه يوم القيامة" فبكيا، وقال هأذا: حقي له، وقال هأذا: حقي له. فقال رسول الله الله الحق بينكما أقتسما، وليحلل كل واحد منكما صاحبه"(٢).

# ذكر رفع المأثم عن القاضي إذا أجتهد فأخطأ مع إثبات الأجر له

789٣ حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا أبو زرعة وهب (٣) بن راشد، قال: حدثنا حيوة، عن ابن الهاد، قال: حدثني محمد ابن إبراهيم، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولئ عمرو بن العاص اظنه عن عمرو - أنه سمع رسول الله على يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»، فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة (٤).

٣٤٩٤ ورواه محمد بن عبد الحكم، عن أبيه، وشعيب بن الليث،

<sup>(</sup>١) سقط من «الأصل». وتقدم قريبًا على الصواب.

<sup>(</sup>٢) سبق في أول كتاب القضاء به سندًا ومتنًا.

 <sup>(</sup>٣) في «الأصل»: وهب الله. وزيادة لفظ الجلالة مقحم، ووهب مترجم له في «الثقات»
 (٣) في «الأصل»: وهب الله وزيادة لفظ الجلالة مقحم، ووهب مترجم له في «الثقات»
 (٣) ٤١٨)، و«الميزان» (٤/ ٣٥٢)، وقال ابن حبان: يخطئ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٣٥٢) من طريق حيوة به، وأخرجه مسلم (١٧١٦) من طريق آخر عن يزيد بن الهاد به.

عن الليث، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس، عن عمرو، عن رسول ﷺ مثله(١).

7٤٩٥ وحدثنا يحيى بن منصور الهروي، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "إذا قضى الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا قضى فاجتهد فأخطأ فله أجر".

\* \* \*

# ذكر الخبر الذي اُستدل به من قال: إن المجتهد المخطئ الذي له الأجر من اُجتهد وهو عالم بالأصول دون الجاهل الذي لا اُجتهاد له

7897 حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا الحسن بن بشر، قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة / [قاض قضى بغير حق وهو يعلم فذاك في ١٤٦/٣ النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس] (٣) فذاك في

<sup>(</sup>١) طريق الليث هذا أخرجه مسلم أيضا (١٧١٦) من طريق آخر عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٣٢٦)، والنسائي (٥٣٩٦) من طريقين عن عبد الرزاق به . وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سفيان الثوري .

قلت: والحديث في الصحيحين من وجه آخر عن أبي بكر بن حزم وتقدم.

 <sup>(</sup>٣) قطع هذا السطر من «الأصل» واستدركناه من «المعجم الكبير» حيث أن اللفظ هناك =

النار، وقاض قضى بالحق فذاك في الجنة»(١).

\* \* \*

# ذكر الأخبار التي جاءت عن أصحاب رسول الله على ومن بعدهم في هذا الباب

789٧ حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا سفيان وإسماعيل بن زكريا وأبو معاوية، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود قال: أكثر الناس على عبد الله ذات يوم فقال: إنه قد أتى علينا زمان لسنا نقضي، ولسنا هنالك، ثم إن الله قد بلغنا من الأمر ما ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله، فإن جاءه أمر ليس فيه كتاب الله، فليقض بما قضى به نبيه، فإن جاءه أمر ليس فيه كتاب الله ولم يقض به نبيه، فليقض بما قضى به الصالحون، فإن جاء أمر ليس فيه كتاب الله ولم يقض به نبيه ولم يقض به الصالحون، فليحتهد برأيه، ولا يقول: إني أرى، وإني أخاف. فإن الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك الخي ما لا يريبك.

<sup>=</sup> أقرب إلى لفظ المصنف من لفظ الترمذي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱۳۲۲) والطبراني في «الكبير» (۲/ ۲۰رقم ۱۱۵۶) من طريق الحسن بن بشر به، واللفظ للطبراني. في المطبوع من «السنن» تصحيف في موضعين «الحسن» إلى «الحسن» إلى «اسعد» إلى «سهل». وانظر «تحفة الأشراف» (۲/ ۸۶) وكذا صوبناه من «التهذيب».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حزم في «الأحكام» (٢/٢/٦) من طريق محمد بن علي، حدثنا سعيد =

**789۸** وحدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: إذا أتاك أمر في كتاب الله فاقض به ولا (يثنيك)(1) الرجال عنه، فإن لم يكن في كتاب الله [فبما في سنة رسول الله فاقض]( $^{(7)}$ )، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فاقض بما قضى به أئمة الهدى، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا فيما قضى به قضى به أئمة الهدى فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا فيما قضى شئت أن تجتهد رأيك، وإن شئت أن تؤامرني، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك ( $^{(7)}$ ).

**7299** حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني عبيد الله بن أبي يزيد قال: شهدت ابن عباس إذا سئل عن شيء فكان في كتاب الله قال به، فإن لم يكن في كتاب الله  $[e]^{(3)}$  حدث به عن رسول الله قال به، فإن لم يكن في كتاب الله ولا حدث به عن رسول الله، ولا أخبر به عن أبي بكر وعمر أجتهد وقال برأيه (6).

به، ولم يذكر رواية إسماعيل بن زكريا، وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٥/
 ٣٥٨ في القاضي ما ينبغي أن يبدأ) حدثنا أبو معاوية به.

<sup>(</sup>١) في «الأحكام»: يلفتنك.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: ولا في سنة رسول الله فاقض به. خطأ والمثبت من «الأحكام».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حزم في «الأحكام» (٢٠٣/٦)من طريق محمد بن علي، وأخرجه البيهقي (١١٥/١٠) من طريق أبي إسحاق به.

<sup>(</sup>٤) زيادة يحتاجها السياق.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حزم في «الأحكام» (٢٠٢/٦) من طريق محمد بن علي، وأخرجه الدارمي (١٦٦) من طريق ابن عيينة به.

-٦٥٠٠ حدثنا على بن الحسن، قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن عمر بن الخطاب قال: يا أيها الناس، إنا لا ندري لعلنا نأتيكم بأشياء لا تصلح لكم، وننهاكم عن أشياء تصلح لكم، وإن آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن رسول الله علي [مات](١) قبل أن يبينها لنا فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم (٢).

70.١ حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إنا ننهاكم عن أشياء لعله لا يكون به بأس، ونأمركم بالشيء لعله أن يكون مكروهًا.

70.٢- حدثنا على بن الحسن، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن عبيد الله، عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة، قال: حدثني رجال من أصحاب معاذ، أن عرض لك قضاء؟» قال: أقضى بما في كتاب الله. قال: «فإن لم يكن ١٦/٢ في كتاب الله؟» قال: ففي سنة رسول الله. قال: «فإن لم يكن في كتاب الله / ولا في سنة رسول الله؟ " قال: أجتهد رأيي. قال: «الحمد لله الذي وفق رسول [رسول] (٣) الله ﷺ لما يرضى رسوله (٤).

<sup>(</sup>١) تحرفت في «الأصل» إلى: قال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي في «سننه» (١٢٩) من طريق حماد بن سلمة به.

<sup>(</sup>٣) سقط من «الأصل». والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣٥٨٧) والترمذي (١٣٢٨، ١٣٢٨) من طرق أخر عن شعبة به قال =

قال أبو بكر: على القاضي أن يقضي بكتاب الله، فإن لم يكن ما ينازع فيه الخصمان في كتاب الله، قضى بما في سنة رسول الله، فإن لم يجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، قضى بإجماع إن وجد السبيل إليه، وإن لم يكن إجماع أجتهد رأيه أستدلالاً بالأخبار التي رويناها عن النبي على وعن من ذكرنا من الصحابة.

وقد أختلفوا في كيفية الأجتهاد، فكان الشافعي يقول: [ليس](١) لي ولا لعالم أن يقول في إباحة شيء ولا حظره ولا أخذ [شيء](١) من أحد ولا [إعطائه](٢) منه إلا أن يجد ذلك نصًا في كتاب الله أو سنة أو إجماع أو خبر يلزم، ولا يجوز أن نقوله بما استحسنا وبما خطر على قلوبنا، ولا نقوله إلا قياسًا على اجتهاد به على طلب الأخبار اللازمة(٣). وذكر حديث عمرو بن العاص «إذا اجتهد الحاكم..» وقد ذكرناه فيما مضى. والقياس قياسان: أحدهما يكون في معنى الأصل، فذلك الذي لا يحل لأحد خلافه، ثم قياس أن يشبه الشيء بالشيء من

<sup>=</sup> الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل. قلت: وهذا الحديث على شهرته في كتب الفقه والأصول إلا أنه عند المحدثين لا يصح، وقد ضعفه جمهور النقاد منهم: البخاري والدارقطني وأبو داود وابن حزم، وقال ابن الجوزي: لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه.

وانظر بقية أقوال أهل العلم في تضعيفه في «البدر المنير» لابن الملقن (٩/ ٥٣٤) وقد خرجنا طرقه هناك فانظره فإنه هام.

<sup>(</sup>١) سقط من «الأصل»، وأثبتناه من «الأم».

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: إعطاء. والمثبت من «الأم».

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٧/ ٤٦٤ - باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها).

الأصل [والشيء من الأصل](١) غيره؛ فيشبه هذا بهذا الأصل، ويشبه غيره بالأصل، [إن أشبه](١) أحدهما في خصلتين، والآخر في خصلة ألحقته بالذي هو أشبه به في خصلتين (٢)، وليس للحاكم أن يولى الحكم أحدًا، ولا لمولى الحكم أن يقبله، ولا للوالي أن يدع أحدًا يفتى، ولا ينبغى للمفتى أن يفتى أحدًا حتى يجمع أن يكون عالمًا علم الكتاب وعلم ناسخه ومنسوخه، وخاصه وعامه، وفرضه وأدبه، وعالمًا بسنن رسول الله ﷺ، وأقاويل أهل العلم قديمًا وحديثًا، وعالمًا بلسان العرب، عاقلًا يميز بين المشتبه، ويعقل القياس، فإن عدم واحدًا من هله الخصال لم يحل له أن يقول قياسًا (٣). وكان أبو عبيد يقول بعد ذكره خبر معاذ وابن مسعود: أصول الأحكام التي ليس لقاضي أن يتعداها إلى غيرها ثلاث: الكتاب والسنة وما حكمت به الأثمة والصالحون بالإجماع، والاجتهاد ليس بوجه رابع، وإنما الأجتهاد عندنا هو الأختيار من هله المذاهب إذا أختلفت وتضادت، بحسن التدبر والتوقي لأقربها إلى الرشد والصواب، فإن عرض من الحكم ما ليس بموجود بعينه في هاذِه الخصال كان للحاكم التشبيه بها والتمثيل عليها، وليس له مفارفتها كلها. وقال أصحاب الرأي(٤) في القول بالكتاب والسنة كقول الشافعي(٥) وأبي عبيد، قالوا: فإن لم يجد فيما

<sup>(</sup>١) سقط من «الأصل»، وأثبتناه من «الأم».

<sup>(</sup>٢) ﴿الأمِ (٧/ ١٥٦ - باب في أجتهاد الحاكم).

<sup>(</sup>٣) ﴿ الأم الأم ١ (٧/ ٤٩٧ - باب إبطال الأستحسان).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» للسرخسى (١٦/ ٧٠-كتاب أدب القاضى).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

أتاه عن رسول الله ﷺ، نظر فيما أتاه الله عن أصحاب رسول الله ﷺ، وإن كان شيئًا قد اُختلفوا فيه تخير بين أقاويلهم، واجتهد أحسنها في نفسه، وليس له أن يخالفهم جميعًا ويبتدع شيئًا من رأيه، فإن لم يكن القضاء في شيء من ذلك اُجتهد رأيه، وقاس بما جاء عنهم، وإن أشكل عليه شاور رهطًا من أهل الفقه، وإن اُختلفوا نظر إلىٰ أحسن أقاويلهم وأشبهها بالحق فأخذ به. وقال بعض من يميل إلىٰ قولهم، كما قالوا، ثم قال: فإذا أشكل عليه شيء فشاور في ذلك رجلًا واحدًا فقيهًا فهو في سعة أن يأخذ بقوله إذا لم يكن للقاضي في ذلك رأي.

قال أبو بكر: قول الشافعي في ذلك حسن، ولم يختلف قوله أن الذي يجب أن يقال به: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس إذا كانت النازلة فرعًا على أحد هله الأصول / على سبيل ما ذكرنا عنه. ١٤٧/٣ كانت النازلة فرعًا على أحد هله الأصول / على سبيل ما ذكرنا عنه. ١٤٧/٣ وإنما أختلف قوله في القول بأخبار رسول الله في نقال في أختلافه ومالك: أقول ما كان الكتاب والسنة [موجودين فالعذر عمن سمعهما مقطوع إلا باتباعهما] (١) فإذا لم يكن ذلك، صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله في أو واحدهم، ثم كان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عمر أو عثمان إذا صرنا إلى التقليد أحب إلينا؛ لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزم الناس و(من لزمه) (٢) قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر، فإذا لم يوجد عن الأئمة، فأصحاب رسول الله في الذين في موضع إمامة أخذنا بقولهم، وكان أتباعهم أولى بنا من أتباع من بعدهم، والعلم طبقات: الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبتت.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: موجودان. وبقية المثبت من «الأم».

<sup>(</sup>Y) في «الأم»: ومن لزم.

والثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي على ولا يعلم له مخالفًا منهم. (والرابع)(1): أختلاف [أصحاب](7) رسول الله على والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات. ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى (7). وقال في كتاب أدب القاضي: وإنما أمرته بالمشورة؛ لأن المشير ينبهه لما يغفل عنه ويدله من الأخبار على ما لعله أن يجهله، فأما أن يقلد مشيرًا فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله على الله هذا لأحد بعد

\* \* \*

## ذكر خطأ الحاكم المجتهد وإثبات الأجر له في طلبه الصواب وإن أخطأ

قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى خبر عمرو بن العاص وأبي هريرة أن النبي على قال: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" (٥). واستدللنا بخبر بريدة على أن الذي له الأجر إذا اجتهد فأخطأ من يعلم دون من ليس له اجتهاد لجهله بالأصول، ألا تراه يقول "وقاض قضى وهو لا يعلم" والذين لا يعلمون هم أهل الجهل. وقيل: إن معنى قوله: "وإذا حكم فاجتهد له أجر": أنه إنما يؤجر

<sup>(</sup>١) كذا «بالأصل» ولكن السياق كان يقتضي أن تكون: الرابعة.

<sup>(</sup>٢) سقط من «الأصل» والمثبت من «الأم».

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٧/ ٤٥٢ - باب في قطع العبد).

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٦/ ٢٨٧ - ٨٨٨ - مشاورة القاضي).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجهما.

على أجتهاد في طلب الصواب لا على الخطأ، ومما يؤيد هذا قوله - جل ذكره ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَعَكُمُ الْفَرْفِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَعَكُمُ اللّهُ عَلَى سليمان ولم يذم شُهِدِينَ ﴿ فَفَهُمَّنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾ (١). قال الحسن: أثنى على سليمان ولم يذم داود صلوات الله عليهما.

حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثني علي بن زيد، حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثني علي بن زيد، قال: حدثنا خليفة، عن ابن عباس؛ إن داود النبي على لأهل الحرث بالغنم فخرجوا وخرجت الرعاء معهم الكلاب، فقال سليمان: كيف قضى بينكم؟ فأخبروه. فقال: لو وليت أمرهم لقضيت بينهم بغير هذا. فقيل لداود: إن سليمان يقول كذا. فدعاه فقال: كيف تقضي؟ فقال: أدفع الغنم إلى أصحاب الحرث هذا العام فيكون لهم أولادها وألبانها ومنافعها لهم العام، ويبذر هؤلاء مثل [حرثهم] (٣) فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه أخذ هؤلاء الحرث، ودفع هؤلاء إلى هؤلاء الغنم. قال: فعطف عليه.

قال أبو بكر: وقد ذكرنا سائر الأخبار في هذا الباب في كتاب «التفسير»، وفي المختصر الذي أختصرت منه هذا الكتاب، وقد كان الشافعي والزهري وقتادة يقولون: إن النفش بالليل، والهمل بالنهار. وقال أبو عبيدة: النفش أن يدخل في زرع ليلًا فيأكله.

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٧٨

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» مطولًا (٧/ ٤٦٥–٤٦٦ ما ذكر من أمر داود الطِّخة وتواضعه)

<sup>(</sup>٣) تحرفت في «الأصل إلى: يحرثهم. والمثبت من «المصنف».

### ذكر الحكم بالظاهر من الأمور

عن عن الوليد، عن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن السفيان، عن هشام بن عروة، عن عروة / عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله على: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئًا؛ فإنما أقطع له قطعة من النار»(١).

ذكر الخبر الدال على أن النبي على أذكر الخبر الدال على أن النبي على أخيه» لم يرد بقوله: «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه» الأخ دون الأب والجد وسائر الناس من أهل الذمة وغيرهم، وإنما أراد بذلك جميع الناس

ابن عيسىٰ، عن أسامة بن زيد، عن عبد الله بن رافع مولىٰ أم سلمة، عن ابن عيسىٰ، عن أسامة بن زيد، عن عبد الله بن رافع مولىٰ أم سلمة، عن أم سلمة قالت: كنت عند رسول الله على فجاءه رجلان يختصمان في مواريث وأشياء قد درست، فقال لهما رسول الله على: "إني أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحجة فاقتطع بها قطعة ظلمًا فإنما يقتطع بها قطعة من نار إسطامًا يأتي به يوم القيامة في عنقه». فقال الرجلان: يا رسول الله، حقى هأذا الذي أطلب لصاحبى. فقال رسول الله على:

۲/ ٤٧ ب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٩٦٧) من طريق سفيان الثوري به.

020

«لا، ولكن أذهبا فتوخيا، ثم أستهما، ثم ليحلل كل واحد منكما  $(1)^{(1)}$ .

#### \* \* \*

# ذكر الخبر الدال على أن حكم الحاكم لا يحرم حلالاً ولا يحل حرامًا وإن كان الذي حكم له ألحن بحجته في الظاهر من صاحبه

مالك، عن هشام بن عروة، وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، مالك، عن هشام بن عروة، وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني سعيد بن عبد الرحمن ومالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة زوج النبي على أن رسول الله على قال: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، فلعل بعضكم أن يكون هو ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النار»(٤).

وحدثني علي، عن أبي عبيد قال في قوله: «لعل بعضكم أن يكون [ألحن] أن بحجته من بعض»: يعني أفطن بها وأجدل، واللحن: الفطنة

<sup>(</sup>١) تكررت في الأصل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود برقم (٣٥٧٩، ٣٥٨٠) من طريقين عن أسامة بن زيد بنحوه، وتقدم ذكر الحديث غير مرة في أول كتاب القضاء.

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٦/ ٢٧٩-٠٨٠- الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧١٦٩) من طريق مالك. ومسلم (١٧١٣) عن طرق ثلاث أخر عن هشام بن عروة به.

<sup>(</sup>٥) سقط من «الأصل».

بالفتح، ويقال منه: رجل لحن إذا كان فطنًا. قال الشافعي: وفي الحديث دلالة على أن الأئمة إنما كلفوا القضاء على الظاهر لقول رسول الله ﷺ «فمن قضيت له بشيء من حق أخيه»، فأخبر أنه قد يكون خلافه في الباطن، فحرمه على من قضي له به، وأباح القضاء على الظاهر، ودلالة على أن قضاء الإمام لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا لقوله «فمن قضیت له بشیء من حق أخیه فلا یأخذه» ودلالة علیٰ أن كل حق وجب [لي](١) ببينة أو قضاء قاض فأقررت بخلافه أن قولي أولىٰ لقوله «فمن قضيت له» في الظاهر فلا يأخذه إذا كان في الباطن ليس له، ودلالة علىٰ أن الحكم بين الناس علىٰ نحو ما يسمع منهم مما لفظوا به، وإن كان قد يمكن أن يكون نياتهم أو غيبهم غير ذلك لقوله: «فمن قضيت له فلا يأخذ»؛ إذ القضاء عليه إنما هو بما لفظوا [به](٢) لا بما غاب عنه، وقد وكلهم فيما غاب عنه منهم بنية أو قول إلى أنفسهم، ودلالة علىٰ أنه لا يحل لحاكم أن يحكم علىٰ أحد إلا بما لفظ، وأن لا يقضى عليه بشيء غير ما لفظ به لقول النبي عَيْدُ «على نحو مما أسمع منه» فمن قضىٰ بتوهم منه علىٰ سائله أو بشيء يظن أنه (حلف)(٣) به أو بغير ما سمع من السائلين فبخلاف كتاب الله وسنة نبيه؛ لأن الله قد ٱستأثر بعلم الغيب، وادعىٰ هٰذا (عليه)(٤)، ومثل هٰذا قضاؤه / لعبد(٥) بالولد، وقوله لسودة «احتجبى منه» عندما رأى شبهًا بيِّنًا فقضى بالظاهر وهو فراش زمعة،

18A/4

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: له. والمثبت من «الأم» وهو أليق بالسياق.

<sup>(</sup>٢) من «الأم».

<sup>(</sup>٣) في «الأم»: خُلُقٌ.

<sup>(</sup>٤) في «الأم»: علمه.

<sup>(</sup>٥) أي: لعبد بن زمعة كما صرح به في «الأم».

ودلالة على أنه ما أخذ من مال مسلم شيئًا فإنما يقطع لنفسه قطعة من نار. قال أبو بكر: وقد أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أشياء مما يحكم به الحاكم في الظاهر على أن لا حق للمقضي له ما قضى له مما يعلم أن ذلك حرامًا عليه (١).

من ذلك الرجل يدعي على الرجل المال المعلوم ويقيم في الظاهر بينة فيحكم له بالمال في الظاهر، كل من نحفظ عنه يقول: إن ذلك لا يحل للمقضي له وحكم الحاكم لا يحل له ما حرمه الله عليه.

ومن ذلك أن يدعي المدعي رجلًا حرًّا أنه مملوكه، ويشهد شاهدان له في الظاهر أن حرامًا عليه أن يسترق آخر فيجعله مملوكًا بحكم الحاكم.

ومن ذلك لو شهدت بينة أن فلانًا قتل وليًا لفلان، فحكم للولي [في] (٢) الظاهر بالدم أن حرامًا عليه أن يقتل المدعىٰ عليه لا أعلمهم يختلفون فيه. ثم تفرد النعمان (٣) من بينهم فزعم: أن المرأة إذا أدعت علىٰ زوجها أنه طلقها ثلاثًا فاستأجرت شاهدي زور شهدا لها بدعواها فحكم الحاكم بالفرقة، والمرأة تعلم أنه لم يطلقها والشاهدان يعلمان ذلك أنها قد حرمت علىٰ زوجها وحل لها أن تزوج إذا أنقضت عدتها، وللشاهدين أن يتزوجها أيهما شاءت، وقال: فرقة الحاكم فرقة تحرم ما كان حلالًا في الحقيقة، وإن كانت الشهادة زورًا. وخالفه أصحابه فقالوا: لا يحل لأحد الشاهدين أن يتزوجها.

<sup>(</sup>١) أنظر «الإجماع» لمصنفه (٢٥٣)، و«الإقناع في مسائل الإجماع»(٢٩٩٧).

<sup>(</sup>٢) طمس «بالأصل»، والمثبت يتناسب مع السياق.

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» للسرخسي (٢١٧/١٦- كتاب الرجوع عن الشهادة).

قال أبو بكر: ومما حكم فيه النبي ﷺ بين الخصمين على الظاهر وقد علم أن أحدهما كاذب -المتلاعنين- قال بعد ذكر اللعان: «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب».

قال أبو بكر: القاضي لا يحل ما حرم الله، ولا يحرم ما أحل الله، لو أن رجلًا مات ابن ابنه، وخلف أخاه لأبيه وأمه، وخلف مالًا، وقدمه إلى قاضي يقول بقول أبي بكر الصديق، والجد يرى رأي زيد بن ثابت لم يسعه إلا أن يشارك الأخ في المال فلا يبيح له القاضي ما يعلم هو علم نفسه أنه حرام عليه (۱).

\* \* \*

# ذكر الأخبار الدالة على أن للقاضي أن يصلح بين الخصمين

قال الله -جل ثناؤه-: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَّجُولُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) أختلف الصحابة أله في توريث الجد مع الإخوة فكان أبو بكر الصديق الهيئ يرى أن الجد أب، وأما زيد فاختلف النقل عنه قال ابن عبد البر: تفرد زيد من بين الصحابة في معادلته الجد بالإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء، وخالفه كثير من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض في ذلك؛ لأن الإخوة من الأب لا يرثون مع الأشقاء فلا معنى لإدخالهم معهم؛ لأنه حيف على الجد في المقاسمة. وقد سأل ابن عباس زيدًا عن ذلك فقال: إنما أقول في ذلك برأيي كما تقول أنت برأيك. اهـ.

وقد أخرج عبد الرزاق عن إبراهيم قال: كان زيد بن ثابت يشرك الجد مع الإخوة إلى الثلث، فإذا بلغ الثلث أعطاه إياه. وانظر الخلاف في ذلك من «الفتح» (١٩/١٢)، وقد بوب البخاري على ذلك بقوله: ميراث الجد مع الأب والإخوة.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۱۱٤.

عن عروة بن الزبير عن عائشة: أن النبي بعث أبا جهم بن حذيفة عن عروة بن الزبير عن عائشة: أن النبي بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقًا، فلاحه رجل في صدقته، فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي فقالوا: القود يا رسول الله. قال النبي في: «لكم كذا وكذا». فلم يرضوا، فقال: «لكم كذا وكذا». فلم يرضوا، فقال: «لكم كذا وكذا». فلم يرضوا، فقال: «لكم كذا وكذا». فرضوا، فقال النبي في الناس ومخبرهم برضاكم». قالوا: نعم. فخطب النبي فقال: «إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون قالوا: نعم. فخطب النبي فقال: «إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون المهاجرون بهم، فأمرهم النبي في أن يكفوا فكفوا، ثم دعاهم فزادهم المهاجرون بهم، فأمرهم النبي في أن يكفوا فكفوا، ثم دعاهم فزادهم المهاجرون بهم، فأمرهم النبي فقال: «إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم»، فخطب النبي في وقال: «أرضيتم؟» قالوا: نعم. قال: «أرضيتم؟» قالوا: نعم.

الله على بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، فحدثني محمد بن جعفر، قال: سمعت زياد بن ضميرة الضمري يحدث / عروة بن ١٨٨٠ الزبير، عن أبيه وجده وقد شهد مع النبي على حنينًا؛ أن رسول الله على صلى الظهر فقام إلى ظل شجرة فجلس في ظلها، فقام إليه عينة ابن بدر والأقرع بن حابس، فطلب عينة بدم عامر بن الأضبط وهو سيد قيس-، والأقرع بن حابس يرد عن مُحَلَّم بن جَثَّامة وهو سيد خندف فقال النبي على لقوم عامر بن الأضبط: «هل لكم أن

<sup>(</sup>۱) «المصنف» (۱۸۰۳۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۹۲۳)، والنسائي (٤٧٩٢)، وابن ماجه (۲٦٣٨) من طرق عن عبد الرزاق به.

تأخذوا منا الآن خمسين بعيرًا [و](١) خمسين إذا رجعنا إلى المدينة...»(٢) وذكر الحديث.

90.9- وحدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا المقرئ، قال: حدثنا المسعودي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: انطلق رسول الله ﷺ إلىٰ شيء كان بين ناس من الأنصار ليصلح بينهم (٣).

-701- حدثنا أحمد بن هارون، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا سفيان بن حمزة، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة أن النبي على قال: «الصلح جائز بين المسلمين، والمسلمون على شروطهم ما وافق منها»(٤).

قال أبو بكر: وقد ذكرنا فيما مضى أن النبي عَلَيْ أمر الرجلين الذين تداعيا في مواريث، وأشياء قد درست وقال: «اذهبا فتوخيا واستهما ثم ليتحلل كل واحد منكما صاحبه»(٥). وقد روينا عن جماعة من القضاة أنهم أصلحوا بين الخصوم، أو أمروا بالصلح بينهم. كان عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) «بالأصل»: أو. وهو تصحيف، وفي كل مصادر التخريج: و. وانظر «المسند» (٥/ ١١٢، ٦/ ١٠)، و«سنن البيهقي» (٩/ ١١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٤٩٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»، (٩٧٨) وفي الديات (ص٥٧-٥٨) كلاهما من طريق حماد بن سلمة به، واللفظ لابن أبي عاصم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٤٤٧) من طريق المقرئ به. وأخرجه البخاري (١٢١٨)، ومسلم (٤٢١) من طرق أخرى عن أبي حازم سلمة بن دينار به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن الجارود في «المنتقیٰ» (٦٣٧، ٦٣٨) من طریق سفیان بن حمزة به، وأخرجه أبو داود (٣٥٨٩) من طریق کثیر بن زید به نحوه.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه.

عتبة يقول للخصوم: أصطلحوا، وهو قاض. وقد روينا عن شريح (أنه أمر بشيء، فالصلح بين نفسين مندوب إليه)(١). وروي عن عبد الله بن حسن أنه أمر بالصلح بين خصمين.

وقال الشافعي<sup>(۱)</sup>: وإذا كان الأمر بينًا عند القاضي فيما يختصم فيه الخصمان، فأحب أن يأمرهما بالصلح، ويتحللهما من أن يؤخر الحكم بينهما يومًا أو يومين، فإن لم يجتمعا على تحليله لم يكن له ترديدهما، وأنفذ الحكم بينهما متى بان له، والحكم قبل البيان ظلم، والحبس بالحكم بعد البيان ظلم.

وكان أبو عبيد يقول: إن الحاكم يسعه الصلح إذا كان كالذي في حديث أم سلمة، فأما إذا استنارت الحجة [لأحد]<sup>(٣)</sup> الخصمين على الآخر، وتبين للحاكم موضع الظالم منهما من المظلوم، فليس بواسع له أن يحملهما على الصلح.

وكان عطاء بن أبي رباح يقول: لا يحل للإمام إذا تبين له القضاء أن يصلح بين من تبين له القضاء فيما بينهم.

وقال أصحاب الرأي<sup>(3)</sup>: وإن طمع القاضي أن يصطلح الخصمان فلا بأس أن يردهما، ولا ينفذ الحكم بينهما لعلهما أن يصطلحا، ولا ينبغي للقاضي أن يردهم أكثر من مرة ومرتين إن طمع في الصلح فيما بينهم، وإن لم يطمع في ذلك أنفذ القضاء فيما بينهم.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ولعل بالكلام سقط.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٦/ ٣١٢- ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: لإحدى. خطأ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» للسرخسي (١٦/ ١٢٩ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).

7011 حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا مسعر<sup>(1)</sup>، عن محارب، قال: قال عمر: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن<sup>(۲)</sup>.

# # # ## ##

#### ذكر القاضى يقضى بعلمه

افترق أهل العلم في قضاء القاضي بعلمه ثلاث فرق، فقالت فرقة: لا يقضي بعلمه. وممن هذا مذهبه: شريح والشعبي، وبه قال مالك<sup>(٣)</sup>، قال شريح لرجل أدعى شهادته: أئت الأمير وأنا أشهد لك. وقال الشعبي: لا يجمع أن يكون قاضيًا وشاهدًا.

<sup>(</sup>۱) كذا في «الأصل»؛ مسعر عن محارب مباشرة، ومسعر له رواية وسماع من محارب ابن دثار، ولكن يشكل على ذلك أن الحديث أخرجه البيهقي عن شيخ المصنف وزاد بينهما: أزهر العطار، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن مسعر وهذا يرجح وجود سقط في «الأصل».

وأزهر العطار ترجم له ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١/٣١٣) وقال: روى عن محارب بن دثار ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وأما البخاري فترجم له في «التاريخ الكبير» (١/ ٤٦٠) وسماه هناك أزهر بن محارب ثم قال في آخر ترجمته: هو العطار حديثه في الكوفيين.

قلت: والأثر أخرجه عبد الرزاق (١٥٣٠٤) عن الثوري عن رجل عن محارب به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٣٤٦ في الصلح بين الخصوم)، حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر، عن أزهر العطار، عن محارب به، وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٦٦/٦) من طريق محمد بن عبد الوهاب شيخ المصنف، أبنا جعفر بن عون، أبنا مسعر، عن أزهر، عن محارب به.

<sup>(</sup>٣) «التمهيد» لابن عبد البر (٢٢/ ٢١٩-حديث واحد وثلاثون لهشام بن عروة)، «المدونة الكبرى» (١٦/٤-كتاب القضاء).

وقال مالك (۱) في الإمام يرى الرجل على حد من حدود الله: لا يقيم عليه، يرفعه إلى من فوقه، ويكون شاهدًا من الشهود. وسئل مالك عن القاضي يكون عنده الشهادة لرجل / على آخر أيقضي له به؟ فقال: ١٤٩/٣ لا يقضي له بشهادته إلا أن يقيم شاهدين سواه. وقال أحمد (١) وإسحاق (٩) في شهادة الحاكم: لا، حتى يحال إلى غيره، أو تكون شهادة شاهد ويمين الطالب. وقيل لأحمد في شهادة الحاكم إذا رأى هو بعينه، قال (١): لا يحكم إلا بشهادة الشهود. وقال إسحاق (٩): حائز إذا عاين في حكمه سوى الحد. وقال أبو عبيد: لا ينبغي لحاكم أن يمضي قضاء على أحد بعلمه دون علم غيره على حال من الحالات، وفيه تعرض لاتهام نفسه عند المسلمين.

وقالت فرقة: ما علمه القاضي قبل أن يستقضىٰ لا يحكم به، وما علم به بعد أن يستقضىٰ حكم به. هذا قول أصحاب الرأي. قالوا<sup>(3)</sup>: إلا الحدود، إذا رأى القاضي في مجلس القضاء أو غيره رجلًا يزني أو يسرق أو يشرب خمرًا، ثم رفع إليه مكانه، فإنه لا ينبغي له أن يقيم الحد عليه حتىٰ يُشْهِدَ عليه الشهود، يأخذ في ذلك بالثقة والاستحسان، ويدع القياس فيه، ويضمنه السرقة، فإن رأى القاضي رجلًا يغصب رجلًا مالًا ويقذفه، أو يأخذ منه شيئًا، أو يشتري منه أو يبيع، أو يسمع طلاقًا، أو نكاحًا، أو رأى رجلًا يقتل آخر، أو يجرحه فإنه ينفذ ذلك

<sup>(</sup>۱) «المدونة الكبرىٰ» (١٦/٤-كتاب القضاء).

<sup>(</sup>٢) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (٣٠٩٥).

<sup>(</sup>٣) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (٣٠٩٧).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» للسرخسى (١٦/ ١٢٢ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).

كله عليه ويقضي به؛ لأن هذا من حقوق الناس يقضي بينهم، والقاضي مصدق في ذلك كله، وفيما زعم أنه كانت به البينة عنده، وفيما زعم أنه رأى مقتولًا ذلك منه، وما رأى القاضي من حقوق الناس فيما بينهم من غير مصره الذي هو فيه قاض، ثم خوصم إليه في مصره، فإنه لا يقضي به ولا ينفذه؛ لأنه رأى ذلك حيث لا ينفذ قضاؤه، وإذا علم القاضي قبل أن يكون قاضيًا عليها، ثم أتى فيه وهو قاض لم يقض به. وهذا قول النعمان(١). وفيها قول آخر: أن القاضي يقضي ما علم قبل أن يستقضي وعلم في غير مصره، فإنه يقضي به في غير الحدود. وهذا قول يعقوب ومحمد(١).

وكان الأوزاعي يقول: ما أقر به الخصمان عند الوالي أخذهما به وأنفذ عليهما إلا ما كان من الحدود إذا مرَّ، إن شهد عليه قبل أن يلي أو في ولايته، فليس له أن يأخذ بشهادته، ولا يقضي بها حتى يكون معه غيره.

وقالت طائفة ثالثة: إذا كان الحاكم عدلًا كان له أن يحكم بعلمه فيما كان يعلم به قبل الحكم وبعده، وقبل أن يلي وبعد ما ولي، ولا يلحقه في ذلك ظن ولا إثم، ومن ظنَّ بعدلٍ ظنَّ سوء كان آثمًا ظالمًا، فإذا قال الحاكم: أقر عندي فلان لفلان بكذا وكذا قبل قوله، وأخذ الحق ممن ذكر ممن أقر عنده، وكذلك لو قال: شهدت عندي بينة عرفتها بالعدالة، أو سألت عنها فعدلت، قبل قوله، وكذلك لو قال: أقر عندي بطلاق أو عتاق أو زنا أو سرقة أو قتل أو شيء من الأشياء، قبل قوله في ذلك كله.

<sup>(</sup>١) «المبسوط» للسرخسي (١٦-١٢٣- باب كتاب القاضي إلى القاضي).

كان الشافعي يقول (١): واختلف الناس في علم القاضي هل له أن يقضي به؟ فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين: أحدهما: إن له أن يقضي بكل ما علم قبل الحكم وبعده، وفي مجلس الحاكم وغيره، فأما علمه بحدود الله فيحتمل أن يكون كحقوق الناس، ويحتمل أن يفرق بينهما. قال الربيع: الذي يذهب إليه الشافعي أنه يحكم بعلمه؛ لأن علمه أكثر من شهادة الشاهدين عنده، وإنما كره الشافعي إظهار ذلك لئلا يكون القاضي غير عدل فيذهب بأموال الناس. وكان أبو ثور يرى أن يقضي القاضي بعلمه فيما علمه قبل أن يستقضى وبعده في حدود الله / ١٩٩٠ وحقوق الناس وغيره. وقال الليث بن سعد في الرجل يجلده القاضي ثم يعزل، فيدعي أنه عدا عليه فضربه ظلمًا، ويزعم القاضي أنه ضربه في حد وجب عليه: إن كان القاضي متهمًا رأيت أن يكلف البينة على جلده إياه، وإلا وضع الحد عن ذلك الرجل، وإن كان غير متهم لم يكلف البينة ومضى أمره على ما صنع (٢).

قال أبو بكر: مِنْ أعلىٰ ما يحتَجُ به من رأىٰ أن القاضي يقضي بعلمه: خبر هند زوجة أبى سفيان:

7017- أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي (٣)، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي ﷺ: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس لي إلا ما يدخل عليَّ بيتي. فقال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٦/ ٣١١ ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم).

<sup>(</sup>٢) ٱنظر الخلاف في المسألة أيضًا في «المغني» (١٤/ ٣٠-٣٣).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٥/ ١٢٦ - ١٢٧ - وجوب نفقة المرأة).

«خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف»(١).

واحتج بعضهم بخبر أبي سعيد:

701٣ حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا المعتمر، قال: حدثنا أبي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله على قال: «لا يمنع أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو سمعه» قال أبو سعيد: وددت أني لم أسمعه (٢).

قال أبو بكر: فقد أمر النبي على هندًا أن تأخذ من مال أبي سفيان [ما] (٣) يكفيها وولدها بالمعروف، ولم يسأل هندًا البينة لعلمه بأنها زوجته، وأن نفقتها ونفقة ولدها واجبة في ماله، فحكم بذلك على أبي سفيان بعلمه أن ذلك يجب، وأولى الناس أقتدي به الرسول كلى وكذلك قوله «لا يمنع أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو سمعه». فالواجب على الحاكم إذا رأى منكرًا أن يغيره بلسانه ويأمر بتغييره، قال عبادة: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم – أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲۱۱)، ومسلم (۷/۱۷۱٤) من طرق عن هشام بن عروة به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (٣/ ٥٣) من طريق سليمان التيمي به.

<sup>(</sup>٣) ليست في «الأصل». وإثباتها ضرورة ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٤) سبق.

## ذكر القاضي يذكر بعدما يعزل أنه قضى لفلان على فلان بكذا

اختلف أهل العلم في القاضي المعزول، يذكر بعد العزل أنه قضى لفلان على فلان بكذا، فقالت طائفة: لا يقبل قوله حتى [يأتي](١) المقضي له بشاهدين على أنه حكم بذلك قبل أن يعزل. هذا قول الشافعي(٢) وأصحاب الرأي: أثنان سواه. وقال الأوزاعي: لا يجوز قوله بعد عزله إلا ومعه شاهد آخر. وكان ابن أبي ليلى(٤) ينزله بمنزلة شاهد واحد. وقال أحمد(٥) وإسحاق: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا قالا: يقبل قوله في ذلك ليست هذه شهادة إنما هذا خبر علم كان عنده.

\* \* \*

## ذكر القاضي يرفع إليه قضية قاض كان قبله حكم بخلاف رأيه

واختلفوا في القاضي يرفع إليه قضية قاض كان قبله، والحق عنده خلاف ما قضي به القاضي الأول، فقالت طائفة: يوله من ذلك ما توليٰ ولا [يرد](٢) قضاءه.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: يقضى. والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٦/ ٣١١- ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم).

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» للسرخسى (١٦/١٦- باب كتاب القاضي إلى القاضي).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» للسرخسى (١٦/ ١٢٣ - ١٢٤ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).

<sup>(</sup>٥) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (١٥٣٧).

<sup>(</sup>٦) «بالأصل»: رد. والمثبت هو الموافق للسياق.

هكذا قال الشعبي (١).

وقد روينا أن أهل نجران كلموا عليًّا وسألوه أن يردهم إلى بلادهم فأبى عليهم، وقال: إن عمر كان رشيد الأمر، ولا أرد قضاء قضى به عمر. وكان شريح يقول: بل أرد ما كان قبلي. وقال مالك(٢): لا يعرض لقضاء القاضى قبله إلا أن يكون جورًا بينًا.

وقالت طائفة: لا يرد من قضايا من كان قبله إلا أن يكون قضى بخلاف كتاب أو سنة أو إجماع، فإذا وجد ذلك خلاف ما ذكرناه رده؛ لأنه خطأ. هذا قول. [......](٣).

/ وبين أنه يترجم رجل للإمام عن آخر؛ لأن المأخوذ عنه القراءة والترجمة واحد.

547 547 5475

10.1

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن أبي شيبة (٧/ ١٤ - كتاب أقضية رسول الله ﷺ) بإسناده عن الشعبي عن النبي ﷺ: كان رسول الله ﷺ يقضي القضاء ثم ينزل القرآن بغير الذي قضىٰ به فلا يرده، ويستأنف. وهذا مرسل.

<sup>(</sup>٢) «المدونة الكبرئ» (٤/ ١٧ - كتاب القضاء).

<sup>(</sup>٣) يظهر أنه سقطت ورقة من "الأصل" فابتداء الورقة (٥٠) لا تعلق لها بما قبلها، ونسوق بقية الكلام من كتاب "الإشراف" (٤/ ١٩٥- ١٩٧) لابن المنذر تتميمًا للفائدة: [... الشافعي، ومال إلى هذا القول الثوري. وقال أصحاب الرأي: إن كان مما يختلف فيه أمضاه، وإن كان خطأ لا يختلف فيه رد. وفيه قول ثالث: وهو أن يرد كل ما كان عنده خطأ، ولا يجوز أن ينفذ ما كان عنده غير حق، هذا قول أبي ثور. واختلفوا في القاضي يقضي القضاء ثم يرئ بعد ذلك خلافه، فكان شريح يقول: يقضي فيما يستقبل بما رأى ولا يرد القضاء الأول. وقال الشافعي، وأصحاب الرأي في هذا: كنحو من قولهم في التي قبلها. وفيه قول ثالث: وهو أن يرد كل ما بان له أنه خطأ، هذا قول مالك، وبه قال أبو ثور.

# [باب من يجوز له أن]<sup>(۱)</sup> يقضي القاضي [له]<sup>(۱)</sup> من الناس ومن لا يجوز قضاؤه له

قال الله -جل ذكره-: ﴿ يَكَاوُدُ إِنَا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ عِلَا الله عَلَيْهُ وَقَالَ لنبيه عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّا آَنَزُلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ عِلَا الْحَقِ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَعَكَّمُوا أَرَنَكَ ٱللَّهُ ﴾ (٣) وأمر الحكام بذلك فقال: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَعَكَّمُوا أَرَنَكَ ٱللَّهُ ﴾ (٣) وأمر الحكام بذلك فقال: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَعَكَّمُوا إِلَّا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى ظَاهِرِ هَلْذِهِ الآية أَن يحكم الحاكم بين بِالْعَدَلِ ﴾ (٤). فكان اللازم على ظاهر هذه الآية أن يحكم الحاكم بين

#### = باب الخصمين يحكمان بينهما رجلًا

واختلفوا في المتنازعين يحكمان بينهما رجلًا فيحكم بينهما، فكان الشعبي يقول: يلزمهما حكمه. وقال مالك: ذلك جائز إلا أن يكون حكم بينهما بالخطأ البين فيفسخ ولا يجوز، وبه قال عبد الملك، وقال الثوري: أراه جائزًا عليهما، وبه قال ابن أبي ليلئ، وأحمد، وإسحاق. وقال النعمان: إذا قضى بينهما بخلاف رأي القاضى أبطل حكمه.

#### باب من يترجم عن لسان الأعجمي للقاضي

كان الشافعي يقول: لا تقبل الترجمة عنه - يعني عن الأعجمي - إلا بشاهدين عدلين يعرفان ذلك اللسان. وفيه قول ثان: وهو أن المسلم إذا ترجم عنه واحد قبل منه، واثنان أحب إلي، ولا يقبل في ذلك كافر، ولا مكاتب، ولا عبد، ولو قبل ترجمة أمرأة بعد أن تكون حرة مسلمة عدلة فهو في سعة، ورجلان أو رجل وامرأتان أحب إلينا. هذا قول النعمان ويعقوب. وفيه قول ثالث: وهو أن لا يجوز في ذلك أقل من رجلين أو رجل وامرأتان. هذا قول ابن الحسن قال أبو بكر: يقبل فيه شاهد واحد لأن في حديث زيد بن ثابت «أن رسول الله أمره أن يتعلم كتاب اليهود. قال: فكنت أكتب لهم إذا كتبوا إليه، وأقرأ له إذا كتبوا». اه.

<sup>(</sup>۱) بياض في «الأصل». والمثبت من «الإشراف» (٤/ ١٩٧).

<sup>(</sup>۲) ص: ۲۲ (۳) النساء: ۱۰۵

<sup>(3)</sup> النساء: AO

جميع من تقدم إليه بالعدل؛ لأن الله -جل ذكره- أمر به، وأمره علم العموم، فكل خصمين تقدما إلى حاكم من حكام المسلمين فعليه أ يحكم بينهما، وسواء كان أحد الخصمين والدا للحاكم أو ولدا لا أو أخا أو أختا أو عمّا أو عمة أو زوجة هم وسائر الناس في ذلك شيء واحد.

وقال النبي ﷺ: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذ حكم خكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذ حكم فاجتهد فأخطأ فله أجراً. ولو كان له مراد لبين فقال: وإذا حكا لغير أبيه أو أمه. هذا الذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة.

وفيه قول ثاني: وهو أن ليس للحاكم أن يحكم لولده، ولا لوالده ولا لمن لا تجوز شهادته له، ويجوز قضاؤه لكل من جازت شهادته لا من أخ وعم وابن عم ومولئ. هذا قول الشافعي (٢).

وفيه قول ثالث: وهو أن قضاء القاضي لا يجوز لولده ولا لولد ولد من قبل الرجال والنساء، ولا لأبيه، ولا لأمه، ولا لجدته، ولا لجده مر قبل الرجال والنساء، ولا لزوجته، ولا لعبد له، ولا لمكاتب، ولا لأ ولده، ألا ترىٰ أن شهادته [لهم] لا تجوز، فكذلك قضاؤه لهم وقضاؤه لأخيه وعمه وخاله وابن أخيه ولأخته ولكل ذي رحم محر من الرضاعة كان أو النسب بعد الذي سميناه فهو جائز. هذا قوا أصحاب الرأى (٤).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) "الأم" (٦/ ٣١١- ما يرد القسم بادعاء بعض المقسوم).

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: له. وما أثبتناه أنسب للسياق.

<sup>(</sup>٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/١٦-باب كتاب القاضي إلى القاضي).

قال أبو بكر: فقول أصحاب الرأي هذا مخالف ظاهر الكتاب والسنة، ثم هو قياسًا على ما قد خولفوا فيه، وإذا اُختلف أهل العلم في الشيء فليس بأصل يجوز القياس عليه، ولو كان ما قاسوه عليه أصلًا يجوز القياس عليه لم يجز أن يجعل باب القضاء قياسًا على باب الشهادات للفرق البين بينهما على ألسنتهم، وعلى مذاهب غيرهم، فأما مخالفته الكتاب فخروج قائله من ظاهر الآيات اللواتي تلوناها في أول هذا الباب إلى غير حجة يعتمد عليها المخالف، وأما مخالفته السنة فحكم النبي على للا عائشة بنت الصديق وهي زوجته على الذين قذفوها وضربه إياهم الحد.

701٤ حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا الزهري، عن علقمة بن وقاص وعن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، وعن عبيد الله بن عبد الله، كل قد حدثني بعض هذا الحديث.

قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة.

وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، وكل قد أجتمع حديثهم في قصة خبر عائشة قال: قال أهل الإفك فيها ما قالوا.. ثم ساق الحديث، قالت: وكان كبر ذلك عند عبد الله بن أبي بن سلول في رجال من الخزرج مع الذي قال مسطح وحمنة بنت جحش، فأما حمنة فإنها أشاعت تعادني لأختها، ثم خرج رسول الله عليهم ما أنزل الله من القرآن، ثم أمر بمسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت / جحش -وكانوا ممن ١٠٥٠٠

أفصح بالفاحشة- فضربوا حدهم(١).

ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام رسول الله على المنبر -وقال ابن المثنى: صعد النبي على المنبر - فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم (٢).

وأما ما قاسوه على ما قد خولفوا فيه فإنهم شبهوا ذلك وقاسوه على أبواب الشهادات، قالوا: فكما لا تجوز شهادة [الوالد]<sup>(٣)</sup> لولده، والولد لوالده، والزوج لزوجته، فكذلك لا يجوز أن يحكم الحاكم لولده ولوالده ولزوجته. وأول ما يبدأ في ذلك أن يقال لهم: لو أتبعتم ظاهر كتاب الله فقبلتم شهادة هأؤلاء الذين دل ظاهر الكتاب على وجوب قبول شهادة من كان مِن هأؤلاء رضى كان أولى بكم من أن تخالفوا ظاهر آية ثم تقيسوا على ما خالفتم من ذلك، فاتباع ظاهر الكتاب وقبول شهادة من ردوا شهادته ألزم لهم وأولى بهم من أن يخالفوا ظاهر آية ثم يقيسوا على ما قد خالفوا فيه ظاهر الآية، فإن ظن يخالفوا ظاهر آية ثم يقيسوا على ما قد خالفوا فيه ظاهر الآية، فإن ظن

<sup>(</sup>۱) أما حديث الزهري فقد أخرجه البخاري (٤١٤١)، ومسلم (٢٧٧٠) من طريق الزهري به بمعناه دون ذكر ضربهم الحد. وأما رواية محمد بن إسحاق عن غير الزهري فأخرجه أبو يعلى في «معجمه» (١/ ٩٣ رقم ٨٥) من طريق إبراهيم بن سعد قال: قال محمد بن إسحاق به بالإسنادين كليهما.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۵۹۹)، والترمذي (۳۱۸۱)، والنسائي في «الكبرئ» (۷۳۵۱)، وابن ماجه (۲۵۲۷) من طرق عن أبي عدي به.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: الولد. وهو تصحيف، والمثبت هو مقتضى السياق.

ظان أن في رد شهادة الولد لوالده والوالد لولده إجماع فقد أخطأ؛ لأنا روينا إجازة ذلك عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، وقال الزهري في شهادة الوالد لولده: قد كان فيما مضى من السنة وسلف المسلمين يتأولون في ذلك قول الله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَرَمِينَ بِالْقِسَطِ شَهَدَآهَ لِللهِ وَلَوْ عَلَى آنفُسِكُم أَوِ الوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ﴾ (١) فلم يكن يتهم في سلف المسلمين والد لولده ولا ولد لوالده (٢).

وروينا عن إياس بن معاوية: أنه أجاز شهادة رجل لابنه. وهذا قول أبي ثور والمزني، وقد ذكرت هله المسألة بتمامها في كتاب الشهادات، فإن قال قائل: إنما رددنا شهادة الولد لوالده والوالد لولده للتهمة في ذلك. قيل له: قد نهي رسول الله عنه الظن وقال: «إنه أكذب الحديث» فتركك ما نهاك عنه رسول الله، ورجوعك إلى الحق أولى بك من مخالفتك السنة، ثم تبني على ما خالفت عليه منها المسائل (٣).

<sup>(</sup>١) النساء: ١٣٥

<sup>(</sup>٢) «تفسير الطبري» (٥/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) لم ينفرد أهل الرأي برد شهادة الولد لوالده والعكس، فقد نقل ابن حزم في «المحلىٰ» (٩/ ٤١٥-٤١٤) خلاف أهل العلم في ذلك فقال: وكل عدل فهو مقبول لكل أحد وعليه كالأب والأم.... وفيما ذكرنا خلاف فروينا من طريق لا يصح عن شريح أنه لا يقبل الأب لابنه، ولا الأبن لأبيه، ولا أحد الزوجين للآخر، وصح هذا كله عن إبراهيم النخعي وعن الحسن والشعبي في أحد قوليهما في الأب والابن، وروي عن الحسن والشعبي قول آخر وهو أن الولد يقبل لأبيه ولا يقبل الأب لابنه؛ لأنه يأخذ ماله متى شاء، وأن الزوج يقبل لامرأته ولا تقبل هي له، وهو قول ابن أبي ليلى وسفيان الثوري، ولم يجز الأوزاعي والثوري وأحمد بن وأولاد بنيهما، وأبو عبيد الأب للابن ولا الأبن للأب، وأجازوا الجد والجدة لأولاد بنيهما، وأولاد بنيهما هما. ولم يجز أبو حنيفة ومالك والشافعي أحدًا من هؤلاء، إلا أن =

7017 حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان الثوري، عن ابن ذكوان، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «إياكم والظن فإن أكذب الكذب الظن»(١).

ويقال لمن خالفنا: أرأيت لو قدم عبد الرحمن بن أبي بكر إلى أبي بكر –وهو خليفة – رجلًا يدعي عليه مالًا أكان يجوز لأبي بكر الحكم له، أو رأيت لو أن ابن عمر تقدم إلى أبيه –وهو خليفة – فادعى على رجل مالًا، أو فعل بعض ولد عثمان أو بعض ولد علي، فإن منع من ذلك فقد فعل أمرًا عظيمًا؛ لأن التهمة تبعد منهم، وإن جاز لهم أن يحكموا لأولادهم لزمهم ذلك في سائر القضاة، ويقال لبعض من مذهبه أن

<sup>=</sup> الشافعي أجاز كل واحد من الزوجين للآخر.

وأما من روي عنه إجازة كل ذلك.... ثم ذكر آثارًا في ذلك عن عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب، وعلي بن أبي طالب والزهري وشريح وأبي بكر بن حزم... ثم قال: وبهذا يقول إياس بن معاوية وعثمان البتي وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والمزني وأبو سليمان وجميع أصحابنا... اهـ بتصرف.

وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (١/ ١٢٠-١٢٨- باب شهادة القريب لقريبه): أختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من جوز شهادة القريب لقريبه مطلقًا كالأجنبي... ومنعت طائفة شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول خاصة، وجوزت شهادة سائر الأقارب بعضهم لبعض وهذا مذهب الشافعي وأحمد، وليس مع هؤلاء نص صريح صحيح بالمنع.. إلى أن قال: والصحيح أنه تقبل شهادة الأبن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه، ونص عليه أحمد فعنه في المسألة ثلاث روايات: المنع، والقبول فيما لا تهمة فيه، والتفريق بين شهادة الأبن لأبيه فتقبل وشهادة الأب لابنه فلا تقبل، واختار ابن المنذر القبول كالأجنبي، وانظر "نيل الأوطار" (٨/ ٣٢٧- باب: من لا يجوز الحكم بشهادته).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۶۳)، ومسلم (۲۸ ۲۰۲۳) من طریق مالك وهو في «موطئه» (۲/ ۲۹۲–۱۹۳۳) عن عبد الله بن ذكوان به.

070

101/

الحاكم لا يحكم لولده ولا لوالده ما يقول في والد الخليفة أو ولد له طالب بحق له عند الخليفة، وجاء علىٰ ذلك بالبينة أيحكم له بحقه أم لا يحكم له؟فإن قال: (١) يحكم له. قيل له: فيجوز أن تعطل أحكام الله وتمنع هؤلاء من بين الخلق الحق؟ فإن قال: يجعل الخليفة النظر بينهما إلىٰ بعض الناس لينظر بين والده أو ولده وخصمه. قيل: أليس من قولك أن وكيل الرجل يقوم مقامه فما جاز له أن يفعله فعله وكيله وما منع هو منه فوكيله ممنوع منه. وحكاية هذا القول تغني عن الإدخال علىٰ قائله. /

701٧ وقد روي عن أبي بكر الصديق أنه أمر بقطع رِجْلِ رَجُلِ سَرَقَ حُلِيًّا لأسماء بنت أبي بكر (٢) من حديث مكي بن إبراهيم، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع.

\* \* \*

## ذكر وجوب الغرم على الحاكم فيما أخطأ فيه

واختلفوا في الحاكم يخطئ فقضى بغير الحق، فقالت طائفة: ليس على القاضي غرم فيما أخطأ شاور في ذلك أحدًا أو لم يشاور، إنما عليه الا جتهاد، ولكن إن تبين أنه أخطأ اتبع المقضي عليه صاحبه بما

<sup>(</sup>١) الظاهر سقوط لفظ: لا. من «الأصل»، وبها يستقيم الكلام.

<sup>(</sup>۲) «مصنف عبد الرزاق» (۱۸۷۷٤)، والدارقطني في «سننه» (۳/ ۱۸۳–۱۸۶) كلاهما عن أيوب عن نافع به وفيه قصة. ومالك في «الموطأ» (۲/ ۱۳۷- باب جامع القطع) وعنه الشافعي كما في «مسنده» (۲/ ۲۸۱) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه فذكر بقصة، وله طرق أخرى في «المصنف»، وكذا عند ابن أبي شيبة (۱/ ۱۸۶- في السارق يسرق فتقطع يده ورجله)، وانظر «الاستذكار» (۱۸۵/ ۱۸۵).

له. هاذا قول الليث بن سعد.

وفيه قول ثان: وهو أن القاضي إذا رجم وقطع الأيدي وضرب الرجال فقال بعد ذلك: حكمت بجور؛ أن ما تعمد من ذلك فإنه يقاد منه. هذا قول مالك (۱)، وكان المزني يقول: عليهم الفدية والغرم بكل شيء، أكرهوا عباد الله عليه في أنفسهم وأموالهم، وقد ألزم عمر نفسه الدية في المرأة التي بعث إليها فألقت ولدها من خوفه. فأما قوله «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (۲) فإنما رفع عنهم المأثم فيما أتلفوا إلا الغرم، ألا ترى أن الله أوجب على من قتل خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية على ما أوجب في سياق الآية، ولا خلاف أعلمه أن على من أتلف مالًا خاطئًا أنه يغرمه.

701۸ حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا يزيد، عن إبراهيم، عن عطاء بن أبي ميمونة مولى عمران بن حصين أنه قضى على رجل بقضية فقال: والله لقد قضيت على بجور. فقال: كيف ذاك؟ فقال: شهد على بزور. فقال عمران: ما قضيت عليك فهو في مالي، والله لا أجلس مجلسى هأذا أبدًا (٣).

26 36 36

<sup>(</sup>۱) «المدونة الكبرئ» (٤/ ٥١٩ - رجوع القاضي عن قضيته وإقامة الرجل الحد على عبيده).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٣، ٢٠٤٥) بنحوه من حديث أبي ذر و عبد الله بن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ١٠) من طريق يزيد بن هارون عن إبراهيم عن عطاء عن أبيه قضي عمران... وسبق هذا الأثر سندًا ومتنًا .

## ذكر ما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح

واختلفوا فيما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح، فقالت طائفة: هو على بيت المال. كذلك قال الثوري وأحمد (١) وإسحاق وأصحاب الرأي (٢)، واحتج أحمد بحديث علي:

7019 حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر (٣)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر وسفيان، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد قال: قال علي: ما كنت لأقيم على رجل حدًّا فيموت فأجد في نفسي منه شيئًا إلا صاحب الخمر، فلو مات وديته -زاد سفيان وذلك أن رسول الله على لم يسنه (٤).

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك على عاقلة الإمام، هذا قول الشافعي، قال الشافعي (٥): والذي أختار، والذي سمعت ممن أرضى من علمائنا أن العقل على عاقلة السلطان. وقال أبو ثور في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم الرجل، فإذا بعضهم كافر أو أعمى قال: الدية على الإمام، ويرجع بها الإمام على الكافر والأعمى؛ لأنهما غراه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (۲۰۸۱).

<sup>(</sup>Y) "المبسوط» للسرخسي (٩/ ٩٣-كتاب الحدود).

<sup>(</sup>٣) «المصنف» لابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٩- باب من قال ليس عليه دية إذا مات في قصاص).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧) من طريق سفيان وحده عن أبي الحصين به.

<sup>(</sup>٥) «الأم» (٦/ ٢٤٤- باب خطأ الطبيب والإمام يؤدب).

#### ذكر كتاب القاضى إلى القاضي

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن القاضي إذا كتب إلى (القاضي) آخر بقضية قضى بها على ما يجب ببينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين وأشهدهما على ما فيه، فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب؛ على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد(٢).

واختلفوا فيه إن بعث بالكتاب معهما مختومًا ولم يعرفهما ما فيه ولا قرأه عليهما، فقالت طائفة: يتقبله وإن لم يقرأه عليهما ويعرفهما ما فيه. هذا مذهب مالك بن أنس<sup>(۲)</sup> فيما ذكره أشهب عنه، وحكىٰ عنه ابن وهب أنه قال: لا ينبغي أن يجاز اليوم كتاب قاضي إلىٰ قاضي حتىٰ يكون مع الكتاب رجلان يشهدان أن القاضي أشهدهما علىٰ ما فيه. وقد روينا عن قضاة البصرة: الحسن البصري وسوار وعبيد الله بن الحسن ومعاذ / والأنصاري أنهم رأوا قبول كتاب قاض إلىٰ قاضي، وقال هشيم إنما أتيت ابن أبي ليلیٰ [بكتاب]<sup>(٤)</sup> من أبي شيبة في حق كان لنا فقبل الكتاب، ولم يسألني عليه بينة، وكتب لي بحقنا ذلك إلى الشام<sup>(٥)</sup>.

٥١/٣

<sup>(</sup>١) كذا «بالأصل» ولعلها مصحفة من «قاضى».

<sup>(</sup>٢) ونقل الإجماع ابن قدامة في «المغني» (١١/ ٤٥٨) وقال: وإذا ثبت هذا فإن كتاب القاضي يقبل في الأموال وما يقصد به المال ولا يقبل في الحدود... وانظر «الإفصاح» لابن هبيرة (٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) ﴿التاج والإكليل؛ (٦/ ١٤٢ - باب في بيان شروط وأحكام القضاء).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: من كتاب. تحريف. وما أثبتناه من «أخبار القضاة» لوكيع.

<sup>(</sup>٥) «أخبار القضاة» لوكيع (٣/ ١٣٣).

وقالت طائفة: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي، ولا يقبل إلا بشاهدين عدلين يقرأه عليهما ويشهدان على ما فيه، وقال: أشهدا على أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان. فإذا شهدا على هذا قبله، فإن لم يشهدا على هذا أولم يزيدا على أن يقولا هذا خاتمه وهذا كتابه لم يقبله. هذا قول الشافعي(۱)، وقال النعمان(۲): لا يقبل حتى يشهد شاهدا عدل على خاتم القاضي وعلى ما في الكتاب كله؛ لأنه حق وهو مثل شهادة على شهادة. ورجع يعقوب إلى هذا القول فقال: لا يقبل الكتاب حتى يشهد الشهود أنه قرأه عليهم وأعطاهم نسخة معهم يحضرونها هذا القاضي مع كتاب القاضي. وقال أبو ثور نحوًا مما قال هؤلاء.

\* \* \*

## ذكر الأخبار التي أحتج بها من قال: يجب قبول كتاب القاضي من غير بينة تثبت عند المكتوب إليه أن هذا كتاب فلان

• 70٢٠ حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق<sup>(٣)</sup>، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب [قال]<sup>(٤)</sup> ما أرى الدية إلا للعصبة؛ لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله عني ذلك شيئًا فقام الضحاك بن سفيان الكلابي -وكان رسول الله

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٦/٦- كتاب القاضى إلى القاضى).

<sup>(</sup>٢) «المبسوط» للسرخسى (١١/ ١١٦ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).

<sup>(</sup>٣) «مصنف عبد الرزاق» (١٧٧٦٤)

<sup>(</sup>٤) من «المصنف» و «المسند».

ﷺ أستعمله على الأعراب- فقال: كتب إلي رسول الله ﷺ: أن أورث أمرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فأخذ بذلك عمر (١).

70٢١- حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا منصور، عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بخانقين فقال: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد شاهدان أنهما أهلاه بالأمس عشية (٢).

#### \* \* \*

## ذكر كتاب القاضي يصل وقد مات المكتوب إليه وولي غيره

واختلفوا في القاضي المكتوب إليه يموت قبل وصول الكتاب ويلي غيره؛ فروينا عن الحسن البصري أنه قبل كتاب قاضي الكوفة إلى إياس بن معاوية في حكم – وقد عزل إياس – فأمر الحسن – وقد ولي بعده – بإنفاذ ما فيه (7). وقال الشافعي (3): إذا مات القاضي الكاتب أو عزل قبل (1) أن يصل كتابه إلى القاضي المكتوب إليه ثم وصل قبله لم يمنع من قبوله بموته ولا عزله؛ لأنه تقبل بينته كما يقبل حكمه، ألا ترىٰ أنه لو حكم ثم عزل أو مات قبل حكمه، وهكذا يقبل كتابه. قال: وإذا كتب القاضي

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٥٢) عن عبد الرزاق به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٤/ ٢١٢- ٢١٣) من طريق سفيان الثوري به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٣٧٨- في كتاب القاضي إلى القاضي) بنحوه.

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٦/٦،٦-٣٠٧-كتاب القاضي إلى القاضي).

<sup>(</sup>٥) من «الأم».

إلى القاضي فترك أن يكتب [اسمه] (١) في العنوان أو كتب أسمه وكنيته فسواء، وإذا قطع الشهود أن هذا كتابه إليه قبله، ألا ترى أني إنما أنظر إلى موضع الحكم (و) (٢) الكتاب، ولا أنظر إلى الرسالة ولا الكلام غير الحكم ولا الأسم، فإذا أشهد الشهود على أسم [الكاتب] (٣) والمكتوب إليه قبلته.

وقال أصحاب الرأي<sup>(٤)</sup>: وإذا مات القاضي الذي كتب الكتاب فإنه لا ينبغي لهاذا القاضي الذي لم يأته الكتاب إلا بعد موت ذلك القاضي أن يجيزه، وكذلك لو عزل عن القضاء قبل أن يصل كتابه إلى هاذا القاضي ثم مات أو عزل بعدما وصل كتابه إليه وقرأ ما فيه فإن هاذا القاضي يمضيه.

وكان أبو ثور يقول: وإذا كتب قاضي إلىٰ قاضي فعزل القاضي الكاتب أو مات قبل أن يصل كتابه إلى القاضي المكتوب إليه / وأنفذ ١٥٢/٣ لصاحبه ما فيه فإنما كتابه بمنزلة حكمه.

\* \* \*

#### \* مسألة:

وإذا كتب القاضي إلى من بلغه كتابي هأذا من قضاة المسلمين. فمن أقام عنده البينة من قضاة المسلمين أجاز ذلك، وهأذا بمنزلة الحكم. هأذا قول أبي ثور. وقال النعمان<sup>(٥)</sup>: لا يجوز ذلك. وقال يعقوب: أستحسن أن

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: أشهد. وهو تصحيف، والمثبت من «الأم"

<sup>(</sup>٢) في «الأم»: «في» بدل «و»، وهو الأقرب، وربما تكون مصحفة في «الأصل».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: الكتاب. والمثبت من «الأم».

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» للسرخسى (١٦/ ١١٣ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).

<sup>(</sup>o) «شرح فتح القدير» (٧/ ٢٩٦- باب كتاب القاضي إلى القاضي).

أجيز ذلك وأنفذه. وقال يعقوب: إذا مات القاضي أو عزل الكاتب فإد القياس ما قال النعمان. قال يعقوب: إذا كتبه وهو قاض قبلت الكتاب؛ لأن الكتاب قد فصل من بين يديه وخرج من قبله بشهاد الشهود، فأما إذا كان الكتاب إلىٰ غيره فإنه لا يقبله ولا يفتحه. وقال أبو ثور: ولو أن قاضيًا أشهد علىٰ كتب في يديه أنه قد قامت بها بين عنده وزكوا، ثم مات القاضي والكتاب في يديه، فإن هأذا مما لا ينبغي لقاض آخر تنفيذه، وذلك أن الشهود لم يشهدوا علىٰ إنفاذ القضاء له به، وأن القاضي حكم له به. وحكي عن الكوفي أنه قال ذلك.

#### \* \* \*

# ذكر صفة من يجب قبول كتابه من القضاة ومن لا يجب قبول كتابه

واختلفوا في صفة القاضي الذي يجوز قبول كتابه، والقاضي المكتوب إليه، فكان الشافعي يقول: ويقبل القاضي كتاب كل قاض عدل، ولا يقبل إلا بشاهدين عدلين (١)، وإذا كان بلد به قاضيان كبغدا، فكتب أحدهما إلى الآخر بما ثبت عنده من البينة [لم ينبغ له أن يقبله حتىٰ تعاد عليه، إنما يقبل البينة](٢) في البلد الثانية التي لا يكلف أهله إتيانه وكتاب القاضي إلى الأمير، والأمير إلى القاضي، والخليفة إلى القاضي سواء، ولا يقبل إلا ببينة كما وصفت من كتاب قاضي إلى قاضي "لى قاضي".

<sup>(</sup>١) «الأم» (٦/٦) كتاب القاضي إلى القاضي).

<sup>(</sup>٢) من «الأم».

<sup>(</sup>٣) أنظر «الأم» (٦/ ٣٠٧- كتاب القاضي إلى القاضي).

وقال أصحاب الرأي<sup>(۱)</sup>: لا يقبل كتاب قاضي رستاق<sup>(۲)</sup> أو قرية ولا كتاب عاملها، ليس ينبغي له أن يقبل إلا كتاب قاضي مدينة من المدائن فيها منبر وجماعة، أو مصر من الأمصار، أو كتاب الأمير الذي استعمل ذلك القاضي.

#### \* \* \*

## كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود

واختلفوا في كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود، فقالت طائفة: ذلك جائز في الحدود كلها. هذا قول أبي ثور، وقال: هذا على مذهب أبي عبد الله -يعني الشافعي- وحكى الربيع عن الشافعي (٣) أنه قال: والقول في الحدود اللاتي لله واحد من قولين: أحدهما: بأنه يقبل في كتاب قاضي إلى قاضي، والآخر: لا يقبله (٤).

وقال ابن القاسم: قال مالك<sup>(٥)</sup>: شهادة الشهود على الحدود وغيرها جائزة. قال ابن القاسم<sup>(٦)</sup>: فلما كانت الشهادة على الشهادة في ذلك جائزة، جازت كتب القضاة في ذلك.

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» للسرخسي (١٦/ ١١٥ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).

<sup>(</sup>٢) رستاق: كلمة فارسية معربة. قال ابن السكيت: رسداق ورزداق؛ ولا تقل رستاق. بيوت مجتمعة. كما في «اللسان» مادة (رستق).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٦/٧٠٦-كتاب القاضي إلى القاضي).

<sup>(</sup>٤) وتتمة كلامه هناك:... حتى تكون الشهود يشهدون عنده، فإذا قبلها لم يقبلها إلا قاطعة إلى القاضي «الأم» (٦/٧٠٦).

<sup>(</sup>٥) «المدونة الكبرى» (٤/ ١٤ - كتاب القضاء).

<sup>(</sup>٦) «المدونة الكبرى» (٤/ ٤٨٩- ٤٩٠ في الرجل بشهد على الرجل بالحد ويأتي بمن يشهد معه).

وقالت طائفة: لا يجوز في الحدود كتاب القاضي إلى القاضي. ه قول أصحاب الرأي<sup>(۱)</sup>، ولو كتب إلى قاضي بشيء من ذلك لم ينفذ وكتب القضاة جائزة في حقوق الناس فيما بينهم من الطلاق، والنكاو العتاق، وكل شيء يختصم فيه الناس ما خلا الحدود والقصاص<sup>(۲)</sup>. قال أبو بكر: كتاب القاضي إلى القاضي جائز مقبول في الأشركلها.

\* \* \*

## ذكر ما يجوز إنفاذه من كتب القضاة في الشيء بعينه

واختلفوا فيما ينفذ من كتب القضاة فيما يقضون فيه من الشيء بعين فكان الشافعي يقول: وإذا أقام الرجل البينة علىٰ عبد موصوف، أو د موصوفة له ببلد آخر، وأحلفه القاضي أن هذا العبد الذي شهد لك الشهود لعبدك أو دابتك لفي ملكك ما خرجتُ من ملكك بوجه الوجوه كلها، وكتب بذلك كتابًا من بلده إلىٰ بلدٍ من / البلدان فأحف عبدًا بتلك الصفة، فالقياس أن لا يحكم له حتىٰ يأتي الشهود الموض الذي فيه تلك الدابة ويشهدوا عليها، وكذلك العبد، فلا يخرج م يدي صاحبه الذي هو في يديه بهذا "".

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» للسرخسي (١٦/ ١١٥ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).

<sup>(</sup>٢) وهذا مذهب الحنابلة أيضًا وهو قول النخعي والشعبي، وانظر «المغني» (١٦/١٢، ٨٧) - مسألة: وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شيء إلا في الحدو،

<sup>(</sup>٣) "الأم" (٦/ ٣١١- باب ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم)، وتتمة كلامه: بهذا إذا كان يدعيه، أو يقضي له بالصفة كما يقضي على الغائب يشهد عليه باسونسبه، وهكذا كل مال يملك من حيوان وغيره.

وقال أصحاب الرأي: لا يَلتفت إلى الكتاب، ولا يَقضي له به دون أن يجيء الشهود بأعيانهم حتىٰ يشهدوا عليه بعينه. وهذا قول النعمان ومحمد (۱)، وهو قول يعقوب الآخر، ويقول بعض القضاة -وهو قول يعقوب الآخر-: يختم في عنقه ويؤخذ منه كفيل ثم يبعث به إلى القاضي الذي كتب الكتاب فيه حتىٰ يشهد الشهود عليه بعينه، ثم يكتب له القاضي كتابًا آخر علىٰ ذلك فيبرأ كفيله ويقضي له بالعبد. وهذا القول خطأ وإن كان أرفق بالناس، وقال يعقوب: يجوز في العبد ولا يجوز في الأمة. وقال أصحاب الرأي (۲): ولو جاء بكتاب قاضي إلىٰ قاضي بشهادة شهود علىٰ دار ليس فيها حدود فلا أجيز ذلك عليه، ولو حدوها بحدين لم أجز ذلك حتىٰ يحدوها بثلاثة حدود أو أربعة، ولو نسبها إلى أسم معروف مشهور لم أجز ذلك، وهو قول النعمان، وفيها قول آخر: أن ذلك جائز. وهو قول يعقوب ومحمد .

\* \* \*

## ذكر الحال التي يجوز للقاضي المكتوب إليه إنفاذ ما كتب به

كان الشافعي يقول: إذا كتب القاضي لرجل بحق على رجل في مصر من الأمصار فأقر ذلك الرجل أنه المكتوب عليه بذلك رفع في نسبه أو لم يرفع أو نسبه إلى صناعة أو لم ينسبه إليها أخذ به، وإن أنكر لم يؤخذ به حتى تقوم بينة أنه هو المكتوب عليه بهذا الكتاب، وإذا رفع في نسبه أو نسبه إلى صناعة أو قبيلة أو أمر يُعرف به فأنكره، فقامت عليه بيّنة

<sup>(</sup>۱) «بدائع الصنائع» (V/V-A- فصل أما شرط القضاء فأنواع).

<sup>(</sup>٢) «المبسوط» للسرخسي (١١/ ١١٧ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).

بهاذا الأسم والنسب والقبيلة والصناعة أخذ بذلك الحق؛ فإن كان في ذللا البلد أو غيره رجل يوافق هذا الأسم والنسب في القبيلة والصناعة فأنك المكتوب عليه وقال: قد يكتب بهاذا في هاذا البلد على غيري [ممن] (١ يوافق هذا الأسم فقد يكون له من غير أهله من يوافق هذا الأسم فعرف أن ثم من يوافق هذا الأسم والنسب والصناعة لم يقض علم هلذا بشيء حتى يباين بشيء لا يوافقه غيره أو يقرَّ أو يقطع بينة أذ المكتوب عليه، فإن لم يكن هذا لم يؤخذ به (٢). وقال أصحاب الرأي (٣ كقول الشافعي، وقالوا: فإن أقام الذي جاء عليه الكتاب البينة أنه قا كان في القبيلة والفخذ رجل على ذلك الأسم والنسب وأنه قد مات. لم أقبل منه ذلك إلا أن يكون حيًّا؛ لأني لا أنظر في حال من مات بعد أن يكون موته قبل تاريخ شهادة الشهود بالحق الذي كان في كتاب القاضى، ولو أتى كتاب القاضي إلىٰ قاض علىٰ رجل قد نسبه إلىٰ أبي وفخذه (٤) وفي تلك القبيلة رجل يوافق نسبه واسمه وقد مات قبل ذلك بزمان ودهر أخذت الحي منهما ولم أنظر إلى ما كان قديمًا قد مضيرًا ولو جاء بكتاب قاض ينسب فيه رجلًا إلىٰ أبيه وإلىٰ بكر بن وائل أو بني تميم أو إلى همدان أبطلت ذلك حتى ينسبه إلى فخذه، ولو أجزت الكتاب في هذا أجزته في أهل اليمن أو مضر أو من العرب أو من العجم حتى العجم يدخل فيها من بني آدم.

<sup>(</sup>١) من «الأم».

<sup>(</sup>٢) والأم (٦/ ٣٠٧- كتاب القاضي إلى القاضي).

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» للسرخسي (١١٦/١٦- باب كتاب القاضي إلى القاضي).

<sup>(</sup>٤) فخذ الرجل: نفره من حيه الذين هم أقرب عشيرته إليه، وهو أقل من البطن، وأوله الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة... أنظر «اللسان» مادة (فخذ).

# ذكر ما يفعل القاضي الذي كتب الكتاب الى القاضي الآخر فحضره الخصم قبل خروج الكتاب من يديه وما يفعله المكتوب إليه من القضاة إذا صح الكتاب عنده

واختلفوا فيما يفعله القاضي الكاتب / إذا حضر الخصم قبل خروج ١٥٣/٣ الكتاب من يديه، وما يفعله المكتوب إليه إذا وصل الكتاب إليه، فكان الشافعي يقول(١): ولو قبل القاضي شهادة علىٰ غائب وكتب بها إلىٰ قاضي، ثم قدم الغائب قبل مضى الكتاب لم يكلف الشهود أن يعودوا وينبغي أن يقرأ عليه شهاداتهم وبنسخة أسمائهم وأنسابهم ويوسع عليهم في طلب جرحهم والمخرج مما شهدوا به عليه، فإن لم يأت بذلك حكم عليه، ولو مضى الكتاب إلى القاضى الآخر لم ينبغي (٢) له أن يقضي عليه حتى يحضره إن كان حاضرًا، أو يقرأ عليه الكتاب ونسخة أسماء الشهود ويوسع عليه في طلب المخرج من شهاداتهم، فإن جاء بذلك وإلا قضى عليه. وقال أصحاب الرأي (٣): إذا لم يخرج الكتاب من يديه حتى يحضر الخصم الذي جاء بالكتاب فقدمه صاحبه إليه فإنه لا ينبغى للقاضى أن يقضى عليه بذلك الكتاب حتى يعيد عليه البينة ؟ لأنه لا يسمع من البينة وهو غائب، ولا ينبغي له أن يقبل بينة على غائب، فإن لم يحضر الخصم حتى يخرج الكتاب من يديه ويمضي إلى القاضي الآخر، فإن القاضي الآخر ينبغي له أن يجمع بينه وبينه ثم يقرأ

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٦/ ٣١٠-٣١١- باب ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم).

<sup>(</sup>Y) كذا "بالأصل" وهي لغة، وقد مر مثلها كثيرًا. وفي "الأم": ينبغ على الجادة.

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» للسرخسي (١٦/ ١١٤ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).

الكتاب بشهادة الشهود عليه وهو حاضر فيكون هأذا مثل شهادة الشهو، عليه وهو حاضر.

\* \* \*

## ذكر القاضي يَرِدُ عليه كتاب قاض بحكم يرى المكتوب إليه فيه بخلاف حكم القاضى الكاتب

واختلفوا في القاضي يرد عليه كتاب قاض في حكم رأى القاضي المكتوب إليه في ذلك الحكم خلاف رأي القاضي الكاتب، فكاذ الشافعي يقول (١٠): كتاب القاضي كتابان، أحدهما كتاب يثبت فهذا يستأنف المكتوب إليه به الحكم، والآخر كتاب حكم منه فإذا قبله أشهد على المحكوم له أنه قد ثبت له عنده حكم قاضي بلد كذا وكذا، فإن كان حكم عنده بباطل لا يشك فيه فإن كان حكم عنده بباطل لا يشك فيه لم ينفذه ولم يثبته له الكتاب، فإن كان حكم له بشيء يراه باطلاً وهو مما أختلف الناس فيه وهو يخالف كتابًا أو سنة أو إجماعًا أو قياسًا في معنى واحد فهذا من الباطل الذي ينبغي له أن يرده، وإن كان مما يحتمل القياس ويحتمل غيره وقل ما يكون هذا أثبته له ولم ينفذه ولم يرده وخلى بينه وبين حكم الحاكم يتولى منه ما يتولى ولا يشركه بأذ يكون مبتدئًا بالحكم فيه وهو يراه باطلا.

وقال أصحاب الرأي<sup>(۲)</sup>: فإذا أتى القاضي كتاب القاضي بشيء مما يختلف فيه الفقهاء مما ليس من رأي الذي أتاه الكتاب أن يجيزه فإنه

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٦/ ٣٠٧- باب كتاب القاضي إلى القاضي).

<sup>(</sup>٢) «المبسوط» للسرخسي (١٦/ ١١٤ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).

PY9

لا ينبغي أن يجيزه ولا ينفذه من قبل أن الذي كتب الكتاب لم ينفذ شيئًا وإنما ينفذ هذا الذي أتاه الكتاب فليس ينبغ (١) له أن يقضي الجور ولا ينفذ شهادة واحد على شهادة واحد وغير ذلك مما يختلف فيه الفقهاء. وقال أبو ثور: لا ينبغي للقاضي أن ينفذ حكمًا يراه باطلا.

قال أبو بكر: هذا صحيح.

\* \* \*

#### ذكر القضاء على الغائب والاختلاف فيه

اختلف أهل العلم في القضاء على الغائب. فقالت طائفة: لا يقضى على الغائب. كذلك قال شريح، وروينا عن عامر (٢) والقاسم أنهما لم يكونا يقبلان شهادة خصم إلا وخصمه معه. وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إذا جاءك الخصم وعينه في كفه فلا تقض حتى يأتي خصمه (٣). وقال ابن أبي ليلى / والنعمان ويعقوب (٤): لا يقضى ٣/٥٠ على غائب. وقالت طائفة: القضاء على الغائب جائز. وممن رأى ذلك مالك بن أنس (٥) والليث بن سعد وسوار القاضي وأبو ثور والمزني، قال مالك في الغائب يكون عليه المال: يباع ماله فيقضى غرماؤه وإن

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل» بالجزم وهو خلاف الجادة. وصوابه: ينبغي.

<sup>(</sup>٢) هو الشعبي. وانظر «المغني» (١١/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٥٣٠٧) وزاد: يقول: لعله أن يأتي وقد نزع أربعه أعين.

<sup>(</sup>٤) «البحر الرائق» (٦/ ٢٥٨- فصل: قوله ولو أعطى المطلوب الكفيل قبل أن يعطي الكفيل الطالب).

<sup>(</sup>٥) «المدونة الكبرى» (٤/٤ - كتاب القضاء).

كان غائبًا. ابن نافع عنه، وقال ابن القاسم: سئل مالك عن الغائب: هل يقضى عليه؟ قال: أما الدين فإنه يقضى عليه، وأما كل شيء كانت له فيا حجج فإنه لا يقضى عليه.

وكان الشافعي<sup>(۱)</sup> يرى القضاء على الغائب ويجعل الذي قضى عليه على حجته يستأنف لها فإذا حضر أو وكيل له أستأنف الحكم بينك وبين المقضي له. وكان أبو عبيد يرى القضاء على الغائب إذا تبين للحاكم إنما فراره واستخفاؤه إنما هو فرارًا من الحق ومعاندة للخصم يعذر إليه فإن حضر وإلا حكم عليه.

قال أبو بكر: فاحتج بعض من لا يرى القضاء على الغائب من جهة الخبر بالحديث الذي:

7017- حدثناه محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا شريك بن عبد الله، عن سماك بن حرب، عن حنش، عن علي قال: بعثني رسول الله ﷺ إلىٰ قوم فقلت: تبعثني إلىٰ قوم ذوي أسنان وأنا حديث السن. قال: "إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما شيئًا حتىٰ تسمع من الآخر كما سمعت من [الأول](٢)، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء». قال: فما زلت قاضيًا(٢).

واحتج من النظر بأن الغائب قد يدلي بحجته لو حضر، فلما أحتمل ذلك لم يجز القضاء عليه إلا بعد قدومه، وقد يجرح الشهود الذين شهدوا عليه، وإذا كان الخصم لو كان حاضرًا لم يجز الحكم عليه حتى يستنطق

<sup>(</sup>١) «الأم» (٦/ ٣١٠-٣١١- ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: الأولى. وهو تصحيف والمثبت من «أبي داود».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه، وأخرجه أبو داود برقم (٣٥٨٢).

فيقال ما تقول فيما يذكر خصمك، فإذا أحتمل أن يكون للغائب حجة تخفى عليه لم يقض على غائب حتى يحضر فإما دفع عن نفسه وإما حكم بما يجب.

قال أبو بكر: أما أحتجاج هذا القائل بخبر علي فإنما ذلك في الخصمين اللذين يحضران الإمام جميعًا ألا تراه يقول: «إذا جلس إليك» وليس هذا من باب القضاء على الغائب بسبيل، وأما قول من قال: قد يدلي الغائب بحجة. فقد يدلي بحجة ولا يدلي، وغير جائز دفع البينة الثابتة بقول قائل لعل، وقل شيء إلا وهو يمكن أن يقال فيه لعل، ولا يجوز ترك ما يجب بلعل، فأما ما أحتج به من رأى أن يقضىٰ على الغائب، فمما أحتجوا به خبر هند لما جاءت إلىٰ رسول الله فق فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس لي إلا ما أدخل بيتي. فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (١٠) وأبو سفيان في ذلك الوقت ليس بحاضر عند رسول الله في قضىٰ رسول الله لي قضىٰ رسول الله لي قضىٰ عليه بذلك ولم ينتظر مول الله لما علم ما يجب لها عليه حكم عليه بذلك ولم ينتظر حضوره، ولعله لو حضر أدلىٰ بحجة فلم يؤخر الحكم عليه بل أمرها بالذي أمرها به وحكم عليه وهو غائب بالذي يجب.

ومما يحتج به في الحكم على الغائب خبر أبي موسى:

70٢٣ حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا خالد بن نافع، قال: حدثنا سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن معاوية أنه قال لأبي موسى: أنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله ﷺ كان إذا ٱختصم إليه الخصمان

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

فاتعدا الموعد فوافئ أحدهما ولم يواف الآخر قضى للذي وافي منهما؟ قال أبو موسى: نعم (١).

قال أبو بكر: فإذا صح عند الحاكم حق الخصم وثبتت البينة له بحق وغاب صاحب الحق فإن كان الخصم / حاضرًا ممتنعًا بعث إلى بابه ونادي به وعرفه أن الحق قد ثبت عليه وتوجه، وإن حضر فأمكنه الدفع عن نفسه فليفعل، وإن لم يحضر نفذ الحكم عليه، وذلك بعد أن تقرر البينة بالنداء على بابه وإن كان غائبًا عن البلد وقد طالت غيبته أو لم تطل وثبت الحق عليه حكم عليه بالذي يجب، وجعل كل ذي حجة علىٰ حجته إذا حضر، وجعل فيه كتابًا يذكر فيه من أي جهة حكم عليه ليدلى بحجته إن كانت عنده إذ حضر. ومما يحتج به في هذا الباب أن الله -جل ذكره- حصَّن الأموال بالشهود، وجعل النبي ﷺ البينة على المدعى لم يُخَصُّ بذلك حاضر دون غائب. فالحكم بذلك يجب على العموم غائبًا الذي يجب عليه الحق، أم حاضرًا لدخول الجميع في جملة مَنْ أمر النبي ﷺ مما يحكم عليه ليس لأحد أن يستثني من جملة الخبر شيئًا إلا بحجة يحتج بها، ومما يحتج به في هذا الباب حكمهم علىٰ حاضر قاتل ثبت عليه البينة أنه قتل ابنًا لزيد، وحضر زيد فطالب بدمه وسكت القاتل فلم يتكلم؛ أن القود يجب عليه وإن سكت، ولا يبطل الحق بسكوته. وكذلك إيجابهم الحقوق في أموال الأطفال والمجانين إذا كانوا في جملة من لا معنى لسؤاله فكذلك القول بظاهر

10 2 /4

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو سعيد النقاش في «القضاة» كما في «الكنز» (١٤٥٣٩).

قلت: وإسناده ضعيف وآفته: خالد بن نافع ضعفه أبو زرعة والنسائي وأبو حاتم وأبو داود. وانظر «الميزان» (١/ ٦٤٤).

الكتاب والسنة يجب على الغائب الذي لا سبيل إلى سؤاله ومخاطبته في وقت الحكم كما لا سبيل إلى سؤال المجنون في حال الجنون والطفولية، وقد يموت الغائب قبل قدومه، ويموت الطفل قبل يبلغ والمجنون قبل يفيق، ولما لم يقولوا إن البينة إذا ثبتت على المجنون والطفل توقف إلى أن يوجد السبيل إلى مخاطبته ببلوغ أحدهما إذا فاته الآخر، فكذلك لا معنى لانتظار الغائب وإيقاف البينة التي ثبتت عليه إلى أن يقدم وكل ما أمكن في أحدهما معنىٰ أمكن في الآخر مثله مع أن المناقضة لا تفارق أصحاب الرأي في مذهبهم(١)؛ لأنهم قالوا في الرجل يغيب عن بلده ويدع أمرأته بغير نفقة ولا كسوة أو يدع الأطفال من أولاده بلا نفقة فيقضى الحاكم بنفقة من يجب له منهم النفقة في ماله بالمعروف. ولا يدع ذلك لغيبته، فإن لم يكن له مال حاضر يقدر عليه القاضي أمر المرأة أن تدان وتنفق علىٰ نفسها بالمعروف ثم يأخذه به إذا قدم. فهانده المسألة مما ترك أصحاب الرأي أصولهم فيه؛ لأنهم زعموا أنهم لا يقضون على الغائب، وهلذا غائب قد حكموا عليه، ولعل الزوج إذا حضر أن يقول قد دفعت إليها النفقة، ويأتي علىٰ ذلك ببينة ولو كان للحِلِّ (٢) معنىٰ يجوز أن يحتج به محتج في ترك القضاء على الغائب لكان هذا في هذا الموضع يحتج به، وزعموا أنهم يقضون للمرأة والوالدين والولد على الذي عنده المال للغائب إذا أقر به، ولا يقضون للأخ والأخت ولا لذي رحم محرم، ووجوب نفقات هأولاء عندهم كوجوب نفقات الآباء والأبناء والزوجات، وزعم بعض

<sup>(</sup>١) «بدائع الصنائع» (٢٨/٤- فصل وأما بيان كيفية وجوب هذه النفقة).

<sup>(</sup>٢) كذا «بالأصل» يعنى: الحضور من حلّ بالمكان: إذا حضره.

من أنكر القضاء على الغائب أن رجلًا لو أدعى وكالة من غائب وأثبت الوكالة فأراد بيع أمواله من عقار ورقيق وغير ذلك، أن ذلك له إذا قدم رجلًا يدعي قبل الغائب الموكل مالًا، وهاذا ترك منهم لأصولهم، وقد يجوز أن يكون الغائب إذا قدم أنكر ذلك، وجاء بحجة تدفع ما قال من جرح البينة أو إقامة البينة على نسخ الوكالة، وقد ذكرت باقى المسائل التي تركوا فيها أصولهم وحكموا على الغائب في مواضع كثيرة طلب ٣/٤٥٠ الآختصار وكراهية / التطويل (١).

#### ذكر الحكم بين أهل الكتاب

اختلف أهل العلم في الحكم بين أهل الكتاب؛ فقالت طائفة: الإمام بالخيار إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم وحكامهم. فممن قال إن الإمام بالخيار فيه: عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، والشعبي، والحسن البصري، وبه قال مالك ومن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال أبو ثور، وقال مالك(٢) بعد أن ذكر كلامًا: وذلك أن رسول الله ﷺ حكم في اليهوديين اللذين رجم؛ لأنهم حكَّموه وليسوا أهل ذمة قبل أن ينزل القرآن. قال: فأما جراحهم فيما بينهم فأرى أن يحكم فيه أهل الإسلام؛ لأنهم إن تركوا يجرح بعضهم بعضًا أضر ذلك بالمسلمين. واختلف قول الشافعي في هٰذِه المسألة فحكى الحسن بن محمد عنه أنه

<sup>(</sup>۱) وبنحو تعقب المصنف على أهل الرأي قال ابن حزم في «المحلى» (٩/ ٣٦٦-٣٦٧) فانظر كلامه هناك، وراجع أيضًا تفصيل قول أبي حنيفة في «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤١٠)، و«البيان والتحصيل» (٩/ ١٩١–١٩٢، ٢٩٥).

<sup>«</sup>التمهيد» لابن عبد البر (١٤/ ٣٨٨- حديث رابع وأربعون لنافع عن ابن عمر).

قال: ليس لحكام المسلمين أن يكشفوا أهل الذمة عما بينهم من المخامرة والمعاملة وغيرها، فإن جاء مستعدي على أحدهم لم يحكم بينهم حتى ا يجمع المستعدي والمستعدى عليه جميعًا بالرضا فإذا أجتمعا فللحاكم الخيار إن شاء حكم وإن شاء أن يردهم إلى أهل دينهم فيحكم بينهم حكامهم فعل، وردُّهم أحب الأمرين إلينا، فإن حكم فلا يحكم حتى يعلمهم أنهم يحكمون بحكم الإسلام، فإذا رضوا فليس له أن يحكم إلا بكتاب الله وسنة رسوله، واحتج بقوله ﴿ فَإِن جَمَاءُ وَكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم ﴾ إلى قوله ﴿ بِٱلْقِسْطِ ﴾ (١) وإنما يلزم المسلمين الحكم بينهم إذا كان لأحد منهم على مسلم حق أو كان لمسلم عليه، ولا يجوز أن يحكم للمسلم ولا عليه مشرك، ثم قال بمصر: وإن تداعوا إلى حكامنا فجاء المتنازعون معًا متراضين فالحاكم بالخيار إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم، وأحب إلينا أن لا يحكم. [قال هذا](٢) في كتاب اليمين مع الشاهد(٣)، وقال في كتاب الحدود(٤): ولا يحكم بين أهل الكتاب إلا أن يأتونا راغبين، فإن فعلوا قلنا: الخيار أن نحكم أو ندع، فإن حكمنا حكمنا بحكم الإسلام. قال(٥): ويحتمل قول الله ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ ﴾ (٦) إن حكمت. وذكر حديث محمد بن أبي بكر:

<sup>(</sup>١) المائدة: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: هذا قال. كذا!

<sup>(</sup>ヤ) (リゾタ) (ソ/ ア3).

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٦/ ١٩١ – ١٩٣ - باب حد الذميين إذا زنوا).

<sup>(</sup>٥) «الأم» (٦/ ١٩٣ - باب حد الذميين إذا زنوا).

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٩٤.

707٤ حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن قابوس بن المخارق، عن أبيه قال: بعث علي محمد بن أبي بكر أميرًا على مِصْر فكتب محمد إلى علي يسأله عن رجل مسلم فجر بنصرانية، فكتب علي: أن أقم الحد على المسلم الذي فجر بالنصرانية، وادفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاءوا(١).

وقال في كتاب الجزية قال الله جل ذكره ﴿ حَتَى يُعُطُوا الْجِزية عَن يَلِو وَهُمْ صَلَغِرُوك ﴾ قال الشافعي: فكأن الصغار -والله أعلم- أن يجري عليهم حكم الإسلام. وذكر قوله ﴿ وَآنِ اَحَكُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ الله ﴾ (فكان ظاهر ما عرفنا أن يحكم بينهم) (٢) والله أعلم، فإذا جاءت أمرأة رجل منهم تستعدي عليه بأنه طلقها، أو آلئ منها حكمت عليه كحكمي على المسلمين فألزمته الطلاق وفيئة الإيلاء فإن فاء وإلا أخذته بأن يطلق (٣). وقال: وإذا وادع الإمام قومًا من أهل الشرك ولم يشترط أن يجري عليهم الحكم ثم جاءوه متحاكمين فهو بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يدع الحكم فإن اُختار أن يحكم بينهم [حكم] بنهم حكمه بين المسلمين لقول الله ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُمُ بَيّنَهُم بِالْقِسَطِ ﴾ والقسط حكم المسلمين لقول الله ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُمُ بَيّنَهُم بِالْقِسَطِ ﴾ والقسط حكم الله الذي أنزله عليه وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين الذين الذي أنزله عليه وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين الذين الذي أنزله عليه وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين الذين الذي أنزله عليه وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين الذين الذي أنزله عليه وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين الذين الذي أنزله عليه وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين الذين الذي أنزله عليه وليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين

<sup>(</sup>١) المصنف عبد الرزاق، (١٠٠٠٥) من طريق الثوري عن سماك به.

<sup>(</sup>۲) تكررت «بالأصل».

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٤/ ٢٩٨-٢٩٩- الحكم بين أهل الجزية).

<sup>(</sup>٤) في «الأصل»: حكى. وهو تصحيف، والمثبت من «الأم».

OAV

يجري عليهم الحكم (١) إذا جاءوه في حد الله وعليه أن يقيمه (٢). وقالت ١٥٥١ طائفة: إذا تحاكموا إلينا / فعلى الإمام أن يحكم بينهم، ونسخت هاذه الآية ﴿ فَأَخَمُ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ (٤).

7070- حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ﴿ما ننسخ من آية أو نسأها(٥) ...﴾(٦) الآية، قال ﴿فَإِن جَآءُوكَ فَاَحَكُم بَيْنَهُم ۖ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم ۗ فَالْ ﴿فَإِن جَآءُوكَ فَاَحَكُم بَيْنَهُم وَمَا أَوْلَ اللّه ﴾.

٦٥٣٦- وحدثنا علي، قال: حدثنا أبو عبيد (٧): حدثنا حجاج، عن ابن جريج وعثمان بن عطاء، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَأَنِ اَعْكُم بَيْنَهُم وَ أَعْرِضْ عَنْهُم ۖ قال: نسختها قوله: ﴿ وَأَنِ اَحْكُم بَيْنَهُم بِنَا أَنْزَلَ اللّه ﴾ قال: نسختها قوله: ﴿ وَأَنِ اَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللّه ﴾ (٨).

وممن قال بمثل قول ابن عباس: عكرمة، ومجاهد، وإبراهيم النخعى، والشعبي، وقتادة، وعطاء الخراساني، والأوزاعي، وأصحاب

<sup>(</sup>١) زاد في «الأصل»: و. وهي مقحمة.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ٢٩٨ – الحكم بين أهل الذمة).

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٤٢. المائدة: ٩٤.

<sup>(</sup>٥) قراءة المكي وأبي عمرو كما في الكنز في القراءات العشر» لابن وجيه (ص ١٢٩).

<sup>(</sup>٦) البقرة: ١٠٦.

<sup>(</sup>٧) «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد القاسم (ص١٣٤-١٣٥ رقم٢٤٣).

<sup>(</sup>A) أخرجه ابن الجوزي في «الناسخ والمنسوخ» (ص٣٧٥) بإسناده إلى أحمد بن حنبل من طريق ابن جريج وحده، وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣١٢) من طربق مجاهد عن ابن عباس.

الرأي، وأبو عبيد القاسم بن سلام (۱). وقال سعيد بن جبير في قتل أهل الذمة: وإذا ارتفعوا إلى حكام المسلمين فليحكم بينهم بكتاب الله. وكذلك قال الزهري، وقد احتج بعض من رأى أن الإمام بالخيار إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم، بأخبار رويت فيه أن المائدة لم ينسخ منها شيء.

70۲۷ حدثنا علي، عن أبي عبيد (۲)، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: يا جبير، هل تقرأ المائدة؟ قلت: نعم، قالت: إنها من آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه (۳).

وقال عمرو بن شرحبيل والحسن البصري (١): لم ينسخ من المائدة شيء.

قال أبو بكر: وقد خالف عائشة عثمانُ والبراءُ بن عازب:

معدد البراء بن عازب قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: آخر سورة نزلت كاملة براءة (٥).

7079- حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا هوذة، قال: حدثنا

<sup>(</sup>۱) أنظر لذلك كله «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص١٣٤-١٣٦) و«الناسخ والمنسوخ» لابن الجوزي (ص٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) «الناسخ والمنسوخ» (ص١٦١ رقم ٣٠٢)

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣١١/٢) من طريق عبد الله بن وهب عن معاوية به، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٤) «الناسخ والمنسوخ» لأبي عبيد (ص١٦١-١٦٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٣٦٤) من طريق إسرائيل به.

عوف، عن يزيد الفارسي، عن ابن عباس، عن عثمان قال: كانت براءة من آخر القرآن نزولًا(١).

وقال بعض من قان: لا خيار للحاكم بالحكم بينهم أن قوله ﴿ لَا يُحِلُّوا شُعَلَيْرَ اللّهِ ﴿ اللّهِ السّهر الحرام مباح، نسخه قوله ﴿ فَا قَنْلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُم ﴾ (٣) وابن عباس ممن شهد التنزيل وممن تقدم في المعرفة بعلم القرآن يقول: قوله ﴿ فَا حَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْمِنْ عَنْهُم مِنْ شُهِ المُعرفة بعلم القرآن يقول: قوله ﴿ فَا حَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْمِنْ عَنْهُم مِن شَهد المعرفة بعلم القرآن يقول: قوله ﴿ فَا حَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْمِنْ عَنْهُم مِن سُوخ (٤).

وقال قائل (٥): خيَّر الله نبيه في قوله ﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَغْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ ثم خبر أن إعراضه عنهم غير ضائر له، قال: فلو كان الحكم بينهم واجبًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۷۸۲، ۷۸۲)، والترمذي (۳۰۸٦)، والنسائي في «الكبرى» (۸۰۰۷) من طرق عن عوف به.

<sup>(</sup>Y) المائدة: Y.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٥.

<sup>(</sup>٤) قال القرطبي في تفسير آية (٤٢) من المائدة: ولو لم يأت الحديث عن ابن عباس لكان النظر يوجب أنها منسوخة؛ لأنهم قد أجمعوا أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام فله أن ينظر بينهم، وأنه إذا نظر بينهم مصيب عند الجماعة، وألا يعرض عنهم فيكون عند بعض العلماء تاركًا فرضًا فاعلًا ما لا يحل له ولا يسعه.

<sup>(</sup>٥) هذا القائل هو الشافعي وهذا الكلام بمعناه في «الأم» (٦/ ١٩٣-١٩٥ باب حد الذميين) وقد سبق أن نقل المصنف عن الشافعي قولًا مخالفًا وهذا هو القول الثاني للشافعي في المسألة.

قال القرطبي في تفسيره آية (٤٢) من المائدة: فأما أهل الذمة فهل يجب علينا الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا؟ قولان للشافعي، وإن أرتبطت الخصومة بمسلم يجب الحكم... وقال النحاس في «الناسخ والمنسوخ»: قوله تعالى: ﴿ فَإِن جَا مُوكَ فَأَحْكُمُ بَيْنَهُمْ أَوَ أَعْرِضْ عَنْهُم الله منسوخ؛ لأنه إنما نزل أول ما قدم النبي عَنَهُم المدينة واليهود فيها يومئذ كثر، وكان الأدعى لهم والأصلح أن يردوا إلى أحكامهم، فلما قوي =

لضره الإعراض عنهم. قال: ومن الدليل على أن الأمير يخير في الحكم [بينهم] (۱) أن النبي على قد كان بالمدينة ومعه بها وفي نواحيها وبخيبر وفدك ووادي القرى وغيرها أهل ذمة وذُوُو أموال، وكانوا مع الصديق بعد النبي في ومع الفاروق صدرًا من خلافته حتى أجلاهم، وكانوا في خلافته بالشام والعراق وغيرهما، فما نقل خبر عن النبي ولا عن أحد من خلفائه الراشدين المهديين أن أحدًا منهم حكم على أحد من أهل الذمة بحضرته، ولا كتب إلى عامل من عماله يأمره بالحكم بينهم غير ما كان من رجم النبي في اليهوديين، ومعلوم أنه قد كان بينهم ما يكون بين الناس من التنازع والتظالم، ففي ذلك ما يدل على أن الحكم بينهم لم يكن واجبًا عليهم. وذكر حديث محمد بن أبي بكر أنه الحكم بينهم لم يكن واجبًا عليهم. وذكر حديث محمد بن أبي بكر أنه كتب إلى علي يسأله عن المسلم الذي زنى بالنصرانية (۲) وقال: هذا القائل: إن حديث عمر أنه كتب أن يفرق بين كل ذي رحم من المجوس ومحرمه (۲) لا يثبت؛ لأن الناقل للخبر بجالة كاتب جزء بن

الإسلام أنزل الله رَجِّانَ ﴿ وَأَنِ اتَّكُم بَيْنَهُم بِمَا آنَزَلَ الله ﴾ قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي وهو الصحيح من قول الشافعي. وانظر «فتح القدير» للشوكاني (١/ ٥٧٤).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: بين. والمثبت هو الموافق للسياق.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣١٥٦). عن عمرو بن دينار قال: «كنت جالسًا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين -عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة - عند درج زمزم قال: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس. ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله على أخذها من مجوس هجر».

09

معاوية / وبجالة مجهول (١)، ولو كان الخبر ثابتًا لكان من خالفنا تاركًا ١٥٥٠ له؛ لأنه لا يرئ أن يتبعون في مواضعهم يحكم بينهم، وقال هذا القائل في قوله ﴿ وَاَحْدَرُهُمْ أَن يَغْتِنُولَ عَنْ بَعْضِ مَا أَزَلَ اللهُ إِلَكَ فَإِن تَوَلّوا فَعَلَمَ لَا لَهُ الله على أنهم إن تولوا لم يكن عليه الحكم بينهم، ولو كان قوله: ﴿ وَأَنِ اَحْكُم بَيْنَهُم ﴾ إيجابًا لألزمه الحكم وإن تولوا، وقال: إن تولوا قبل أن يأتوا ولو كان قوله: ﴿ وَأَنِ اَحْكُم بَيْنَهُم ﴾ يأمره بالحكم لا أنه مخير لكان الواجب عليه أن يتفقد منهم ما أقاموا عليه مما يحرم عليهم وإن اتولى! (٢) عنه زوجان على حرام ردهما حتى يفرق بينهما كما يرد زوجين من المسلمين لو توليا عنه وهما على حرام، فلما وجدنا النبي عنه أقر الكفار على ما كانوا عليه ولم يتبعهم كما يتبع المسلمين إذا تولوا علمنا أن الحكم على المسلمين واجب عليه وأنه مخير في الحكم على أهل الذمة، وإذا كان كذلك فإن قوله: ﴿ وَأَنِ اَحْكُم بَيْنَهُم ﴾ على معنى إن الذمة، وإذا كان كذلك فإن قوله: ﴿ وَأَنِ اَحْكُم بَيْنَهُم ﴾ على معنى إن

<sup>(</sup>۱) كذا قال الشافعي وأنى يكون ذلك وقد اُحتج به البخاري، وروى عنه جماعة من الثقات ووثقه أبو زرعة، وقال أبو حاتم: شيخ. ووثقه أيضا مجاهد بن موسى، وابن حبان. قال البيهقي في المعرفة (٢/ ٣٧٤): كذا قال الشافعي مَنَه في كتاب الحدود، ونص في كتاب الجزية على أن ليس للإمام الخيار في أحد من المتعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاءوه في حد لله وعليه أن يقيمه، واحتج بقول الله على: ﴿ وَهُمَّ صَرْفِرُونَ ﴾ قال: فكان الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام، وذكر في كتاب الجزية حديث بجالة في الجزية وقال: حديث بجالة متصل ثابت؛ لأنه أدرك عمر وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله. ويشبه أن يكون الشافعي لم يقف على حال بجالة بن عبد ويقال: ابن عبدة – حين صنف كتاب الحدود ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية.

<sup>(</sup>۲) في «الأصل»: تولا. والمثبت من «الأم».

قد أقررت أن الله قد جعل له الخيار في ذلك ثم أدعيت أنه نسخه بقوله: وَوَأَنِ اَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الله في فالحكم الذي ثبت بنص الكتاب، وباتفاق من الجميع لا يجب أن يزول ويكون منسوخًا باختلاف ولا دليل مع مدعيه. فإن قال قائل: في حكم النبي على البرجم على اليهوديين دلالة على أن الواجب كان عليه أن يحكم بينهم فرضًا. قيل له: الأخبار الثابتة تدل على أنه إنما حكم عليهما بالرجم قبل نزول الآيات التي جعل فيها مخيرًا في الحكم بينهم، وذكر حديث أبي هريرة:

حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن ابن شهاب قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن ابن شهاب أنه سمع رجلًا من مزينة من أهل العلم يحدث سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه أن أحبار يهود آجتمعوا في بيت [المدراس](١) حين قدم رسول الله ﷺ المدينة وقد زنى رجل بعد إحصانه بامرأة من يهود قد أحصنت، فقالوا: آبعثوا هأذا الرجل وهأذِه المرأة إلى محمد فاسألوه كيف الحكم فيهما وولوه الحكم عليهما، فإن عمل فيهما بعملكم من التجبية −والتجبية الجلد بحبل من ليف يطلىٰ بقار ثم تسود وجوههما ثم يحملان علىٰ حمارين وجوههما من قبل أدبار الحمارين − فاتبعوه فإنما هو ملك صدقوه، وإن حكم فيهما بالرجم فإنه نبي فاحذروه علىٰ ما في أيديكم أن [يسلبكموه](٢). فأتوه فقالوا: يا محمد، هأذا رجل قد زنىٰ بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت فاحكم فيهما فقد وليناك الحكم

<sup>(</sup>۱) في «الأصل»: المدارس. وهو تصحيف والتصويب من مصادر التخريج، والمدراس هو البيت الذي يدرس فيه. وانظر «اللسان» مادة (درس).

<sup>(</sup>٢) في «الأصل»: يسلبكم. والمثبت من «السيرة النبوية» لابن هشام، و«تفسير الطبري.

بينهما. قال: فمشى رسول الله على حتى أتى أحبارهم في بيت [المدراس](١) فقال: «يا معشر يهود، أخرجوا إلى علماءكم». فأخرجوا إليه عبد الله بن صوري -قال ابن إسحاق: وحدثني بعض بني قريظة أنهم أخرجوا يومئذ مع ابن صوري أبا ياسر بن أخطب ووهب بن يهوذا- فقالوا: هأؤلاء علماؤنا. فسألهم رسول الله على ثم جعل أمرهم إلىٰ أن قالوا لعبد الله بن صوري: هذا أعلم من بقى (بالمدينة)(٢). فخلا به رسول الله ﷺ وكان غلامًا شابًا من أحدثهم سنًّا فألظ به رسول الله عَيْنِ المسألة يقول: «يا ابن صوري، أنشدك الله وأذكرك أياديه عند بنى إسرائيل أما تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟» فقال: اللهم نعم، أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعرفون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك. قال فخرج رسول الله ﷺ وأمر بهما / فرجما عند باب مسجده في بني عثمان بن مالك بن النجار، ثم كفر ١٥٦/٣ بعد ذلك ابن صوري وجحد نبوة رسول الله ﷺ فأنزل الله فيهم ﴿يَآأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَعَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾ إلى قول هو سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ﴿ ٣ كُلُونَ بِعِنِي الذينِ بِعِثُوا مِنهِم مِن بِعِثُوا وتَخْلَفُوا وأمروهم بما أمروهم به من تحريف الكلم عن مواضعه قال: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِةِ. يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلَا) ﴾ الــــجــبــة ﴿فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوَهُ فَأَحْذَرُوا ﴾ إلى آخر القصة (٤).

<sup>(</sup>١) راجع التعليق (١) بالصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي «السيرة» و«التفسير»: بالتوراة.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ١٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٧٤٤٧) مختصرًا من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به =

قال أبو بكر: والحكم بينهم وترك ردهم أحب إلي؛ لأن في ذلك منع للظالم من الظلم، ودفعًا للمظلوم وكما أنصرهم من غيرهم إذا أرادهم كذلك أنصر المظلوم منهم من الظالم (١).

\* \* \*

#### مسائل من باب الحكم بين أهل الكتاب

اختلف أهل العلم في الكتابي يأتي إلى الإمام دون خصمه ليدعوا خصمه فينظر بينهم حتى يأتي الخصمان خصمه فينظر بينهم حتى يأتي الخصمان جميعًا. هأذا قول مالك بن أنس<sup>(۲)</sup>.

قال أبو بكر: ويشبه أن يكون من حجة من قال هذا القول قوله: ﴿ فَإِن جَاءُ وَكَ فَأَتَكُمُ بَيْنَهُمُ ﴾ ولم يقل: فإن جاءك أحدهما.

<sup>=</sup> نحوه. وأخرجه ابن هشام في «السيرة» (٣/ ١٠٢ – ١٠٤) واللفظ له وابن جرير في «تفسيره» (٦/ ٢٣٢) من طريق ابن إسحاق به.

<sup>(</sup>۱) قال الشوكاني في «فتح القدير» (١/ ٥٧٤): أجمع العلماء على أنه يجب على حكام المسلمين أن يحكموا بين المسلم والذمي إذا ترافعا إليهم، واختلفوا في أهل الذمة إذا ترافعوا فيما بينهم، فذهب قوم إلى التخيير، وذهب آخرون إلى الوجوب، وقالوا: إن هاذِه الآية منسوخة بقول: ﴿وَآنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنَزُلَ ٱلله وهو السحيح من عباس ومجاهد وعكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز والسدي، وهو الصحيح من قول الشافعي وحكاه القرطبي عن أكثر العلماء.

وقال الطبري بعد ذكر الأقوال في المسألة: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: إن حكم هأذِه الآية ثابت لم ينسخ، وأن للحكام الخيار في الحكم بين أهل العهد إذا أرتفعوا إليهم فاحتكموا، وترك الحكم بينهم والنظر مثل الذي جعله الله لرسوله على من ذلك في هأذِه الآية. ثم دلل على مذهبه بعدة أمور أنظرها هناك في التفسيره تحت تأويل آية (٤٢) من المائدة.

<sup>(</sup>۲) «التمهيد» لابن عبد البر (۱۱/۱۶).

وقالت طائفة: يحكم على الغائب إذا جاء أحدهما. هذا قول الأوزاعي، قال الوليد بن مسلم: قلت لأبي عمرو: ﴿ فَإِن جَآ وُكَ ﴾ فجاء أحدهما راغبًا في حكم الكتاب فقال: يحكم على الغائب. فذكرته لمالك فقال: لا، حتى يجيئا جميعًا. وقال الوليد بن مسلم: قال أبو عمرو في يهودي تزوج ابنة أخيه فجاءت ابنة أخيه الإمام راضية بحكم القرآن كارهة لتزويجه، وتسأل الإمام أن يحول بينها وبين نكاحه، وأقام زوجها فلم يأت معها. قال أبو عمرو: إذا جاء أحدهما يدعو إلى حكم القرآن حكم له وعليه بما في القرآن لقول الله عَلَىٰ ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آَنْزَلَ ٱللَّهُ ﴾ فذكرت ذلك لمالك بن أنس، فقال (١٠): لا حتى يجيئا جميعًا قد رضيا بحكم القرآن. فأخبر أبو عمرو بقول مالك هذا. فقال: إنما قال في أهل الحرب إذا دخلوا إلينا بأمان فكانت بينهم منازعة في مثل هذا، فجاء أحدهما فليس لنا أن نحكم للجائي حتى يجيء الآخر راضيًا بحكم القرآن وأما أهل ذمتنا فمن جاءنا أن نحكم له بحكم القرآن حكمنا له.

وسألت الليث بن سعد عن ذلك فقال: يعرض عنهما حتى يجيئا جميعًا. وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال في مواريث أهل الذمة: تقسم على فرائض الإسلام إذا جاءوك فيه وإن أبوا فردهم إلى أمر دينهم.

وقال أبو عمرو: إذا جاء أحدهما راضيًا بحكم القرآن في النكاح والطلاق والمهر والشروط حكم له بما في كتاب الله.

قال أبو عمرو: ولو أن ذميًا سرق من صاحبه خمرًا فاستعدىٰ عليه لم

<sup>(</sup>۱) «التمهيد» لابن عبد البر (١٤/ ٣٩١).

يؤخذ له، ولو أختصم إلى إمام المسلمين في بيع فيه ربا أبطله.

وقال أبو عمرو في ذميين تنازعا إلى الإمام فسألاه أن يردهما إلىٰ أساقفتهما، قال: إذا نزعا جميعًا أعرض عنهما، وإن نزع أحدهما وثبت الآخر أنفذ الإمام حكمه إلى الآخر.

وكان الشافعي يقول(١): إذا جاءت آمرأة رجل منهم تستعدي عليه بأنه طلقها، أو آلي منها. حكمت عليه كحكمي على المسلمين فألزمته الطلاق وفيئة الإيلاء، فإن فاء وإلا أخذته بأن يطلق، وإن قالت تظاهر منى أمرته أن لا يقربها حتى يكفر، وإن جاءنا يريد أن يتزوج لن نزوجه إلا كما يزوج المسلم برضا المزوجة ومهر وشهود عدول من المسلمين، فإن جاءتنا آمرأته وقد نكحها تريد إفساد نكاحه بأنه نكحها بغير شهود مسلمين أو غير ولي لم نكن نرد نكاحه إذا كان أسمه عندهم نكاحًا؛ لأن ٣٠١/٣ النكاح ماض قبل حكمنا قال الله / ﴿ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّيَّوْا ﴾ (٢) فلم يأمره برد ما مضى من الربا وأمرهم بأن لا يأخذوا ما لم يقبضوا منه ورجعوا منه إلى [رءوس] أموالهم، وأنفذ رسول الله ﷺ نكاح المشرك لما كان قبل حكمه وإسلامهم، وكان منقض، ورد ما جاوز أربعًا من النساء؛ لأنهن بواقي فتجاوز عما مضيٰ (٤).

قال أبو بكر: وإذا كان البيع الحرام بين المسلم والنصراني فإن كل ما يجب فسخه بين المسلمين فإنه يفسخ بين النصراني والمسلم،

<sup>«</sup>الأم» (٤/ ٢٩٩ - الحكم بين أهل الجزية).

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: رءوسهم. والتصويب من «الأم».

<sup>«</sup>الأم» (٤/ ٢٩٩- الحكم بين أهل الجزية).

ولا يجاز بينهما إلا ما يجاز بين المسلمين، هذا قول مالك (١) والشافعي والكوفي، ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم. وقال مالك في أهل الذمة: يؤدبون إذا أظهروا الربا.

قال أبو بكر: وإذا اتختصم أهل الذمة وتحاكموا إلى قاضي المسلمين حكم بينهم بحكم الإسلام في قول مالك<sup>(٢)</sup> والشافعي<sup>(٣)</sup>، وكذلك قال الكوفي<sup>(٤)</sup> إلا في بيع الخمر والخنازير فإنه يجيز ذلك بينهم، قال: لأنهم يستحلون ذلك.

قال أبو بكر: وهذا خلاف ظاهر القرآن قال الله ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم 
بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ والقسط العدل، حكم الله الذي أنزل على رسوله.

قال أبو بكر: وإذا تزوج ذمي ذمية في دار الإسلام في عدة، فالنكاح جائز في قول النعمان<sup>(٥)</sup>، ولا يجوز في قول الشافعي<sup>(١)</sup> ويعقوب إذا استعدى أحدهما على الآخر، وكذلك إن أسلما يفرق يعقوب بينهما، وإذا تزوجها بغير شهود فهو جائز في قول الشافعي<sup>(١)</sup> ويعقوب والنعمان<sup>(٧)</sup>. وقال الشافعي: إذا جاءتنا نصرانية قد نكحها مسلم نكاحًا

<sup>(</sup>۱) أنظر «المدونة الكبرئ» (٣/ ٢٩٤ - في الربا بين المسلم والحربي وبيع المجوسي من النصراني).

<sup>(</sup>٢) «المدونة الكبرى» (٣/ ٤١٢ - في الحكم بين أهل الذمة وتظالمهم في البيع والشراء).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٤/ ٢٩٨ - الحكم بين أهل الذمة).

<sup>(</sup>٤) «المبسوط» للشيباني (٥/ ٢٢١- باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض).

<sup>(</sup>٥) «المبسوط» للسرخسي (٥/ ٣٨- باب نكاح أهل الذمة).

 <sup>(</sup>٦) «الأم» (٥/ ٨٤ - نكاح أهل الذمة).

<sup>(</sup>٧) «المبسوط» للسرخسي (٥/ ٣٧- باب نكاح أهل الذمة).

فاسدًا -أي نكاح كان- أبطلنا النكاح، ولو جاء نصراني باع مسلمًا خمرًا [أبطلت](١) البيع قبض أو لم يقبض، ورددته بالثمن على النصراني إن كان قبض الثمن، وإن كانا نصرانيين وتحاكما إلينا، ولم يتقابضا الخمر فكذلك نرده، وإن تقابضا لم نرد؛ لأنه قد مضى، وإن تبايعاها فقبض المشتري بعضًا ولم يقبض بعضًا لم يرد المقبوض، ورد مالم يقبض. قال: ولو طلق رجل أمرأته ثلاثًا ثم تزوجها -وذلك جائز عنده- فسخنا النكاح وجعلنا لها مهر مثلها إن أصابها، ولم تحل له حتىٰ تنكح زوجا غيره يصيبها، فإذا نكحت زوجًا غيره مسلمًا أو ذميًّا فأصابها حل له أن ينكحها، ويبطل بينهم البيوع التي تبطل بين المسلمين كلها، فإذا مضت واستهلكت لم نبطلها إنما نبطلها ما كانت قائمة (٢). وكان أحمد بن حنبل يقول في اليهود والنصاري إذا أختصموا إلى إمام المسلمين في الخمر والخنزير قال: ما يعجبني أحكم بينهم في الخمر والخنازير والدم ونحو هذا. قيل لأحمد: فإن أختصموا في أثمانها. قال: يحكم بينهم.

قال أبو بكر: ما بينهما فرق؛ لأن النبي على قال: «لعن الله اليهود –أو قاتل الله اليهود – حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها» (٣) فدل على أن النبي إذا حرم [شيئًا] (٤) حرم ثمنه، وأحسب أن بعض هذا الكلام في بعض الأخبار (٥).

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: لبطلت. والمثبت أليق.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٤/ ٢٩٩ - ٣٠٠ الحكم بين أهل الجزية).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر وأبي هريرة وجابر بن عبد الله بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>٤) سقطت من الأصل، والسياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٥) وذلك فيما أخرجه أحمد (١/ ٢٤٧)، وأبو داود (٣٤٨٨)، وابن حبان (٤٩٣٨)، =

#### ذكر أرزاق القضاة

اختلف أهل العلم في أرزاق القضاة، فكرهت طائفة أخذ الرزق على القضاء:

70٣١ حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شريك، عن أبي حصين، عن القاسم، عن مسروق قال: كره عبد الله لقاضي المسلمين أن يأخذ عليه رزقًا، ولصاحب مغانمهم (١).

70٣٢ حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي حصين، عن القاسم، عن عمر قال: لا ينبغي لقاضى المسلمين أن يأخذ أجرًا، ولا لصاحب مغنمهم (٢).

وممن كره أن يأخذ القاضي على القضاء أجرًا: الحسن البصري، والقاسم، وكان / الشافعي يقول<sup>(٣)</sup>: لو عملوا كمحتسببن كان أحب ١٥٥/٢ إلي، وإن أخذوا جعلا لم يحرم عليهم عندي. وقال أحمد<sup>(٤)</sup> في القاضي: ما يعجبني أن يأخذ أجرًا على القضاء، وإن كان فبقدر شغله مثل والي اليتيم. ورخصت طائفة في ذلك، رخص فيه ابن سيرين، وقال شريح: يوفيهم وليستوفي منهم.

٣٥٣٣ وحدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،

والدارقطني في «سننه» (٣/٧) وغيرهم عن ابن عباس مرفوعًا وفيه «... وإن الله إذا
 حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه».

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٩/ ٢٤٠، رقم ٩١٧٩) عن علي بن عبد العزيز به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٥٢٨١) عن الثوري به.

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٦/ ٢٩٩- باب شهادة من يأخذ الجعل على الخير).

<sup>(</sup>٤) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (٢٣٩٦).

قال: حدثنا [أبو]<sup>(۱)</sup> معاوية، عن حجاج، عن نافع قال: كان زيد بن ثابت (يأخذ)<sup>(۲)</sup> على القضاء أجرًا<sup>(۳)</sup>.

**-7076** وحدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب استعمل ابن مسعود على بيت المال، وعمار بن ياسر على الصلاة، وابن حنيف على الجند، ورزقهم كل يوم شاة، شطرها لعمار وربعها لابن مسعود، وربعها لابن حنيف (3).

وقال مالك(٥): كان أرزاق عمال المدينة من السوق.

وكان أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يرتزق منه حتى ولي عمر بن عبد العزيز، فكتب إليه يعاتبه في ذلك، فكتب إليه أبو بكر إنما هي غفلة غفلتها، وفرض له سبعة وثمانين دينارًا وثلث عن بدل.

وقال الليث بن سعد في القاضي يقطع له إمامه برزقه على قوم من المسلمين لذلك الإمام عليهم خراج أن يقطع برزقه على أهل الذمة، وهو يعلم أن إمامهم يجور في عمله أو لا يدري. قال الليث: ليس له أن يأخذ منهم مالًا يستيقن حله، ولكنه إن هو استيقن أنهم لم يظلموا، أو قطع له على قوم بحق عليهم معروف فلا بأس أن يأخذه. وكان

<sup>(</sup>١) من «المصنف».

<sup>(</sup>٢) في «المصنف»: لا يأخذ. والذي يبدو لي أن المثبت أصح؛ لأن المنقول عن زيد أنه كان يقبل أرزاق القضاء. وانظر «المغنى» (١١/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٢١١- باب في القاضي يأخذ الرزق).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٣٦) من طريق آخر عن عمر.

<sup>(</sup>٥) «المدونة الكبرى، (٤/ ٣١٠- باب ما جاء في أرزاق القضاة والعمال).

إسحاق بن راهويه يقول: للقاضي أن يأخذ أجرًا من بيت المال؛ لأن عمله للمسلمين وتركه أفضل (١).

قال أبو بكر: وكان أبو عبيد يرخص في ذلك، واحتج في إباحته ذلك بما فرض الله للعاملين على الصدقة فجعل لهم منه حقًا؛ لقيامهم وسعيهم فيها، وذكر حديث النبي على همن أستعملناه على عمل فمن لم يكن له أمرأة فليتزوج أمرأة، ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادمًا، ومن لم يكن له مسكن فليتخذ مسكنًا»(٢). ومنه ما فرض أبو بكر وعمر لأنفسهما من بيت المال، ثم لم يزل عليه أمر الخلفاء والناس، وكذلك سائر ولاة المسلمين، وإنما يفرض من ذلك على قدر عمالتهم وغنائهم عن الإسلام وأهله، فهناك يطيب الرزق لآخذه إن شاء الله تعالى .

قال أبو بكر: ومما يحتج به في إباحة أخذ الأرزاق من وجوهها للقضاة حديث عبد الله بن السعدي.

70٣٥ حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا الحميدي (٣)، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا معمر وغيره، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، عن حويطب بن عبد العزى، عن عبد الله بن السعدي أنه قدم على عمر بن الخطاب من الشام، فقال له عمر: ألم أخبر أنك تلي أعمالًا من أعمال الناس، فتعطى عمالتك فلا تقبل؟ فقلت: أجل إن لي أفراسًا وأعبدًا وأنا بخير، وأنا أريد أن يكون عملي صدقة على

<sup>(</sup>١) «مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج» (٢٣٩٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۹۳۸)، و أحمد (۲۲۹/٤) من طريقين عن الحارث بن يزيد، عن عبد الرحمن بن جبير، عن المستورد بن شداد به، واللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٣) مسند الحميدي (٢١).

المسلمين. فقال عمر: لا تفعل فإني قد أردت مثل الذي أردت، وإن رسول الله ﷺ كان يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أحوج إليه منى، وإنه أعطاني مرة مالًا فقلت: أعطه من هو أحوج إليه منى. فقال: «يا عمر، ما آتاك الله به من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف نفس [فخذه](١) فتموله أو تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك»(٢).

7077 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن إسحاق، عن حارثة بن مضرب، قال: قال عمر: إنى أنزل ٣/٧٥٠ مال الله مني بمنزلة مال اليتيم / إن أستغنيت أستعففت، وإن أحتجت آستقرضت وقضيت (٣).

٦٥٣٧- حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا محمد بن عمار الموصلي، قال: حدثنا المعافي بن عمران، عن الأوزاعي، قال: أخبرنا الحارث بن يزيد، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن المستورد بن شداد قال: قال رسول الله عليه: «من كان عاملًا فليكتسب زوجة، فإن كانت له زوجة، فليكتسب خادمًا، فمن لم يكن له مسكن فلتخذ مسكنًا »(٤).

وقد روينا أن عثمان أعطىٰ عبد الله بن الأرقم علىٰ عمالته ثلاثمائة ألف فقال: إنما عملت لله، وإنما أجري على الله. فلم يأخذه.

<sup>(</sup>١) في «الأصل»: فخذ له. وهو تصحيف، والمثبت من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧١٦٣) من طريق الزهري، عن السائب به نحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣/ ٢٧٦)، قال: أخبرنا وكيع بن الجراح وقبيصة بن عقبة، قالا: أخبرنا سفيان به نحوه.

سبق تخریجه، وقد أخرجه أبو داود (۲۹۳۸) من طریق المعافی به.

قال أبو بكر: الأعلى والأسلم ترك الدخول في القضاء أستدلالًا بحديث ابن عمر:

7079 حدثنا عبد الله بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا الفرات بن أبي الفرات، قال: سمعت معاوية بن قرة يحدث، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ استعمل رجلًا على عمل فقال: يا رسول الله خرلي، قال: «اجلس والزم بيتك»(١).

قال أبو بكر: ولا شك أن الذي أشار به النبي على أسلم وأعفى، فإن بُلِيَ رجل بأن يليَ القضاء، وكان مستغنيًا فأفضل له أن يحتسب ويعمل لثواب الله، فإن أحتاج أن يرزق على قدر عمله، فمن مال الفيء، وليس له أن يأخذ من أموال الصدقات، ولا من الغنائم شيئًا؛ لأن لكل واحد من هذين المالين من يستحقه. وكان الشافعي يقول<sup>(۲)</sup>: نرى أن تعطى أرزاق القضاة من خمس الخمس سهم النبي على قال: وينبغي للإمام أن يجعل مع رزق القاضي شيئًا لقراطيسه وصحفه، وإذا فعل ذلك لم يكلف الطالب بأن يأتي بصحيفة، وإن لم يفعل قال القاضي: إن شئت جئت بصحيفة بشهادة شاهديك وكتاب خصومتك، وإلا لم أكرهك ولم أقبل منك أن تشهد عندي شاهدًا الساعة بلا كتاب وأنسى شهادته. وقال أصحاب الرأي<sup>(۳)</sup>: لا بأس أن يكلف القاضي الطالب صحيفة يكتب فيها حجته وشهادة شهوده.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۷/ ۱۳۲) في ترجمة الفرات بن أبي الفرات في مناكيره من طريق أبي الربيع الزهراني به.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٦/ ٣١٠-ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم).

<sup>(</sup>٣) «المبسوط» للسرخسي (١١١/١٦- كتاب أدب القاضي).

## ذكر القاضي يجد في ديوانه شهادة شهود شهدوا عنده على أمر لا يحفظه هو أيحكم به أم يقف عنه حتى يعيد الشهود

اختلف أهل العلم في القاضي يجد في المكان الذي يحرز فيه كتبه شهادة شهود قد شهدوا عنده بحق لرجل على آخر، وقد وجد الإثبات بخطه ولا يذكر ذلك، وكان الشافعي يقول<sup>(1)</sup>: وإذا شهد الشهود عند القاضي فينبغي له أن تكون نسخة شهاداتهم عنده وأن يتولى ختمها ورفعها، وتكون بين يديه، ولا تغيب عنه، ويليه بيده، أو يوليه أحدًا بين يديه، وأن لا يفتح الموضع الذي فيه تلك الشهادة إلا بعد نظر إلى خاتمه، أو علامة له عليه، وأن لا يبعد منه، وأن يترك في يدي الشهود له نسخة تلك الشهادة إن شاء، ولا يختم الشهادة ويدفعها إلى المشهود له، وليس في يديه نسختها؛ لأنه قد يعمل على الخاتم، ويحرف الكتاب، وإن أغفل ولم يجعل نسختها عنده، وختم الشهادة فدفعها إلى المشهود له، ثم أحضرها وعليها خاتمه لم يقبلها إلا أن يكون يحفظها ويحفظ معناها، وإن كان لا يحفظها ولا معناها، فلا يقبلها بالخاتم، فقد يغير الكتاب ويغير الخاتم.

وكان النعمان يقول<sup>(٢)</sup>: لا يقضي إلا أن يذكره. وقال مالك في الرجل يؤتى بكتابه وعليه طابع إلى القاضي، وفيه شهداء قد ماتوا، وعلامة القاضي على أسماء أولئك / الشهود، قال<sup>(٣)</sup>: لا ينفع طابع القاضي

10A/T

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٦/ ٣٠٥-٣٠٦- باب الكتاب يتخذه القاضى).

<sup>(</sup>٢) «المبسوط» للسرخسي (١٠٨/١٦- كتاب آداب القاضي).

<sup>(</sup>٣) «المدونة الكبرى (٤/ ٥٢٢ - باب في كتاب القاضي إلى قاض في الشهادة).

ولا علامته إلا بشهداء أحياء يشهدون. وقال أصحاب الرأى: إذا وجد القاضى في ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود لا يحفظ أنهم شهدوا عنده بذلك فإنه يقضي بما في ديوانه بعد أن يكون وضعه على ما وصفت لك في قمطره وبخاتمه وينفذه، وإلا أضر ذلك بالناس في قول يعقوب ومحمد. وقال أصحاب الرأي(١): ما وجد في ديوان القاضي بعد أن يعزل من القضاء من شهادة أو فصل قضاء أو إقرار، فهو باطل غير مأخوذ به، ولا مقبول إلا أن تقوم بينة يشهدون أن القاضي قد قضاه وأنفذه وهو قاض يومئذ. وإذا هلك [ذكر](٢) شهادة الشهود من ديوان القاضى فشهد كاتبان له أن شهود فلان بن فلان قد شهدوا عنده بكذا وبكذا، فإنه لا ينبغي للقاضى أن يقبل ذلك؛ لأنهما [شاهدان] على شهادة شاهدين لم يشهداهما عليهما، وكذلك لو لم يكتبها القاضى فإنه لا ينبغي له أن يقبل شهادة كاتبه على أحد أنه قد شهد عنده، وينبغى للقاضى أن يكتب شهادة الشاهد بمحضر من الخصم المشهود عليه إذا كان الخصم حاضرًا، فإن لم يكن حاضرًا أو كانت الخصومة مع وكيله فليكتبه بمحضر من وكيله حتى لا يغير شيئًا عن موضعه؛ لأن الشهود عليه إن زادوا شيئًا أو حرفوه طعن فيه وخاصم، ورفع ذلك إلى القاضى ثانية، وإن لم يفعل ذلك وكتبها بغير محضر منه فلا يضره ذلك.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) «المبسوط» للسرخسي (١٦/ ١١٠- ١١١ - كتاب أدب القاضي).

<sup>(</sup>٢) سقط من «الأصل». والمثبت من «المبسوط».

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: شهادان. تحريف.

#### ذكر صفة كاتب القاضى

قد ذكرنا فيما مضى عن زيد بن ثابت أن رسول الله على أمره أن يتعلم كتاب يهود، قال: فكنت أكتب لهم إذا (كتبوا)(١)، وأقرأ له إذا كتبوا(٢)(٢).

قال أبو بكر: فاتخاذ الكاتب مباح، وتركه أسلم لمن يكتب، فإن اتخذ القاضي كاتبًا لم يتخذ إلا كما قال الشافعي ما ينبغي لقاضي ولا لوالي من ولاة المسلمين أن يتخذ كاتبًا ذميًا، ولا يضع الذمي في موضع يتفضل (فيه)(ئ) مسلمًا، وينبغي أن (نعذر)(٥) المسلمين بأن لا يكون لهم حاجة [إلى غير](١) أهل دينهم، والقاضي أقل الخلق في هذا عذرًا، ولا ينبغي للقاضي أن يتخذ كاتبًا لأمور الناس حتى يجمع أن يكون عدلًا جائز الشهادة، وينبغي له أن يكون عاقلًا لا يخدع، ويحرص على أن يكون فقيهًا لا يؤتى من جهالة، وعلى أن يكون نزمًا

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصل»، وفي «سنن أبي داود»: كتب.

<sup>(</sup>٢) أي: كتبوا إليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧١٩٥) تعليقًا فقال: وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت به نحوه.

ووصله أبو داود (٣٦٤٠)، والترمذي (٢٧١٥) من طريقين، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه به، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقد رويا من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت.

<sup>(</sup>٤) في «الأم»: به.

<sup>(</sup>٥) في «الأم»: نعرّف، وفي نسخة دار ابن قتيبة من «الأم» أشار محققه إلى آختلاف النسخ حول هالهِ اللفظة فانظره.

<sup>(</sup>٢) من «الأم».

بعيدًا من المطمع، فإن كتب له عنده في حاجة نفسه وضيعته دون أمور الناس فلا بأس، وكذلك لو كتب له رجل غير عدل<sup>(١)</sup>.

وقال أصحاب الرأي<sup>(٢)</sup>: لا يتخذ القاضي كاتبًا عبدًا ولا ذميًا، ولا محدودًا في قذف، ولا أحدًا ممن لا تجوز شهادته.

. K. . . K. . . K. . .

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٦/ ٣٠٥- كتاب القاضي).

<sup>(</sup>٢) «المبسوط» للسرخسي (١٦/١١٠- كتاب أدب القاضي).

#### أبواب التغليظ في الرشا على الراشي والمرتشي وذكر التغليظ في الرشوة

10٤١ حدثنا ابن أبي ذئب، وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا ابن أبي ذئب، وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله على الراشي والمرتشى (١).

\* \* \*

#### ذكر الخبر الدال على أن

اللعن إنما يقع على الراشي والمرتشي في الحكم بأن يدفع حقا أو يحكم بباطل ليس أن يدفع المرء الظلم عن نفسه

7027 حدثنا يحيى بن محمد، قال حدثنا مسدد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا مسدد، قال: / أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: / لعن رسول الله على المرتشي والراشي في الحكم (٢).

(۱) أخرجه أبو داود (۳۵۷۵) عن أحمد بن يونس، وأخرجه الترمذي (۱۳۳۷)، وابن ماجه (۲۳۱۳) من طريقين آخرين عن ابن أبي ذئب به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(٢) أخرجه المصنف أيضًا في «الإقناع» (١٧٢)، والنرمذي (١٣٣٦) من طريق أبي عوانة به وقال: حديث حسن صحيح.

كما في مطبوعة السنن وفي التحفة (١٠/ ٤٦٩) قال: حسن. ثم قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي على النبي ولا يصح قال: وسمعت عبد الله بن = وروي عن أبي سلمة عن أبيه عن النبي على ولا يصح قال: وسمعت عبد الله بن =

**7027** حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شريك، عن السدي، عن أبي الضحي، عن مسروق، عن عبد الله أنه سئل عن الرشا فقال: في الحكم؟! ذلك الكفر<sup>(۱)</sup>.

عند الله فجاءه رجل فسأله عن السحت، قال: حدثنا فطر، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق قال: كنت جالسا مع عبد الله فجاءه رجل فسأله عن السحت، قال: الرشا. قال في الحكم؟ قال: ذلك الكفر. ثم قرأ:

﴿ وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ (٢)(٢).

70£0- وروينا عن مسروق أنه قال: إذا قبل القاضي الهدية أكل السحت، وإذا أكل الرشوة بلغت به الكفر.

\* \* \*

### ذكر الخبر

الذي فيه لعن الراشي والمرتشي والرائش

- **70٤٦** حدثنا على بن عبد العزيز، قال: حدثنا ابن الأصبهاني، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن ليث بن أبي سليم، عن أبي الخطاب، عن

<sup>=</sup> عبد الرحمن يقول: حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي عَلَيْهُ أحسن شيء في هاذا الباب وأصح. وكذا قال الدارقطني في «علله» (٤/ ٢٧٤-٢٧٥). وانظر تخريج طرقه في «البدر المنير» (٩/ ٥٧٣-٥٧٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه بنحوه البيهقي في «سننه» (۱۰/ ۱۳۹).

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٤٤

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «سننه» (١٠/ ١٣٩) من طريق فطر بن خليفة به، وأخرجه الطبراني في «الكبير «(٢٦/٩) رقم ٩١٠١) من طريق آخر عن سالم به.

أبي زرعة، عن أبي إدريس، عن ثوبان، عن النبي على قال: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما»(١).

#### \* \* \*

#### ذكر التغليظ في أكل السحت

قال جل ذكره: ﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ (٢).

عن الوليد، عن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله بن مسعود قال: السحت الرشوة في الدين (٣).

معمه- حدثنا قَطَن بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر العبدي، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج، عن عمار الدهني بائع

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الكبير (۲/ ۹۳ – ۹۶ رقم ۱٤١٥) من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني به وقد توبع ابن الأصبهاني عليه تابعه محمد بن عيسى الطباع، وأبو بكر بن أبي شيبة، كما في «المصنف» (٥/ ٢٢٩ - باب الراشي والمرتشي) وروايتهما عند الطبراني أيضا.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (١٠٣/٤) من طريق على بن عبد العزيز، ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني به غير أنه أسقط أبا إدريس الخولاني.

وقد أخرجه أحمد (٧٩/٥) من طريق أبي بكر بن عياش، عن ليث مثل رواية الحاكم. وليث ضعيف الرواية وهذا الأضطراب منه لا شك لذا قال الحاكم عقب إخراجه: إنما ذكرت عمر بن أبي سلمة وليث بن أبي سلبم في الشواهد لا في الأصول. وقال البزار عقب إخراجه كما في كشف الأستار (١٣٥٣) لا نعلمه يروي قوله: الرائش إلا من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٢٤

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٤٦٦٤)، والطبراني في «الكبير» (٩٠٩٩)
 كلاهما من طريق سفيان به.

السابري<sup>(۱)</sup>، قال: سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث، عن مسروق قال: سألت عبد الله بن مسعود عن الجور في الحكم، قال: ذاك الكفر. قال: وسألته عن الرشا فقال الرجل يقضي للرجل حاجة فيهدي إليه بهدية<sup>(۲)</sup>.

7029 حدثنا موسى، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن حماد، عن أبان، عن مسلم بن أبي عمران أن مسروق بن الأجدع قال: قلت لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، أرأيت الرشوة في الحكم أمن السحت هي؟ قال: لا، ولكن كفر. قال عمر: أما السحت أن يكون للرجل عند السلطان حاجة ومنزلة ويكون للآخر إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى يهدي إليه هدية (٣).

وقال النخعي: الرشوة في الحكم سحت. وقال سعيد بن جبير في السحت: هو الرشا، وقال مجاهد: هي الرشوة في الحكم وهم يهود<sup>(٤)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) السابري: ضرب من التمر، يقال أجود تمر الكوفة النّرسيان والسابري. أنظر «اللسان» مادة: سبر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرىٰ» (١٠/ ١٣٩) من طريق عمار الدهني به نحوه.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» إلى المصنف. أنظر «الدر» تحت تفسير قوله تعالى: ﴿ سَنَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ المائدة: ٤٢

<sup>(</sup>٤) أخرج هاذِه الآثار ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٢٢٨ - في الوالي أو القاضي يهدىٰ إليه).

#### ذكر إباحة دفع المرء عن نفسه الظلم بالشيء يبذله من ماله

-700٠ حدثنا موسى بن هارون، قال: أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبو العميس، عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود لما أتى أرض الحبشة أُخِذَ في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سله(١).

1001- وقد روينا عن عطاء وجابر بن زيد والشعبي والحسن البصري أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع (٢) الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم (٣).

وقال مجاهد: تجعل مالك فيه دون دينك ولا تجعل دينك فيه دون مالك.

7007- وروينا عن الشعبي أنه قال: لأن أعطي درهما في النائبة أحب إلى من أن أعطي خمس الدراهم (٤)، يعني يتصدق بها.

وقال جابر بن زيد: ما رأينا في زمان زياد [شيئًا] (٥) أنفع لنا من الرشا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٢٣٣ - باب الرجل يصانع عن نفسه)، والبيهقي في «سننه» (١٠/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) أي: يداري ويداهن، والمصانعة: الرشوة. أنظر «اللسان» مادة: صنع.

<sup>(</sup>٣) أخرج هذا عنهم ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٥/ ٢٣٣- باب الرجل يصانع عن نفسه).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٥) في «الأصل»: شيء. وهو خلاف الجادة. والصواب هو المثبت. وأخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٢٣٣- باب الرجل يصانع عن نفسه) بلفظ: لم نجد في ذلك الزمان له أشياء أنفع لنا من الرشاء. وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» أيضًا (١٤٦٧٢) بلفظ: ما كان شيء أنفع للناس من الرشوة في زمان زياد.

وقال أحمد في الرشوة: أرجو إذا كان يدفع الظلم عن نفسه.

قال أبو بكر: على القاضي إنفاذ الحكم على الخصم إذا ثبت / ذلك ١٩٥٥ عنده، فلو ثبت عنده لرجل حق فدافع به حتى أعطي عليه عطاء ثم حكم به للعطاء الذي أعطيه، والذي حكم به حق في نفسه لم يجز ذلك؛ لأنه خرج من حد الأمانة بامتناعه مما وجب عنده من إنفاذ الحكم حتى أعطي العطاء فلا يجوز حكم من هاذِه صفته؛ لأن القاضي لا يكون إلا عدلا، فإذا صار غير عدل لم تجز أحكامه وإن كان المرتشي في ذلك بعض من يليه من ولد أو والد ولا يعلم القاضي بذلك أو قد مضى الحكم على ما يجب فالحكم ماض، والشيء المعطى على مثل هاذا المعنى مردود إلى صاحبه فينبغي ماض، والشيء المعطى على مثل هاذا المعنى مردود إلى صاحبه فينبغي للقاضي أن يتّجر (١١) أن يصل أحد من أسبابه إلى هاذا المعنى، ولا ينبغي للقاضي أن يقبل هدية من أحد من الناس إلا من رجل كان يهاديه قبل أن يولًى القضاء فإن ذلك لا يكره ذلك، فإن وقعت للذي كان يهاديه عنده خصومة وقف عن قبول هداياه أستحسانًا ودفعًا للمقالة عن نفسه حتى تنقضى الخصومة، ثم لا بأس أن يرجعا إلى عادتهما.

#### \* مسائل:

كان الشافعي يقول<sup>(۲)</sup>: أكره للقاضي الشراء والبيع والنظر في النفقة وفي ضيعته؛ لأن هذا أشغل [لفهمه]<sup>(۳)</sup> من كثير من الغضب، وجماع ما يشغل فكره يكره له، ولو باع أو أشترى لم أنقض البيع. ولا أحب لحاكم أن يتخلف عن الوليمة ولا أحب أن يجيب وليمة بعض ويترك

<sup>(</sup>١) يعنى: يطلب التجارة.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٦/ ٢٧٨- باب أدب القاضي وما يستحب للقاضي).

 <sup>(</sup>٣) في «الأصل»: لنهبه. والمثبت من «الأم».

بعضًا، إما أن يجيب كُلَّا أو يترك كُلَّا، ويعتذر إليهم ويسألهم أن يحللوه ويعذروه، ويعود المرضى ويشهد الجنائز ويأتي الغائب عند قدومه ومخرجه (١).

قال أبو بكر: وإذا ولَّى الإمام القاضي فليس له أن يستخلف مكانه أحدًا إلا بإذن الإمام، وكذلك ليس له أن يولي في أطراف عمله أحدًا لم يؤذن له فيه، فإن فعل فقضى خليفته لم يجز قضاؤه. وهذا على مذهب الكوفي (٢)، وهو على صحيح مذهب الشافعي (٣).

وكان الشافعي يقول<sup>(3)</sup>: وإذا حضر المسافرون والمقيمون فإن كان المسافرون قليلا فلا بأس أن يبدأ بهم، وأن يجعل لهم يومّا مقدم<sup>(6)</sup> لا يضر بأهل البلد، وإن كثروا حتى يساووا أهل البلد أسا<sup>(1)</sup> بينهم؛ لأن لكلّ حق.

وكان سوار (٧) إذا كان زمان الحج وجاء الغرماء بالكتب من القضاة، أو طلبوا شيئًا من حقوقهم في أرض أو دور يفرغ لهم أيامًا مع ما يأتيه من

<sup>(</sup>۱) «الأم» (٦/ ٢٨٩- باب حكم القاضي).

<sup>(</sup>٢) «المبسوط» للسرخسي (١٦/ ١٢٩ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).

<sup>(</sup>٣) «الأم» (٦/ ٣١٢- ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم).

<sup>(</sup>٤) «الأم» (٦/ ٣٠٩-٣١٠- باب ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم).

<sup>(</sup>٥) كذا «بالأصل». وفي «الأم»: بقدر ما.

<sup>(</sup>٦) المعنى: عدل بينهم ففي «اللسان» ذكر قول عمر لأبي موسى: أسس بين الناس في وجهك وعدلك، أي: سو بينهم. أنظر «اللسان» مادة: أسس.

<sup>(</sup>٧) هو سوار بن عبد الله بن سوار أبو عبد الله العنبري، كان هو وأبوه وجده من قضاة البصرة، من رجال التهذيب وترجم له الذهبي في «السير» (١١/ ٥٤٣).

الخصوم، ويسارع في أمورهم حتى يخرج الناس إلى مكة، ويصنع ذلك بهم إذا قدم الناس من مكة.

قال أبو بكر: يكره للقاضي أن يفتي فيما يسأل عنه من الأحكام. كان شريح يقول: إنما أقضي ولا أفتي. وكان بين ابن شريح وبين رجل خصومة في شيء فسأل أباه أن يبين له الأمر فأبئ عليه حتى حكم عليه. قال: قال: إنما كرهت أن أخبرك به أن تذهب فتصالحه فتقتطع من ماله شيئًا لا حق لك فه.

قال أبو بكر: فأما الفتيا في سائر أمور الدين من الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وأبواب المكاسب، والأطعمة، والأشربة، وكل ماليس من أبواب الأقضية فلا بأس أن يجيب فيما يسأل عنه مما يعلمه بل أخشئ أن لا يسعه منع الجواب فيما يعلم منه.

وإذا تبين للقاضي من أحد الخصمين اللدد (١) نهاه فإن عاد زجره فيه. وكان الشافعي لا يبلغ به أن يحبسه ولا يضربه إلا أن يكون في ذلك ما يستوجب ضربًا أو حبسًا (٢).

وقال مالك<sup>(٣)</sup>: يعاقبه إذا تبين ذلك فيه ونهاه -يعني إذا ألد أحدهما بصاحبه.

قال أبو بكر: ولو أن جماعة من أهل البغي نصبوا إمامًا على التأويل، وغلبوا على طرف من الأرض، وولى إمامهم الذي نصبوه قاضيًا فحكم بأحكام، ثم صار أمر ذلك الموضع إلى إمام أهل / ٥٩/٣

<sup>(</sup>١) اللدد: الخصومة الشديدة.

<sup>(</sup>٢) «الأم» (٦/ ٢٧٩- باب أدب القاضي وما يستحب للقاضي).

<sup>(</sup>٣) «المدونة الكبرى» (٤/ ١٣ - كتاب القضاء).

العدل، نظر قاضيه في تلك الأحكام فرد منها ما يجب أن يرد من حكم قاضي أهل حكم قاضي أهل العدل وأجاز منها ما يجيزه من حكم قاضي أهل العدل. وهذا على مذهب الشافعي والكوفي، ولا أحفظ عن غيرهما فيه خلاف قولهما.

واختلفوا في الرجلين يتقدمان إلى الحاكم فيبتدران الكلام، ويذكر كل واحد منهما أنه الذي أتى بصاحبه.

فقالت طائفة: يقرع بينهما فمن خرجت قرعته جعل مدعيًا يتكلم فيه قبل صاحبه.

وقال آخرون: يرجئ أمرهما حتى يبين له المدعي منهما فيأذن له في الكلام.

وقال آخرون: يرجئ أمرهما يستحلف كل واحد منهما لصاحبه على ما يذكر أنه المقدم له، فإذا حلف وقف عن أمرهما حتى يعلم المقدم.

وقال قائل: يسمع منهما جميعًا في مجلسه ذلك ولا يبالي بأيهما بدأ، ولا يجوز أن يقف على النظر في أمرهما لجهله بالمدعى منهما.

قال أبو بكر: ولو قال قائل: إن هأذا أحسن، وذلك لاحتمال أن يكون كل واحد منهما مستحق لتقديم صاحبه في معنى غير المعنى الذي قدمه صاحبه له.

## ذكر أمر الحاكم على غير جهة الحكم بل أحتيالا لاستخراج الحكم في الغامض من الشيء

700٣ حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق(١)، عن ابن [عيينة](٢) وغيره، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: "بينما أمرأتان نائمتان معهما ولداهما، عدا الذئب عليهما فأخذ ولد إحديهما، واختصما إلىٰ داود في الباقي منهما فقضیٰ به للكبریٰ منهما، فخرجتا فلقيهما سليمان بن داود فقال: ما قضیٰ به الكبریٰ منهما، فخرجتا فلقيهما سليمان بن داود فقال: ما قضیٰ به الملك [بينكما](٣)؟ فقالت الصغریٰ: قضیٰ به للكبریٰ دعه. فقال هلموا السكين نشقه بينكما. فقالت الصغریٰ: هو للكبریٰ دعه. فقال سليمان: هو لك خذیه -یعني للصغریٰ- حیث رأیٰ رحمتها له» - قال أبو هريرة: وما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ من رسول الله، ما كنا نسميه إلا المدية (٤).

\* \* \*

## ذكر إباحة شفاعة الإمام من جهة الصلح لبعض الخصوم وإن تبين له القضاء

300٤- حدثنا محمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر،

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق (۱۳٤۸۳).

<sup>(</sup>٢) غير واضحة بالأصل، والمثبت من المصنف.

<sup>(</sup>٣) في «الأصل»: بينهما. والمثبت من المصنف وهو الأقرب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٧٦٩) ومسلم (١٧٢٠) من طرق أخرى عن أبي الزناد عن الأعرج به.

عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك أن كعب بن مالك لزم رجلا بحق كان له عليه فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي عَلَيْ فخرج فقال: ما هاذا؟ فأخبروه فقال النبي عَلَيْ: "يا كعب، خذ منه الشطر ودع له الشطر»(۱).

\* \* \*

### ذكر التغليظ في السعاية بالمرء البريء إلى السلطان

حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن صفوان بن حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن صفوان بن عسال أن يهوديا قال لصاحبه: تعال حتى نسأل هذا النبي على فقال: لا تقل إنه نبي؛ فإنه لو سمع صارت له أربعة أعين. فأتاه فسأله عن هان الآية ﴿وَلَقَدَ ءَالِينَا مُوسَىٰ تِشْعَ ءَايَتٍ ﴾ (٢). قال: «لا تشركوا بالله شيئًا [ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تسحروا، ولا تمشوا ببريء إلى السلطان فيقتله، ولا تأكلوا الربا] (٣) ولا تقذفوا محصنة، ولا تفروا من الزحف، وعليكم خاصة يهود أن لا تعدوا في السبت». فقبلوا يده وقالوا: نشهد أنك نبي. قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٥٧)، ومسلم (١٥٥٨) من طريق يونس بن يزيد عن الزهري به نحوه، وقال النسائي في الكبرئ – بعد أن أخرجه من طريق يونس (٥٩٦٥): أرسله معمر ثم ساق بإسناده روايته فقال: أخبرنا محمد بن رافع قال: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا معمر، عن الزهري أن كعب بن مالك «مرسل» ١. ه. فأسقط من الإسناد ابن كعب.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١٠١

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، واستدركناه من «سنن الترمذي».

719

«فما يمنعكم أن تتبعوني؟». (قال)<sup>(١)</sup>: إن داود دعا أن لا يزال في ذريته نبي وإنا نخاف أن تقتلنا اليهود<sup>(٢)</sup>.

\* \* \*

# ذكر الرخصة في نصح الإمام بإعلامه بعض ما يحفظ على بعض أنمة الدين والفرق بين السعاية بالبريء إلى السلطان وبين ما هو نصيحة إلى السلطان

7007 حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن يزيد الوَرْتنيس، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن البراء قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: خرجنا مع رسول الله على في سفر فأصاب الناس فيه شدة، فسمعت عبد الله بن أبي يقول / ﴿لَا نُفِقُوا ٢٠٠١ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنفَضُوا ﴾ (٣) و ﴿لَإِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُحْرِجَنَ الْأَعَزُ مِنْهَا الْأَذَلُ ﴾ (٤)، فأتيت النبي عَلَيْ فذكرت ذلك له، فأرسل

<sup>(</sup>١) في الترمذي: قالا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (٣١٤٤) من طريق أبي الوليد وغيره عن شعبة به. و النسائي، وابن ماجه (برقم ٣٧٠٥) من غير طريق أبي الوليد قال الترمذي: حسن صحيح. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره تحت تفسير قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ مَانَيْنَا مُوسَىٰ يَشْعَ مَايَنَ ﴾ وهو حديث مشكل، وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء، وقد تكلموا فيه، ولعله آشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات، فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) المنافقون: V

<sup>(</sup>٤) المنافقون: ٨

إلىٰ عبد الله فاجتهد يمينه ما فعل فقالوا: كذب زيد رسول الله ﷺ، فوقع في نفسي من ذلك شدة حتى أنزل الله في ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ (١) قال: ودعاهم رسول الله ﷺ يستغفر لهم (ولّوا)(٢) رءوسهم (٣).

《生**术**》中《生**成**》中,生**从**第二

(١) المنافقون: ١.

<sup>(</sup>٢) كذا في «الأصل» وفي البخاري ومسلم: فلووا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٩٠٣)، ومسلم (٢٧٧٢) من طرق عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم به.

# محتويات المجلد السادس

| ذكر أخذ الجزية من ثمن الخمر، والخنازير                        |
|---------------------------------------------------------------|
| ذكر التغليظ على من عنَّفَ بأهل الذمة في مطالبتهم بالجزية      |
| ذكر أستحباب الرفق في الأمور كلها                              |
| ذكر أختلاف أهل العلم في الجزية كيف تجبىٰ                      |
| ذكر ما يؤخذ به أهل الذمة من تغيير الزي خلاف زي المسلمين       |
| ذكر الأمتناع من أخذ الجزية من الكتابي علىٰ سكنى الحرم ودخ     |
| ذكر منع أهل الذمة سكنى الحجاز                                 |
| ذكر إسقاط الصدقة عن أهل الذمة                                 |
| ذكر أهل السواد                                                |
| إسلام الرجل من أهل الخراج وما يجب عليه من العشر فيما أخ       |
| شرى المسلم أرضًا من أرض السواد                                |
| ذكر الذمي يشتري أرضًا من أرض العشر                            |
| ذكر خبر دل علىٰ أن الأرض إذا أخذت عنوة وتركها أهلها أن ل      |
| كتاب تعظيم أمر الغلول                                         |
| ذكر التغليظ في الغلول                                         |
| ذكر الخبر الدال علىٰ أن الغال يأتي بما غل يوم القيامة         |
| ذكر ترك الصلاة على الغال من الغنائم                           |
| ذكر ما يعاقب به الغال من تحريق رحله                           |
| اختلاف أهل العلم فيما يفعل بالغال                             |
| ذكر توبة الغال وما يصنع بما غل                                |
| ذكر أمتناع الإمام من قبض الغلول من الغال تغليظًا عليه وليوافي |
| ذكر مدح من ترك الغلول في سبيل الله                            |
|                                                               |

| _                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر الحكم كان في الأمم قبل أمة محمد ﷺ والتغليظ كان عليهم في الغلول ٦٣                  |
| ذكر فضل ترك الغلول رجاء أن يكون المسلمون الغالبين ٢٤                                   |
| جماع أبواب ما هو مباح أخذه للجيش إذا أحتاجوا إليهخارج الغلول ٦٥                        |
| ذكر الأخبار الدالة علىٰ إباحة أكل الأطعمة من أموال أهل الحرب ٢٥                        |
| كر خبر دل علىٰ أن أمر النبي ﷺ بالقدور أن تكفأ لأنه كان نهىٰ عن النهبيٰ ٦٦              |
| ذكر الأخبار التي رويت عن الأوائل في إباحة (طعام العدو وعلفهم) ٦٧                       |
| كر ما رويناه عن الأوائل في كراهيتهم بيع الطعام وأخذ ثمنه٧٠                             |
| كر النعل يتخذها الرجل من جلد الثور، والجراب يتخذها من الإهاب ٢١                        |
| سائل من هاذا الباب : : بسائل من هاذا الباب                                             |
| كر بيع الطعام بالطعام في بلاد العدو:٧٦                                                 |
| كر أختلاف أهل العلم في الطعام يأخذه المرء فيفضل معه فضلة                               |
| .كر الخبرعلى أن الأنتفاع بشيء من المغانم غير جائز قبل القسم غير الطعام ٧٩              |
| كر الشيء يتركه صاحب المقسم أو الدابة يعجز صاحبها عن سوقها فيدعها ٨٢                    |
| كر الركاز يوجد في دار الحرب ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| كتاب قسم خمس الغنيمةهم                                                                 |
| كر أختلاف أهل العلم في معنىٰ قوله: ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ خُسُكُمْ وَلِلرَّسُولِ ﴾ الآية ٨٦ |
| كر الأخبار الدالة على صحة القول الأول :                                                |
| كر الأشياء التي خص الله جل ذكره بها نبيه ﷺ فجعلها له من جملة الغنيمة ٨٩                |
| كر أختلاف أهل العلم فيما يفعل بسهم النبي ﷺ بعد وفاته٩٤                                 |
| كر الأستهام على أجزاء الخمس                                                            |
| كر الإعلام بأن إعطاء الخمس من الغنيمة من الإيمان إذ هو مقرونالصلاة ٩٧                  |
| كر بعثة الإمام من يقبض الخمس عند قسم الغنائم٩٨                                         |
| كر سهم ذي القربيٰ وذكر الدليل عليٰ أن الله جل ثناؤه أراد بعض قرابة ٩٩                  |

| ذَكُ أَحْدَا الما الما الما الما الما الما الما ال                         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| ذكر أُختلاف أهل العلم في سهم ذي القربيٰ : ١٠٢                              |
| جماع أبواب الأسلاب والأنفال التي تجب لأهلها١٠٩                             |
| ذكر الأخبار الدالة على أن السلب يستحقه القاتل من جملة الغنيمة قبل ١٠٩      |
| ذكر أختلاف أهل العلم في هذا الباب ١١٠                                      |
| تكليف طالب السلب البينة على أنه القاتل المستحق للسلب ١١٧٠٠٠٠٠٠٠            |
| ذكر الخبر الدال على أن القاتل يستحق السلب قتله مبارزًا أو غير مبارز ١١٩    |
| ذكر أختلاف أهل العلم في هذا الباب ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
| ذكر النفر يضربون الرجل ضربات مختلفات١٢٥                                    |
| ذكر خبر: إن الرجلين أشتركا في قتل الرجل أن الخيار في ذلك إلى الإمام ١٢٦    |
| ذكر خبر روي لا أحسبه يثبت أن سلب الأسير يجب لمن أسره ٢٨٠٠٠٠٠٠              |
| ذكر السلب الذي يستحقه القاتل ٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |
| ذكر أخبار في الأنفال مختصرة تدل على معانيها الأخبار التي أنا ذاكرها . ١٣٣  |
| ذكر الأخبار المفسرة الدالة على أن النفل إنما هو نفل السرايا ١٣٤            |
| ذكر أختلاف أهل العلم في نفل هاذِه السرية التي بعثها رسول الله ﷺ ١٣٥        |
| ذكر قدر النفل للسرايا الذي لا تجوز الزيادة عليه في البدأة والقفول ١٣٨٠٠٠٠٠ |
| ذكر الخبر أن الذي كان ينفلهم في البدأة الربع بعد الخمس وفي القفول ١٣٨      |
| ذكر الأختلاف في هذا الباب :١٣٩                                             |
| ذكر العطايا التي أعطى النبي ﷺ من غنائم هوازن ١٤٢                           |
| ذكر الأخبار الدالة على أن النبي ﷺ إنما أعطىٰ تلك العطايا من نصيبه ١٤٤      |
| كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة١٤٩                                            |
| ذكر قسم الغنائم بين أهل العسكر وإن آختلفت أفعالهم، وحازها بعض ١٤٩.         |
| ذكر جيش يلحقهم ناس لم يشهدوا القتال١٥١                                     |
| ذي أختلاف أهل العلم في الجش يلحق جيشًا قد غنموا ١٥١٠٠٠٠٠٠٠                 |

| 100                          | ذكر رد السرايا ما تغنم على العسكر          |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| 10V                          | ذكر ما يستحقه الفارس والراجل من السهام     |
| کثر من فرسین۱۲۱              | ذكر الفرسين يكونان مع الفارس الواحد أو أ   |
| والراجل إذا وصل إلىٰ فتح ١٦٤ | ذكر إباحة جمع الإمام للراجل سهم الفارس     |
|                              | ذكر الهجن والبراذين والإسهام لها           |
|                              | ذكر غزاة البحر يكون معهم الخيل             |
| مدو قبل القسمة١٦٨            | ذكر الدابة تموت بعد دخول الجيش أرض ال      |
| ١٧٠                          |                                            |
|                              | ذكر التجار يحضرون القتال                   |
|                              | ذكر الأجير يحضر الوقعة                     |
|                              | ذكر أكتراء الدابة غزاة إلىٰ أن رجع الناس.  |
|                              | ذكر الجعائل في الغزو                       |
|                              | ذكر النهي عن الأستعانة بالمشركين على المش  |
|                              | ذكر الأختلاف في المشرك يستعان به على ال    |
|                              | ذكر الخبر الدال على أن غير البالغ لا سهم ا |
|                              | ذكر أختلاف أهل العلم فيما يجب لمن حضر      |
|                              | ذكر الخبر الدال علىٰ أن القسم إنما يجب للا |
|                              | ذكر الأختلاف في العبيد يحضرون الحرب و.     |
|                              | ذكر قدر ما يحذى العبد من الغنيمة           |
|                              | ذكر خبر أحتج به من زعم أن النساء لا سهم    |
| · ·                          |                                            |
|                              | ذكر الخبر الذي أحتج به: إن سهم النساء إنم  |
|                              | ذكر إباحة خروج النساء في الغزو             |
| إياهم عن انفسهن ١٩٢٠٠٠٠٠     | إباحة قتال نساء المسلمين المشركين ودفعهن   |

| ذكر أختلاف أهل العلم في المرأة تحضر القتال مع الناس١٩٢                    |
|---------------------------------------------------------------------------|
| الجماعة يدخلون بلاد العدو ويغنمون بغير إذن الإمام                         |
| ذكر المال يغلب عليه العدو ويستنقذه المسلمون، ثم يدركه صاحبه ١٩٥           |
| ذكر أم الولد تُسبىٰ ٢٠٢                                                   |
| ذكر الجارية يشتريها الرجل من المغنم فيجد معها مالًا ٢٠٣                   |
| ذكر قسم الغنائم في دار الحرب ٢٠٤                                          |
| ذكر إباحة تأخير الإمام قسم الغنائم إذا غنم من أموال المشركين ٢٠٧          |
| ذكر أستئجار الإمام على الغنائم من يحملها ويقوم بحفظها أو سوق رقيق أو ٢٠٩  |
| ذكر أختلاف أهل العلم في قسم أشياء مما يغنم مما يختلف في بيعها ٢١١         |
| ذكر بيع الرقيق الذين لم يسلموا من أهل الشرك٢١٦                            |
| جماع أبواب الحكم في رقاب أهل العنوة من الأسارىٰ أو الفداء أو القتل ٢١٩    |
| ذكرالخيار للإمام بين قتل البالغين من رجال العدو وبين المن أو الفداء . ٢١٩ |
| ذكر خبر ثابت أحتج به من أستدل من أصحابنا علىٰ إثبات الرق على العرب ٢٢١    |
| ذكر الخبر الدال علىٰ إباحة إطلاق الأساريٰ والمن عليهم من غير أخذ مال ٢٢٢  |
| ذكر إباحة أخذ المال علىٰ إطلاق الأسارىٰ ٢٢٣                               |
| ذكر إباحة إطلاق الأسير علىٰ عمل معلوم يعمله تجوز الإجارة عليه ٢٢٥         |
| ذكر خبر أحتج به من قال: إن أسر من خرج من المشركين كرهًا إلىٰ قتال ٢٢٦.    |
| ذكر الخبر الدال علىٰ أن حكم من خرج من المشركين كرهًا إلىٰ القتال ٢٢٦      |
| ذكر إباحة إيثاق الأساري إلى أن يرى الإمام فيهم رأيه ٢٢٨                   |
| ذكر الحكم في الأساري من المشركين٢٣٢                                       |
| ذكر أختلاف أهل العلم في هذا الباب ٢٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| ذكر قول من مال إلى القتل ورأىٰ أنه أعلىٰ من المن والفداء٢٣٦               |
| ذكر قول من رأىٰ أن أخذ الفداء والمنّ على الأسير أعلىٰ من القتل ٢٤١٠٠٠٠٠   |

| ذكر الأسير يقتله الرجل من العامة٢٤١                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ذكر فداء المأسورات بالمال يؤخذ من أهل الحرب مكانهن ٢٤٢                   |
| ذكر إطلاق الأسير بغير مالٍ مع معاني جامعة٢٤٣                             |
| ذكر النهي عن أخذ الدية لجيفة المشرك                                      |
| اختلاف أهل العلم في بيع الدرهم بالدرهمين من أهل الحرب ٢٤٦                |
| وجوب فكاك الأساري من أيدي المشركين٧٤٧                                    |
| ذكر الأخبار عن الأوائل في هٰذا الباب٢٤٨                                  |
| ذكر ما يجب من حياطة أهل الذمة ومنعهم مما يجب منه منع المسلمين ٢٥١        |
| ذكر الحكم في الرجل من المسلمين يشتري أسيرًا من أسراء المسلمين ٢٥٢        |
| ذكر الأسير يرسله العدو علىٰ أن يجيئهم بمال أو يبعث به إليهم ٢٥٤          |
| ذكر رقيق أهل الحرب يخرجون إلىٰ دار الإسلام ٢٥٧                           |
| ذكر التفرقة بين الجماعة من السبي يصيرون في ملك الرجل من المسلمين . ٢٦٠   |
| الأخبار التي رويناها عن الأوائل في هذا الباب ٢٦١                         |
| التفرقة بين الأخوة وبين سائر القرابات٢٦٥                                 |
| جماع أبواب الأمان                                                        |
| ذكر الخبر الدال على أن دم الكافر يحرم بأن يعطيه الأمان رجل من العامة ٢٦٩ |
| ذكر خبر يوافق ظاهره ظاهر خبر أبي عبيدة بإجازة أمان كل مسلم ٢٧٠           |
| إجازة أمان العبد المسلم وإن لم يقاتل                                     |
| ذكر أمان العبد                                                           |
| ذكر أمان المرأة                                                          |
| ذكر ما حفظناه عن أهل العلم في هذا الباب ٢٧٦                              |
| ذكر أمان الذمي                                                           |
| ذكر أمان الصبي                                                           |
|                                                                          |

| YV4                | ذكر الإشارة بالأمان                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| ۲۸۰                | ذكر إعطاء الأمان بأي لغة تفهم أعطوا بها الأمان        |
| YAY                | ذكر أمان الأسير والتاجر                               |
| ۲۸۳۲۸۲             | ذكر المشرك يطلب الأمان ليسمع كتاب الله وشرائع الإسا   |
| YAE 3AY            | ذكر الحربي يصاب في دار الإسلام ويقول: جئت مستأمنًا    |
| YAY                | ذكر أمان الرجل الرجل ثم يخفئ ويشتبه ذلك               |
| YAA                | ذكر الحربي يسلم في دار الحرب وله بها مال              |
| ۲۹۰                | ذكر الشهادة على الأمان                                |
| سن أو يدل عليه ٢٩١ | ذكر العِلْج يضمن له أن يعطىٰ كذا علىٰ أن يفتح باب حص  |
| 798397             | ذكر المستأمن يسرق أو يزني أو يصيب حدًا                |
| 790                | ذكر إقامة الحدود في دار الحرب                         |
| 799                | ذكر إسلام رقيق أهل الذمة                              |
| . کتب بأخبار ۳۰۰   | ذكر الرجل من المسلمين يطلع عليه أنه عين للمشركين قل   |
| ر المسلمين ٢٠٣     | المستأمن يطلع عليه أنه عين للمشركين يكتب إليهم بأخبا  |
| ٣٠٤                | ذكر أم ولد الحربي تسلم وتخرج إلىٰ دار الإسلام         |
| ٣٠٦                | ذكر النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض الشرك              |
| ۳۰۷                | وطئ الرجل جارية يشتريها في دار الحرب                  |
| ٣٠٩                | ذكر وطئ الرجل زوجته وأم ولده اللتين قد سباهما العدو   |
|                    | المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيغدر                     |
| ل الشرك ٢١٣        | جماع أبواب الصلح والعهود الجائزة بين أهل الإسلام وأها |
|                    | ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك علىٰ أن يتركوا مالهم ولا  |
|                    | ذكر إباحة موادعة عبدة الأوثان                         |
|                    | ذك أخيار رويت في الوفاء بالعهد                        |

| ذكر النهي عن التأهب لقتال من بين المسلمين وبينهم عهد مدة حتى تنقضي ٣٤٦                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| تخوف الفتنة وظهور القتل إذا نقض العهد٣٤٧                                                                             |  |
| ذكر إباحة دم المعاهد وسبي ذراريه، وأخذ أمواله إذا نقض العهد ٣٤٨                                                      |  |
| ما يكون نقضًا للعهد وما لا يكون نقضًا له ٣٤٩                                                                         |  |
| ذكر الصلح والهدنة بين المسلمين والمشركين إلى مدة من المدد ٣٥٤                                                        |  |
| ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على مال يقبضه منهم في كل عام أو ٣٥٧                                                      |  |
| ذكر ما يجوز من الشروط بين الإمام وبين العدو وما روي في هذا الباب ٣٥٩                                                 |  |
| ذكر نساء المهاجرين ذكر نساء المهاجرين                                                                                |  |
| من قال إن الآية منسوخة                                                                                               |  |
| إباحة إعطاء الإمام العهد والأمان من قد غلب علىٰ أراضيهم وهو مشرف . ٣٦٥                                               |  |
| ذكر ما يصالح عليه الإمام أهل الذمة قبل محاربتهم٣٦٨                                                                   |  |
| () الأرضين التي أفتتحت عنوة وصلحا                                                                                    |  |
| ذكر الأخبار المبينة لأن خيبر فتحت عنوة                                                                               |  |
| ذكر الخبر الدال علىٰ أن أرض العنوة حكمها حكم سائر الأموال ٣٧٣                                                        |  |
| ذكر خبر رويناه يدل علىٰ أن النبي أشرك في خيبر بعض من لم يشهد القتال ٣٧٤                                              |  |
| ذكر الخبر الدال على أن النبي إنما أعطى من لم يشهد فتح خيبر بإذن أهل ٣٧٥                                              |  |
| ذكر فتح مكة واختلاف الناس فيه                                                                                        |  |
| ذكر الأخبار التي أحتج بها من قال أن مكة لم تفتح عنوة وأن الأمان سبق . ٣٧٩                                            |  |
| ذكر الخبر الدال على المراد من قوله ﷺ من دخل داره فهو آمن ومن دخل ٢٨١                                                 |  |
| ذكر الأخبار التي أحتج بها من قال: إن مكة فتحت عنوة ٣٨٣                                                               |  |
| ذكر خبر يدل على أستثناء غير من ذكرناه حيث قال كفوا السلاح إلا خزاعة ٣٨٨                                              |  |
| ذكر أختلاف أهل العلم في بيع رباع مكة وأجرة منازلها                                                                   |  |
| باب الأموال التي تجعل في سسل الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |  |

| ذكر الرجل يعطى الشيء ليجعله في سبيل الله ٢٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر الفرس الحبيس في سبيل الله يحج عليه المحبيس في سبيل الله يحج                 |
| ذكر الخروج إلىٰ أرض العدو للتجارة                                               |
| كراهية تحمل الرءوس                                                              |
| ذكر الحربية تسبئ ويسبئ زوجها معها أو بعدها و.٩.                                 |
| ذكر الواقع علىٰ جارية من السبي ١١٥.                                             |
| الأساري من المسلمين يقاتلون مع العدو عدوًا غيرهم ١٦٤                            |
| ذكر أولاد الأسرى من رجال أهل الحرب ونسائهم ٤١٦                                  |
| ذكر الأسير يكره علىٰ شرب الخمر وغير ذلك                                         |
| ذكر الحكم في قسم الفيء ومعرفة من له فيه حق ممن لا حق له ٢١٩                     |
| ذكر الأخبار الدالة على الفرق بين مال الفيء ومال الغنيمة وعلىٰ أن لجميع ٢٠٠      |
| ذكر خبر أحتج به أن معنىٰ قول عمر: إلا بعض من تملكون من أرقائكما ٤٢٢             |
| ذكر التسوية بين الناس في الفيء والتفضيل علىٰ سابقة الآباء ٤٢٨                   |
| ذكر الأخبار التي فيها ذكر من يبدأ به في العطاء من أموال الفيء ٤٣٢               |
| ذكر خبر آحتج به من أباح التفضيل في العطايا من الفيء وأن التسوية ٤٣٥             |
| ذكر خبر دل علىٰ مثل هذا المعنىٰ و علىٰ أن للغني والفقير في الفيء حق ٢٣٦.        |
| ذكر الفرض للنساء والمماليك من الفيء٤٣٧                                          |
| ذكر تعجيل قسم الفيءدكر تعجيل قسم الفيء                                          |
| ذكر الفرض للذرية وإجراء الأرزاق عليهم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
| ذكر الفرض للموالي من الفيء٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| ذكر إجراء الطعام على الناس من مال الفيء٤٤                                       |
| أبواب ما يستحب أن يفعله المسافر عند رجوعه من سفره ٤٤٨                           |
| ذكر أستحباب التعجيل إلى الأهل بعد قضاء المرء نهمته من سفره ٤٤٨                  |

| الدعاء عند القفول من الحج والعمرة والغزو                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ذكر النهي عن الطروق بالليل عند القدوم من السفر ٤٤٩                       |
| الخبر الدال علىٰ بعض المعنى الذي له كره النبي ﷺ أن يطوق الرجل ٤٤٩        |
| ذكر خبر أحتج نهيٰ أن يطرق الرجل أهله ليلًا غير الأستحداد والامتشاط ٤٥٠   |
| ذكر إرسال القادم من يعلم أهله بالقدوم٤٥١                                 |
| الدعاء يوم يقدم القادم من الغزاة والحاج علىٰ أهليهم ٤٥٢.                 |
| تلقي الحاج والعمار عند القدوم من السفر : والعمار عند القدوم من السفر     |
| ذكر تلقي الصبيان الحاج والعمار عند القدوم من السفر ٤٥٣                   |
| ذكر أستحباب تحريك الرجل دابته إذا قارب قريته تحريك                       |
| ذكر ٱستحباب قدوم الرجل من السفر نهارا ضحىٰ ٤٥٤                           |
| الأمر بركعتين يركعهما الرجل عند قدومه من السفر                           |
| ذكر جلوس القادم من السفر لسلام الناس 800                                 |
| ذكر ما يقال للحجاج عند قدومهم                                            |
| كتاب السبق والرمي كتاب السبق والرمي                                      |
| جماع أبواب المسابقة بين الخيل وإباحة ذلك                                 |
| ذكر الفرق بين المضمرة منها وغير المضمرة والزيادة في أمد المضمرة منها ٤٦٠ |
| ذكر الخبر الدال على أن النبي ﷺ كان يسابق بين الخيل على الرهان ٢٦٢        |
| ذكر الخبر الدال على أن السبق في الرهان في سباق الخيل إنما أبيح بمحلل ٤٦٣ |
| ذكر المسابقة بين الإبل الإبل دين الإبل                                   |
| ذكر خبر روي عن النبي مختصرًا يدل ما بعده علىٰ أن ذلك على الأختصار ٤٦٧    |
| ذكر الخبر الدال علىٰ أن نفي السبق في غير الخف والحافر والنصل إنما ٤٦٨    |
| ذكر إباحة الرهان في الخف والحافر والنصل واختلاف الناس فيه                |
| ذكر النهي عن الجلب والجنب في الرهان                                      |

| ذكر خبر أستدل به من قال أن الرهن يحرم في غير الخف والنصل والحافر ٤٧٥          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| ذكر السبق في النصل                                                            |
| كتاب آداب القضاءكتاب آداب القضاء                                              |
| جماع أبواب الأثمة العادلين في أحكامهم والقائمين بما يجب عليهم ٤٩١             |
| ذكر فضل الإمام العادل وإظلال الله إياه في ظله يوم لا ظل إلا ظله ٤٩١           |
| في فضل العدل في الحكم وأن من أهل الجنة السلطان المقسط ٤٩٢                     |
| ذكر فضل القسط بين الناس في الحكم ووضع منابر النور يوم القيامة ٤٩٢             |
| ذكر قرب الحاكم العادل عند الله يوم القيامة ٤٩٣.                               |
| جماع التغليظ في الدخول في الولايات والقضاء وتمني الولاة يوم القيامة ٤٩٥       |
| ذكر التغليظ في الولاية وتمني الوالي أنه خر من الثريا ولم يل عملا 890          |
| ذكر النهي عن التأمر ولو على أثنين مخافة أن لا يعدل بينهما ٤٩٦                 |
| ذكر كراهية تقلد القضاء وتشبيه المتقلد له بالمذبوح بغير سكين ٢٩٧٠٠٠٠٠          |
| ذكر كراهية تقلد الحكم بين الناس ٤٩٧                                           |
| ذكر في تولية القضاء من لا يستحقه لجهله به                                     |
| ذكر نزول المَلَك على من أكره على القضاء ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ذكر كراهية تولية العمل من يسأله ويطلبه ويحرص عليه ٥٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠              |
| ذكر خبر في معناه ويدل على أن أخون الولاة من يطلب العمل ٥٠٥                    |
| ذكر حث الأئمة على أتخاذ البطائن الذين يأمرونهم بالخير ويحثونهم عليه ٢٠٥٠      |
| ذكر السبب الذي يدل على من أراد الله به الخير من الأمراء ومن أراد به ٧٠٠٠      |
| ذكر ما يأتي القاضي من المعونة من الله ما لم يجر أو يحف ٥٠٨٠٠٠٠٠٠              |
| ذكر التغليظ في الجور في الأحكام وترك العدل بين الخصوم ٥٠٨٠٠٠                  |
| ذكر التغليظ في أحتجاب الحكام دون خلة المسلمين وفقرائهم ٥٠٩٠٠٠٠٠٠              |
| ذك الأم يطاعة السلاطين وإن جاروا في بعض الأحكام خلاف الخوارج . ٥١٠            |

| ذكر أستحباب أستقضاء الشاب على من هو أسن منه لعلمه بالأحكام وبفقهه ٥١٠ |
|-----------------------------------------------------------------------|
| ذكر إباحة القضاء في المسجددكر إباحة القضاء في                         |
| ذكر إقامة الحدود في المساجد                                           |
| ذكر صلاة ركعتين عند دخول المسجد                                       |
| ذكر قضاء القاضي في منزلهها                                            |
| ذكر مجلس القاضي١٧٠٠                                                   |
| ذكر القاضي معه بعض أهل العلم١٨٥                                       |
| ذكر ما يبدأ به القاضي عند جلوس الخصوم عنده ١٩٥٥                       |
| ذكر التسوية بين الخصمين في المجلس والنظر إليهما٠٠٠٠                   |
| ذكر أستشارة القاضي أهل العلم والإشارة عليه ٥٢٣                        |
| () عن قضاء القاضي وقت غضبه                                            |
| ذكر () عن القضاء عند الجوع                                            |
| ذكر الدرة يتخذها القاضي                                               |
| ذكر دعاء الخصم إلى القاضي                                             |
| جماع أبواب الحكم باجتهاد الرأي                                        |
| ذكر الحكم باجتهاد الرأي علىٰ ما يظهر للحاكم                           |
| ذكر رفع المأثم عن القاضي إذا أجتهد فأخطأ مع إثبات الأجر له ٥٣٤        |
| ذكر الخبر الذي أستدل به من قال: إن المجتهد المخطئ الذي له الأجر ٥٣٥   |
| ذكر الأخبار التي جاءت عن أصحاب رسول الله ﷺ ومن بعدهم٥٣٦               |
| ذكر خطأ الحاكم المجتهد وإثبات الأجر له في طلبه الصواب وإن أخطأ ٥٤٢    |
| ذكر الحكم بالظاهر من الأمور                                           |
| ذكر الخبر الدال على أن النبي ﷺ لم يرد بقوله: «فمن قضيت له بشيء ٥٤٤.   |
| ذكر الخبر الدال علىٰ أن حكم الحاكم لا يحرم حلالًا ولا يحل حرامًا ٥٤٥  |

| ذكر الأخبار الدالة على أن للقاضي أن يصلح بين الخصمين٥٤٨                 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| ذكر القاضي يقضي بعلمه فكر القاضي يقضي بعلمه                             |
| ذكر القاضي يذكر بعدما يعزل أنه قضى لفلان على فلان بكذا٧٥٥               |
| ذكر القاضي يرفع إليه قضية قاض كان قبله حكم بخلاف رأيه٧٥٥                |
| (باب) من يقضي القاضي من الناس ومن لا يجوز قضاؤه له                      |
| ذكر وجوب الغرم على الحاكم فيما أخطأ فيه٥٦٥                              |
| ذكر ما يخطئ به الإمام من قتل أو جراح                                    |
| ذكر كتاب القاضي إلى القاضيدكر كتاب القاضي إلى القاضي                    |
| ذكر الأخبار التي أحتج بها من قال: يجب قبول كتاب القاضي من غير بينة ٥٦٩  |
| ذكر كتاب القاضي يصل وقد مات المكتوب إليه وولي غيره                      |
| ذكر صفة من يجب قبول كتابه من القضاة ومن لا يجب قبول كتابه               |
| كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود٣٥٠                                     |
| ذكر ما يجوز إنفاذه من كتب القضاة في الشيء بعينه ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
| ذكر الحال التي يجوز للقاضي المكتوب إليه إنفاذ ما كتب به ٥٧٥             |
| ذكر ما يفعل القاضي الذي كتب الكتاب إلى القاضي الآخر فحضره الخصم ٧٧٥     |
| ذكر القاضي يَرِدُ عليه كتاب قاض بحكم يرى المكتوب إليه فيه بخلاف ٢٨٠٠٠   |
| ذكر القضاء على الغائب والاختلاف فيه٠٩٠٠                                 |
| ذكر الحكم بين أهل الكتاب ٥٨٤                                            |
| مسائل من باب الحكم بين أهل الكتاب٩٥                                     |
| ذكر أرزاق القضاةدكر                                                     |
| ذكر القاضي يجد في ديوانه شهادة شهود شهدوا عنده على أمر لا يحفظه ٢٠٤.    |
| ذكر صفة كاتب القاضي ٢٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                       |
| أبواب التغليظ في الرشا على الراشي والمرتشى وذكر التغليظ في الرشوة ٢٠٨٠. |

| ذكر الخبر الدال على أن اللعن إنما يقع على الراشي والمرتشي في الحكم ٢٠٨ |
|------------------------------------------------------------------------|
| ذكر الخبر الذي فيه لعن الراشي والمرتشي والرائش ٢٠٩                     |
| ذكر التغليظ في أكل السحتدكر التغليظ في أكل السحت                       |
| ذكر إباحة دفع المرء عن نفسه الظلم بالشيء يبذله من ماله ١٦٢             |
| ذكر أمر الحاكم على غير جهة أحتيالا لاستخراج الحكم في الغامض ٦١٧.       |
| ذكر إباحة شفاعة الإمام من جهة الصلح لبعض الخصوم وإن تبين له القضاء ٦١٧ |
| ذكر التغليظ في السعاية بالمرء البريء إلى السلطان١٨                     |
| ذكر الرخصة في نصح الإمام بإعلامه بعض ما يحفظ على بعض أثمة الدين ٦١٩    |

018 CON CON CON CONT.